

فستنج أخبارال الرسول

تأليث المين المسلام المؤلف المجلسة المجلسة المسلام المؤلفة المسلام المسلام الموالم المسلمة ال

المَا فِي الْمُعَافِلُونِ الْمُعَالِمُونِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِيمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ ا

الجزء التاسع

# حقوق الطبع محفوظة

**للبنا** شر

الطبعة الثالثة ۱۴۱۲ ه.ق ۱۳۷۰ هش

> # نام كتاب: مرآة العقول جلد ؟ # تأليف: علامه مجلسي # ناشر: دارالكتب الاسلامه

> > ¥ تيرارُ: هههٔ (نسخه ¥ نوبتچاپ أسوم

> > > # چاپ از : خورشید #اتاریخانتشار ۱۳۷۰

# عِزَالْهُ الْعَنْقُولِي

ٳڿڔڂۥؘۅؘڡؙڡؚٙٵؠڵڋۅؙۺۼ ٳڵڹؖ؞ٞ؇ۿۺۣۼڵٳڵۺۜٷۥؙڮٮٚ ؙ

بنققت المكتب كالمست الأمبت المكتب كالمست المست المست

حداً خالداً لو لى النعم حيث أسعدنى بالقيام بنشر هذا السفرالقيم في الملا الثقافي الديني بهذا الصورة الرائعة . ولرو ادالفنيلة الذين وازرونافي انجازهذا المشروع المقدس شكر متواصل . "

الشيخ محمد الأخو ندي

# 

## ﴿باب﴾

#### الاهتمام بامور المسلمين و النصيحة لهم و نفعهم )

ا على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله على الله على أبي عبدالله عليه على أبي عبدالله عليه على الله على اله

#### باب الأهتمام بامور المسلمين و النصيحة لهم و نفعهم

الحديث الأول: ضعيف على المشهور.

« من أصبح ، أي دخل في الصباح « لايهتم " بأمور المسلمين » اي لا يعز معلى الفيام بها ، ولا يقوم بها مع الفدرة عليه ، في الصبحاح : أهميني الأمر إذا أقلقك و حزنك ، و المهم " الأمر الشديد و الاهتمام الاغتمام ، واهتم " له بأمره ، و في المصباح : اهتم " الرجل بالأمر قام به « فليس بمسلم » اي كامل الاسلام ، ولا يستحق هذا الاسم وإن كان المراد عدم الاهتمام بشيء من أمورهم لا يبعد سلب الإسم حقيقة ، لأن من جملتها إعانة الكفار على المسلمين وعدم إعانة الكفار على المسلمين و على التقادير المراد بالأمور أعم " من الأمور الدنيوية و الاخروية ، ولو لم يقدر على بعضها فالعزم التقدير ي عليه حسنة يثاب عليها كمامر " .

٢ \_ و بهذا الا سناد قال: قال رسول الله وَالْهَالِثُونَا : أنسك الناس نسكاً أنصحهم
 جيباً و أسلمهم قلباً لجميع المسلمين.

٣ \_ على أبن إبر اهيم ، عن على بن مل القاساني ، عن القاسم بن مل ، عن سليمان ابن داود المنقري ، عن سفيان عيينة قال : سمعت أباعبد الله عَلَيْكُم يقول: عليك بالنصح

#### الحديث الثاني: كالاول.

و قال في النهاية: النسك و النسك الطاعة و العبادة و كل ما تقر به إلى الله ، و النسك ما أمرت به الشريعة ، و الورع ما نهت عنه ، و الناسك العابد ، وسئل ثعلب عن المناسك ما هو؟ فقال: هو مأخوذهن النسيكة وهي سبيكة الفضة المصفاة كأنه صفى نفسه لله تعالى ، و قال: النصيحة كلمة يعبس بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له ، و ليس يمكن أن يعبس عن هذا المعنى بكلمة واحدة غيرها ، و أصل النصح في اللغة الخلوص، يقال: نصحته ونصحت له ، ومعنى نصيحة الله صحة الاعتقاد في وحدانيته و إخلاص النية في عبادته ، و النصيحة لكتاب الله هو التصديق به و العمل بما فيه ونصيحة رسوله والنفياة التصديق بنبو ته و رسالته ، و الانقياد لماأمر به ونهى عنه ، ونصيحة الائمة أن يطيعهم في الحق ، ونصيحة عامة المسلمين إرشادهم .

و في الصّحاح : رجل ناصح الجيب اى نقى القلب ، و في القاموس : رجل ناصح الجيب لاغش فيه ، انتهى .

ونسكاً وجيباً نميزان ونسبة الأنسك إلى النسك للمبالغة والمجاز كجد جداً « «و أسلمهم قلباً» أي من الحقد و الحسد و العداوة .

#### الحديث الثالث : صيف .

والنصح لله في خلقه الخلوص في طاعة الله فيما أمربه في حق خلقه من إعانتهم و هدايتهم وكف الأذي عنهم ، و ترك الغش معهم ، أو المراد النصح للخلق خالصاً

لله في خلقه ، فلن تلقاه بعمل أفضل منه .

۴ ـ على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن على بن القاسم الهاشمى ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : من لم يهتم أأمور المسلمين فليس بمسلم .

۵ ـ عنه ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن سليمان بن سماعة ، عن عمّه عاصم الكوذي عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ أَن النبي وَالْمُولِي قال : من أصبح لايهتم بأمور المسلمين فليس منهم و من سمع رجلا ينادي: يا للمسلمين! فلم يجبه فليس بمسلم .

ع ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله على المنطقة على أبي عبدالله على الله على الله على الله على الله عن المعالم الله و أدخل على أهل بيت سروراً .

لله « فلن تلقاه » عند الموت أو في القيامة « بعمل» أي مع عمل .

الحديث الرابع: مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف ، واللام المفتوحة في «للمسلمين» للاستغاثة . الحديث السادس : ضعيف على المشهور .

«الخلق عيال الله العيال بالكسر جمع عيل كجياد وجيد ، و هم من يمونهم الانسان و يقوم بمصالحهم ، فاستمار لفظ العيال للخلق بالنسبة إلى الخالق ، فائه خالقهم و المدبسرلا مودهم والمقد رلا حوالهم ، و الضامن لا رزاقهم « فأحب الخلق إلى الله و أى أرفعهم منزلة عنده و أكثرهم ثواباً د من نفع عيال الله و بنعمة أوبدفع مضرة أو إرشاد وهداية أو تعليم أو قضاء حاجة و غير ذلك من منافع الدين والدنيا، وفيه إشعار بحسن هذا الفعل فائه تكفيل ماضمن الله لهم من أمودهم وإدخال السيرود على أهل بيته و عشائره أو تنبيه على أهل بيته و عشائره أو تنبيه على أن كل منفعة توصله إلى أحد من المؤمنين يصير سبباً لا دخال السيرور على على أن كل منفعة توصله إلى أحد من المؤمنين يصير سبباً لا دخال السيرور على جماعة من أهل بيته .

٧ ـ عداًة من أصحابنا ، عن أحمد بن عمل بن خالد ، عن على بن الحكم ، عن سيف بن عميرة قال : حد ثنى من سمع أباعبدالله تَطْلَقُكُم أَ يَقُول : سئل رسول الله تَطْلَقُكُم من أُحبُ الناس إلى الله وقال : أنفع النّاس للنّاس .

٨ ـ عنه ، عن على بن الحكم ، عن مثنى بن الوليد الحناط ، عن فطر بن خليفة ، عن عمر بن على بن الحسين ، عن أبيه صلوات الله عليهما قال : قال رسولالله والمنافقة ، عن عمر بن على بن الحسين عادية [ ماء ] أو نارا وجبت له الجنة .

٩ - عنه ، عن ابن فضَّال ، عن تعلية بن ميمون ، عن معاوية بن عُمَّار ، عن أبي

الحديث السابع: مرسل.

الحديث الثامن: مجهول

قوله تَكَايَّكُ : عادية ماء ، في القاموس : العدي كغنى : القوم يعد ون لقتال أو أو لو لقتال أو أو لمن يحمل على الر جالة كالعادية فيهما ، اوهى للفرسان ، و قال : العادية الشغل يصرفك عن الشيء ، و عداه عن الامر صرفه و شغله ، وعليه وثب ، وعدا عليه ظلمه ، و العادى العدو .

و في الصحاح دفعت عنك عادية فلان ، أي ظلمه وشرَّه ، انتهى .

و أقول: يمكن أن يقرع في الخبر بالاضافة أي ضرر ماء أو سيل أو نار وقعت في البيوت بأناً عان على دفعهما و «أو حببت على بناء المجهول، وأن يقرع عادية بالتنوين و ماء و ناراً أيضاً كذلك بالبدلية أو عطف البيان ، ووجبت على بناء المجر د فاطلاق العادية عليهما على الإستعارة بأحد المعانى المتقدامة.

و الأوّل أظهر كما روى في قرب الاسناد باسناده عن جمفر عن أبيه عَلَيْهَا اللهُ قَال: قَال أُمير المؤمنين عَلَيْقَالُمُ من ردّعن المسلمين عادية ماء أو عادية الر أو عادية عدو مكابر للمسلمين غفر الله له ذنبه .

الحديث التاسع: موثق كالصحيح.

عبدالله عليه في فول الله عز أو جل : «و قولوا للناسحسناً «() قال : قولوا للناسحسناً ولا تقولوا إلا خيراً حتى تعلموا ماهو ؟ .

«وقولوا للنّاس حسناً» قال الطبرسي (ره) اختلف فيه فقيل: هو القول الحسن الجميل و الخلق الكريم و هو ممّا ارتضاه الله و أحبّه عن ابن عباس، و قيل: هو الأمر بالممروف والنّهي عن المنكرعن سفيان، و قال الربيع بن أنس: أى معروفاً و روى جابر عن أبي جعفر عَلَيْكُم في قوله: و قولوا للناس حسناً » قال: قولوا للناس أحسن ما تحبّون أن يقال لكم، فان الله يبغض اللّعان السبّاب الطعّان على المؤمنين الفاحش المتفحّش السائل الملحف و يحبّ الحليم العفيف المتعفّف.

ثم اختلف فيه من وجه آخر فقيل: هو عام في المؤمن و الكافرعلى ما روي عن الباقر تَلْيَكُنُ ، و قيل: هو خاص في المؤمن و اختلف من قال أنه عام فقال ابن عباس و قتادة: أنه منسوخ بآية السيف ، وقال الأكثرون: أنها ليست بمنسوخة لا نه يمكن قتالهم مع حسن القول في دعائهم إلى الايمان ، انتهى .

وفي تفسير العسكرى تَتَلِيَّكُمُ قال الصادق تَتَلِيَّكُمُ : «قولواللناس حسناً» ايللناس كلهم مؤمنهم و مخالفهم ، أمنا المؤمنون فيكلمهم بالمداداة لاجتذابهم إلى الايمان ، فان بأيسر من ذلك يكف شرورهم عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين.

«ولا تقولوا إلا خيراً ، الخ ، قيل : يعنى لاتقولوا لهم إلا خيراً ما تعلموافيهم الخير و مالم تعلموا فيهم الخير ، فامّا إذا علمتم أنّه لاخير فيهم و انكشف لكم عن سوء ضمايرهم بحيث لاتبقي لكم مرية فلا عليكم أن لا تقولوا خيراً ، و «ما» تحتمل الموصوليّة و الاستفهام و النفى ، وقيل : حتّى تعلموا، متعلّق بمجموع المستثنى و المستثنى منه ، أى من إعتاد بقول الخير، وترك القبيج يظهر له فوائده .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٨٣.

• ١- عنه ، عن ابن أبي نجران ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جمع الله عن أبي عن أبي عن أبي عن الله عن أبي عن أبي عن أبي عن الله عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي جمع الله عن أبي جمع الله عن أبي الله ع

۱۱ \_ عداً من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله ابن جبلة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُم قال في قول الله عز و جل : « و جعلني مباركاً أينما كنت » (۱) قال : نفاعاً .

أفول: و يحتمل أن يكون حتمّى تعلموا بدلا أو بياناً للاستثناء أى إلاّ خيراً تعلموا خيريَّته إذ كثيراً ما يتوهم الانسان خيريَّة قول و هو ليس بخير.

الحديث العاشر : ضيف .

ويومى إلى أن المراد بقوله: قولوا للناس، قولوا في حق الناس لا مخاطبتهم بذلك، و الحديث السابق يحتمل الوجهين.

الحديث الحاديعشر: كالسابق.

«وجعلني مباركاً» قال البيضاوى: نفياعاً معليم الخير، وقال الطبرسي (ره): أى جعلني معليماً للخير عن مجاهد، وقيل: نفياعاً حيثما توجيعت و البركة نماء الخير، والمبارك الذي ينمى الخيربه (٢) وقيل: ثابتاً دائماً على الايمان والطاعة، وأصل البركة الثبوت عن الجبائي.

<sup>(</sup>١) سورة مريم: ٣١.

<sup>(</sup>٢) و في نسخة : يتمنى الخيربه .

# ﴿ باب ﴾

#### أجلال الكبير

ا ـ على بعض أصحابه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي ـ عبدالله تَلْقِيْكُ قال : قال رسول الله وَاللهُ عَلَيْكُ : من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم.
٢ ـ عد قُ من أصحابنا ، عن أحمد بن عمّل ، رفعه ، قال : قال أبو عبدالله تَلْقِيْكُ : ليس منّا من لم يوقّر كبيرنا و يرحم صغيرنا .

#### باب اجلال الكبير

الحديث الاول: حسن كالصحيح.

«من إجلال الله» أى تعظيم الله فان تعظيم أو امره سبحانه تعظيم له ، و الشيبة بياض الشعر، وكائن فيه دلالة على أن شعر أواحداً أبيض سبب للتعظيم ، قال الجوهرى: الشيب واحد ، وقال الاصمعى: الشيب بياض الشعر، و المشيب دخول الرجل في حد الشيب من الرجال ، والأشيب المبيض الرأس ، و إجلاله تعظيمه و توقيره و احترامه و الاعراض عما مد رعنه بسوء خلقه لكبر سنته و ضعف قواه ، لا سيتما إذا كان أكثر تجربة و علماً وأكيس حزماً و أقدم إيماناً وأحسن عبادة .

#### الحديث الثاني : مرنوع .

«ليسمنيا» اى من المؤمنين الكاملين أومن شيعتنا الصادفين ، والمرادبالصيّغير إميّا الأطفال فانيّهم لضعف بنيتهم وعقلهم و تجاربهم مستحقيّون للترحيّم ، ويحتمل أن يراد بالكبر و الصغر الاضافيان أى يلزم كلّ أحد أن يعظم من هو أكبر سنه ، و يرحم من هو أصغر منه و إن كان بقليل .

٣ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن أبان ، عن الوصنا في قال : قال أبو عبدالله تُطَلِّكُ : عظموا كباركم و صلوا أرحامكم ، و ليس تصلونهم بشي أفضل من كف الأذى عنهم .

### ﴿باب﴾

#### 4 ( اخوة المؤمنين بعضهم لبعض ) 4

ال عداَّةُ من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن المغضَّل بن عمر قال : قال أبوعبدالله تَطْكِلُكُمُ : إنَّما المؤمنون إخوة بنوأب و ا م و إذا

الحديث الثالث: حسن كالصحيح ، و الوصافي " إسمه عبدالله بن الوليد .

#### باب اخوة المؤمنين بعضهم لبعض

الحديث الأول: ضعيف على المشهور.

وإنّما المؤمنون إخوة ، كما قال تعالى في كتابه العزيز ، قالوا:أى اخوة في الدين ، أوينبغي أن يكونوا بمنزلة الإخوة في الترحيّم والتعاطف ، ثم أكد تَلْمَيْكُ ذلك بقوله : بنوأب وأم"، أى ينبغى أن يكونوا كهذا النوع من الاخوة ، أو نفي لهذا المعنى وبيان أن إخوتهم متأصلة بمنزلة الحقيقة لاشتراكهم في طينة الجنة والر وح المختارة المنسوبة إلى الرب الأعلى كما سيأتى ، أو المراد بالأب روح الله الذى نفخ منه في طينة المؤمن، و بالأم ألماء العذب و التربة الطييبة كما مر في أبواب الطيئة لاآدم وحو الكما يتبادر إلى بعض الأذهان لعدم اختصاص الانتساب إليهما بالايمان إلا أن يقال تباين العقائد صار مانعاً عن تأثير تلك الاخوة لكنته بعيد .

و قد مر وجه آخر وهو اتتحاد آبائهم الجقيقية الذين أحيوهم بالايمان و العلم، و أن النبي والتفيئة أبوهم و خديجة أمهم بمقتضى الآية المتقدمة، وإخراج غير المؤمنين لا نهم عقوا والديهم بترك ولاية أثمة الحق فهم خرجوا عن حكم

ضرب على رجل منهم عرق سهرله الآخرون.

٧- عنه ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيدوب ، عن عمر بن أبان ، عن جابر الجعفى قال : تقبيضت بين يدى أبي جعفر تحليل فقلت : جعلت فداك ربدما حزنت من غير مصيبة تصيبنى أو أمر ينزل بي حتى يعرف ذلك أهلى في وجهى ، و صديقى ، فقال : نعم يا جابر إن الله عز وجل خلق المؤمنين من طينة الجنان و أجرى فيهم من ريح روحه،

الأولاد وانقطعت الاخو"ة بينهم ، كما أن المنافقات من أزواج النبي وَاللَّهُ خرجن بذلك عن كونهم أمنهات المؤمنين كما طلق أمير المؤمنين صلوات الله عليه عايشة يوم البصرة ليظهر للناس خروجها عن هذا الحكم على بعض الوجوه ، و إن بقى تحريم نكاحها على المسلمين ، وضرب العرق حركته بقو"ة و المرادهنا المبالغة في قلة الاذى، و تعديته هنا بعلى لتضمين معنى الغلبة كما في قوله تعالى : « فضر بنا على آذانهم ، (۱) في النهاية ضرب العرق ضرباً و ضرباناً اذا تحر "ك بقو"ة ، و في القاموس : سهر كفرح لم ينم ليلا ، انتهى .

والمعنى أن الناس كثيراً منا يذهب عنهم النوم في بعض الليالي من غير سبب ظاهراً ، فهذا من وجمعوض لبعض إخوانهم ، و يحتمل أن يكون السهر كناية عن الحزن للزومه له غالباً .

الحديث الثاني : صحيح .

« تقبيضت ، التقبض ظهور أثر الحزن ضد " الانبساط ، في القاموس : انقبض انضم " وضد " انبسط ، وتقبض عنه اشمأذ "، و في المحاسن : تنفيست أى تأو هت وحزنت من باب علم أوعلى بناء المجهول من باب نصرفائه متمد " حينئذ ، و «صديقى» عطف على أهلى «من ديح دوحه» أي من نسيم من دوحه الذى نفخه في الأنبياء و الاوصياء كلي أهلى «من ديح دوحه» أي من نسيم من دوحه الذى نفخه في الأنبياء و الاوصياء كالمنا

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر: ٢٩.

فلذلك المؤمن أخو المؤمن لا بيه وا من ما فا إذا أصاب روحاً من تلك الأرواح في بلد

و الله شيعتنا من نور الله خلقوا و إليه يعودون أو الاضافة بيانية شبّه الروح بالريح لسريانه في البدن كما أن نسبة النفخ إليه لذلك ، أين من الرّوح الذى هو كالريتج و اجتماه و اختاده .

و قد روى عن الباقر عَلَيْكُ في نفسير قوله تعالى : « و نفحت فيه من روحى » كيف هذا النفخ ؟ فقال : إن "الروح متحر "ك كالريح ، و إنها سمتى روحاً لأنه اشتق "اسمه من الريح وإنها أخرجه على لفظة الر وح لأن "الروح مجانس للريح وإنها أضافه إلى نفسه لأنه اصطفاه على ساير الأرواح كما اصطفى بيتاً من البيوت فقال : بيتى ، و قال لرسول من الر "سل خليلى و أشباه ذلك ، و كل ذلك مخلوق مصنوع محدث مربوب مدبس، ويمكن أن يقر ، بفتح الراء أى من نسيم رحمته كماورد في خبر آخر : وأجرى فيهم من روح رحمته .

« لا بيه و أمنه ، الظاهر تشبيه الطينة بالأم و الرّوح بالأب ، و يحتمل العكس .

لا يقال: على هذا الوجه يلزم أن يكوَّن المؤمن محزوناً دائماً-؟

لأنبا نفول: يحتمل أن يكون للتأثير شرائط اخرى تفقد في بعض الاحيان كارتباط هذا الرّوح ببعض الارواح أكثر من بعض ، كماورد: الأرواح جنود مجنبدة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف.

و يحتمل أن يكون الحزن الدائم للمؤمن أحد أسبابه ذلك كما أن تذكر الآخرة أيضاً سبب له ، لكن شد ته في بعض الاحيان بحيث يتبين له ذلك بحزن الأرواح المناسبة له ، أو بحزن الأرواح الشريفة العالية المؤثرة في العوالم ، لاسيسما في أرواح الشيعة و قلوبهم و أبدانهم ، كما روى الصدوق (ره) في معانى الأخبار باسناده إلى أبي بصير قال: دخلت على أبي عبدالله على المنادة إلى أبي بصير قال: دخلت على أبي عبدالله على المنادة إلى أبي بصير قال: دخلت على أبي عبدالله على المنادة إلى أبي بصير قال: دخلت على أبي عبدالله على المنادة إلى أبي بصير قال: دخلت على أبي عبدالله على المنادة إلى أبي بصير قال: دخلت على أبي عبدالله على المنادة ا

من البلدان حزن حزنت هذه لأ نتها منها.

٣ \_ على بن عقبة على بن عقبة على أبن يحديد ، عن ابن فضال ، عن على بن عقبة عن أبي عبدالله على المؤمن أخوا لمؤمن ، عينه و دليله ، لا يخونه ولا يظلمه ولا

جعلت فداك يابن رسول الله إنهى لاغتم و أحزن من غير أن أعرف لذلك سبباً ؟ فقال غَلِمَا الله الحزن والفرح يصل إليكم منا لا نا إذا دخل علينا حزن أو سرور كان ذلك داخلا عليكم ، لا نا وإياكم من نورالله تعالى فجعلنا و طينتنا وطينتنكم واحدة ، ولونر كت طينتكم كما أخذت لكنا و أنتم سواء ،و لكن مزجت طينتكم بطينة أعدائكم فلولا ذلك ماأذنبتم ذنبا أبداً ، قال : قلت: جعلت فداك فتعود طينتنا و نورنا كمابد ؟ فقال : أى والله ياعبدالله أخبرنى عن هذا الشعاع الزاخر من القرص إذا طلع أهو متسل به أم بائن منه ؟ فقلت له : جعلت فداك بل هو بائن منه ، فقال : أفليس إذا غابت الشمس و سقط القرص عاد إليه فاتسل به كما بد عنه ؟ فقلت له نعم ، فقال : كذلك و الله شيمتنا من نور الله خلقوا و إليه يعودون ، و الله إنسكم لمحقون بنا يوم القيامة و إنا لنشفع و نشف ع ، و الله إنكم لتشفعون فتشف عون ، و الله أيتكم لمن رجل منكم إلا وسترفع له نار عن شماله ، وجنة عن يمينه فيدخل أحبائه ما من رجل منكم إلا وسترفع له نار عن شماله ، وجنة عن يمينه فيدخل أحبائه الجنة و أعداء النار ، فتأمل وتدبير في هذا الحديث فان "فيه أسراداً غريبة .

#### الحديث الثالث: موثق كالصحيح.

«عينه» أى جاسوسه يدله على المعايب، أو بمنزلة عينه الباصرة يدله على مكارمه و معايبه، و هو أحد معانى قول النبي والمنظية : المؤمن مرآة المؤمن، وقيل : ذاته مبالغة ، أوبمنزلة عينه في العزة و الكرم، ولا يخفى عدم مناسبته لساير الفقرات فتفظن «و دليله» أى إلى الخيرات الدنيوية و الأخروية «لا يخونه» في مال ولا سرولا عرض « ولا يظلمه» في نفسه و ماله و أهله و ساير حقوقه «ولا يغشه»

يغشه ولا يعده عدة فيخلفه .

عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن عيسى ؛ وعدة من أصحابنا ، عن سهل ابن رياد ، جميماً ، عن ابن محبوب ، عن على بن رئاب ، عن أبى بصير قال : سمعت أبا عبدالله عَلَيَـ اللهُ عَلَيَـ اللهُ عَلَيَـ اللهُ عَلَيَـ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

في النصيحة و المشورة و حفظ الغيب والإرشاد إلى مصالحه «ولا يعده عدة فيخلفه» يعدل على أنه مناف للاخو"ة الكاملة لاعلى الحرمة إلا" إذا كان النفي بمعنى النهى ، و فيه أيضاً كلام ، و بالجملة النفي في جميع الفقرات يحتمل أن يكون بمعنى النهى و أن يكون بمعناه فيدل على أنه لو أتى بالمنفى لم يتسف بالا خو"ة و كمال الإيمان .

#### الحديث الرابع: في أعلى مراتب الصحة.

« كالجسد الواحد » كأنه تخلينا الم ترقيءن الأخوة إلى الاتحاد أو بين ان أخوة نهم ليست مثل سائر الاختوات بل هم بمنزلة أعضاء جسد واحد تملّق بها روح واحدة ، فكما أنه بتالم عضوواحد يتألّم ويتعطل ساير الاعضاء فكذا بتألّم واحدمن المؤمنين يحزن و يتألّم سائرهم كما من " ، فقوله : كالجسد الواحد تقديره كعضوى الجسد الواحد ، و قوله : إن اشتكى ، الظاهر أنه بيان للمشبّه به ، و الضمير المستتر فيه و في وجد راجعان إلى المرء أو الانسان ، أو الرقوح الذي يدل عليه الجسد ، و ضمير منه راجع إلى البحسد ، و الضمير في أرواحهما راجع إلى شيئاً و ساير الجسدو الجمعينة باعتبار جمعية السائر ، أومن إطلاق الجمع على النثنية مجازاً .

و في كتاب الاختصاص للمفيد: و إن وحهما من روح واحدة ، و هو أظهر، و المراد بالر وح الواحد إن كان النفس الناطقة فمن للتبعيض ، و إن كان النفس الناطقة فمن للتعليل فان وحهما الر وح الحيوانية .

هذا إذا كان قوله : و أرواحهما من تتمَّة بيان المشبَّه به ، و يحتمل تعلَّقه

ألم ذلك في سائر جسده ، وأرواحهما من روحواحدة ؛ وإن روح المؤمن لأشد التسالا بروح الله من النسال شعاع الشمس بها .

۵ ـ عداً من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن مئنسى الحنساط ، عن الحادث بن المفيرة قال : قال أبوعبدالله عليه المسلم أخو المسلم هو عينه و مرآته و دليله ، لا يخونه و لا يخدعه و لا يظلمه و لا يكذ به و

بالمشبّه فالضمير داجع إلى الاخوين المذكورين في أوّل الخبر ، و الغرض إمّا بيان شدّة انتّصال الرّوحين كأ تتهما روح واحدة مى روح الامام تَهْ الله ، وهى نود الله كمامر "في الخبر السّابق عن أبي بصير الّذى هو كالشّرح لهذا الخبر .

و يحتمل أن يكون اشتكى أيضاً من بيان المشبّه لايضاح وجه الشبه ، و المسلم المراد بروح الله أيضاً روح الامام التي اختارها الله كمامر في قوله: « و نفخت فيه من روحى » و يحتمل أن يكون المراد بروح الله ذات الله سبحانه إشارة إلى شدة ارتباط المقر بين بجناب الحق تعالى ، حيث لا يغفلون عن ربتهم ساعة و يفيض عليهم منه سبحانه العلم و الكمالات و الهدايات و الافاضات آنا فآناً و ساعة فساعة كما سيأتى في الحديث القدسى : فاذا أحببته كنت سمعه و بصره و بده و رجله و لسانه، و سنوضح ذلك بحسب فهمنا هناك إنشاء الله ، و أعرضنا عمّا أورده بعضهم هيهنا من تربين العبارات التي ليس تحتها معنى محصّل .

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور .

«و مرآنه» اى يبيئن محاسنه ليركبها ، ومساويه ليجتنبها كما هو شأن المرآة أو ينظر إلى ما فيه من المعايب فيتركها فان الانسان في غفلة عن عيوب نفسه ، وكذا المحاسن وقد روى عن النبي المنطقة المؤمن مرآة المؤمن و يجرى فيها لوجهان المتقد مان، قال الراوندى في ضوء الشهاب: المرآة الآلة التي ترى فيها صورة الأشياء،

لا يغتابه.

ع ـ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفس بن البختري قال : كنت عند أبي عبدالله تَلْيَاكُمُ و دخل عليه رجل فقال لي : تحبّه ؟ فقلت : نعم، فقال لي : و لم لا تحبّه وهوأخوك و شريكك في دينك و عونك على عدو "ك و رزقه

و هى مفعلة من الرؤية ، و المعنى أن المؤمن يحكى لأخيه المؤمن جميع ما يراه فيه ، فان كان حسناً زينته له ليزداد منه ، و إن كان قبيحاً نبنه عليه لينتهى عنه ، انتهى .

و أقول: قدذهب بعض الصوفية إلى أن المؤمن الثاني هوالله تعالى ، أى المؤمن مظهر لصفاته الكمالية تعالى شأنه كما ينطبع في المرآة صورة الشخص، و الحديث يدل على أنه ليس بمراد من الخبر النبو "ى ، و قيل: المراد أن "كلاً من المؤمنين مظهر لصفات الآخر ، لأن في كل منهما صفات الآخر مثل الايمان و أركانه و لواحقه و آثاره ، و الا خلاق و الآداب ، ولا يخفى بعده .

« ولا يكذبه» على بناء المجر "دأى لا يقول له كذباً ، أو على بناء التفعيل أى لا ينسب الكذب إليه فيما يخبره ، ولا يستلزم ذلك الاعتماد عليه في كل ما يقوله و إن كان يشعر بذلك ، كما ورد في خبر آخر مستد "لا عليه بقوله تعالى : « و يؤمن لمؤمنين » (۱) و الظاهر أن "المراد بالمسلم هنا المؤمن ايذاناً بأن غير المؤمن ليس بمسلم حقيقة .

الحديث السادس : حسن كالصحيح .

«و لم لانحبه» ترغيب في زيادة المحبة و إدامتها لغيره أيضاً بذكر أسبابها و عدم المانع منها «أخوك» أى سمناه الله تعالى أخاك أومخلوق من روحك و طينتك، و يحتمل أن يكون قوله: و شريكك في دينك تفسيراً للاخوة ، أو يكون في دينك متعلّقاً بهما على التنازع «على عدو"ك» من الجن" و الانس أو الأخير فقط ، أوالاعم"

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ٢٩.

#### على غيرك ؟

٧ ـ أبوعلى "الأشعري، عن الحسين بن الحسن، عن مجل بن اأورمة ، عن بعض أصحابه ، عن مجل بن الحسين ، عن مجل بن المؤمن أخو المؤمن لا بيه والمد لا أن الله عز و جل خلق المؤمنين من طينة الجنان و أجرى في صورهم من ربح الجندة ، فلذلك هم إخوة لا ب وام .

٨ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن الحجال ، عن على بن عقبة عن أبى عبدالله المنتخط قال : إن المؤمن أخو المؤمن ، عينه ودليله ، لا يخونه و لا يظلمه ولا يغشه ولا يعده عدة فيخلفه .

٩ ـ أحمد بن حمّل بن عيسى، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن رجل ، عن جميل،
 عن أبي عبدالله تَلْكَلَمُ قال: سمعته يقول: المؤمنون خدم "بعضهم لبعض ، قلت: وكيف يكونون خدما بعضهم لبعض؟ قال: يفيد بعضهم بعضاً . . . الحديث .

منهما و من النفس الأمارة بالسوء، كما روى: أعدى عدو له نفسك التي بين جنبيك .

#### الحديث السابع: ضيف.

«من ربح الجنيّة» اى من الرّوح المأخوذة من الجنيّة أو المنسوبة إليها ، لأنّ مصيرها لاقتضائها العقايد و الأعمال الحسنة إليها ، و قدمر مضمونه .

الحديث الثامن: صحيح وقد مر بعينه إلا أنه كان هناك بدل الحجال ابن فضال.

#### الحديث التاسع: مجهول.

و قوله : الحديث ، أى إلى تمام الحديث إشارة إلى أنه لم يذكر نمام الخبر ، و فهم أكثر من نظر فيه أن « الحديث » مفعول يفيد ، فيكون حثماً على رواية الحديث و هو بعيد ، و قال بعضهم : يحتمل أن يكون المراد به الخبر و أن

• ١ - على أبن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى، جميعاً ، عن ابن أبي عير، عن إسماعيل البصري ، عن فضيل بن يسار قال : سمعت أبا جعفر تُلْيَّنَكُم يقول: إن نفراً من المسلمين خرجوا إلى سفرلهم فضلوا الطريق فأصابهم عطش شديد فتكفينوا ولزموا اصول الشجر فجاءهم شيخ و عليه ثياب بيض فقال: قوموا فلا بأس عليكم فهذا الماء ، فقاموا وشربوا و ارتووا ، فقالوا : من أنت يرحمك الله فقال: أنا من الجن الذين بايعوا رسول الله والمنتخفظ ، إنى سمعت رسول الله والمنتخفظ المناء ، فقاموا وسول الله والمنتخفظ المناء ، فقال الله والمناه المناء ، فقاموا وسول الله والمنتخفظ المناء ، فقاموا وسول الله والمنتخفظ المناء ، فقاموا وسول الله والمنتخفظ المناء ، فقاموا وسول الله والمناهم المناء ، فقاموا و المناهم والمناهم والمناهم والمناهم والله والمناهم والمناه والمناهم والمناه

يكون أمراً في صورة التحبر ، و المعنى أن الايمان يقتضى التعاون بأن يخدم بعض المؤمنين بعضاً في أمورهم، هذا يكتب لهذا و هذا يشترى لهذا ، و هذا يبيع لهذا إلى غير ذلك ، بشرط أن يكون بقصد التقر "ب إلى الله ، و فرعاية الايمان، و أما إذا كان كان يجر منفعة دنيوية إلى نفسه فليس من خدمة المؤمن في شيء بل هو خدمة لنفسه .

الحديث العاشر: مجهول « فتكفيّنوا ه أى سيّموا أنفسهم إلى الموت وقطعوا به ، فلبسوا أكفانهم أو ضميّوا ثيابهم علي أنفسهم بمنزلة الكفن ، و في القاموس: هم مكفيّنون ليس لهم ملح و لا لبن و لا أدام ، و في بعض النيّسخ فتكنيّفوا بتقديم النون على الفاء ، اى اتيّخذ كل منهم كنفا وناحية وتفر قوا ، من الكنف بالتحريك و هو النيّاحية والجانب أواجتمعوا وأحاط بعضهم ببعض، قال في النيهاية : في حديث الدعاء مضوا على شاكلتهم مكانفين ، أى يكنف بعضهم بعضاً ، و فيه فاكتنفته أنا و صاحبي اى أحطنا به من جانبيه ، و في القاموس : كنفه صانه و خفظه و حاطه و أعانه كأكنفه و التكنيف الاحاطة و اكتنفوا فلاناً أحاطوا به كتكنيّفوه .

قوله: أنا من الجن "، الجن " بالكسر جمع الجني " وقد ذكر الطبرسي (ره) و غيره أن سبعة من جن " تصيبين أتوا رسول الله والله والله الله والمعام حضرة الرجل قربه و فنائه، و ذلك كما ذكرناه في الكتاب الكبير ، و في الصحاح حضرة الرجل قربه و فنائه، و

يقول: المؤمن أخو المؤمن، عينه و دليله، فلم تكونوا تضيُّعوا بحضرتي.

١١ على "بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعمل بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان، جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن فضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبدالله عَلَيْنَا يَهُول : المسلم أَخُو المسلم ، لا يظلمه و لا يخذله [ و لا يغتابه و لا يخونه و لا يحرمه ] قال ربعي ": فسألني رجل" من أصحابنا بالمدينة فقال : سمعت فضيل يقول ذلك ؟ قال فقلت له : نعم ، فقال : [ف]اتي سمعت أبا عبدالله عَلَيْنَا يقول : المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يغشه ولا يخذله ولا يغتابه ولا يخونه ولا يحرمه .

يدل على أن الجن أجسام لطيفة يمكن تشكلهم بشكل الانس و رؤيتهم لغير الانبياء و الاوصياء عَالِيَّالُمْ أيضاً ، و يشعر بجواز رواية الحديث عن الجن .

الحديث الحاديعشر: حسن كالصحيح.

« قال سمعت الفضيل » بصيغة الخطاب بتقدير حرف الاستفهام « فقال إنسي سمعت هذا كلام الرجل، و احتمال الفضيل كما توهم بعيد ، و غرض الرجلأن الذى سمعت منه عَلَيْكُ أكثر مما سمعه لا سيتما على النسخة التي ليس في الاول ولا يغتابه النح ، و لعلهما سمعا في مجلس واحد ، و لذا استبعده « ولا يحرمه » أى من عطائه ، و دبما يقرع « ولا يظلمه على بناء التنفعيل أى لا ينسبه إلى الظلم و هو تكلف ، و في القاموس خذله و عنه خذلا و خذلانا بالكسر : ترك نصرته ، و الظبية و غيرها تخلفت عن صواحبها و انفردت ، أو تخلفت و لم تلحق ، و تخاذل القوم ندا بروا .

# ﴿داب﴾

#### ث( فيما يوجب الحق لمن انتحل الايمان و ينقضه )ثه

۱ على بن إبر اهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أباعبدالله عليه الله المولاد وسئل عن إيمان من يلزمنا حقيه و اخو ته كيف هو وبمايشت وبما يبطل ؟ فقال : إن الايمان قديت خذ على وجهين أميًا أحدهما فهو الذي يظهر

#### باب في ما يوجب الحق لمن انتحل الايمان و ينقضه

الانتحال إدّعاء أمر بغير حقيقة أو مطلقا ، واتتّخاذ نحلة و دين ، و قوله : و ينقضه عطف على يوجب ، و الضمير المستتر فيه راجع إلى ما ، و البارز إلى الحق أى هذا باب في بيان ما يوجب رعاية الحقوق الايمانية لمن ادّعي الايمان ، و بيان ما ينقض الحق و يسقط وجوب رعايته ، و يحتمل إرجاع الظاهر إلى الايمان اكن الاورال أظهر .

#### الحديث الاول: ضعيف على المشهور.

«و سئل» الواو للحال بتقدير قد ، و إثبات الألف في قوله : بم في الموضمين مع دخول حرف الجرّشاذّ، و قوله : فقال ، تكريرو تأكيد لقوله : يقول .

قوله قد يتنخذ، قدهنا للتحقيق ، و إنها اكنفى بذكر أحد وجهى الايمان مع التصريح بالوجهين، وكلمة إمنا التفصيلية المقتضية للتكرار لظهور القسم الآخر من ذكر هذا القسم، و القسم الآخر هو ما يعرف بالصحبة المتأكنة و المعاشرة المتكر "رة الموجبة للظن "القوى" بل اليقين ، و إن كان نادراً ، فان "الايمان أمر قلبى لا يظهر المغير إلا " بآثاره من القول والعمل المخبرين عنه كمامر " تحقيقه ، أوالقسم الآخر ما كان معلوماً بالبرهان القطعي " كالحجج عَليَكِيل و خواص " أصحابهم الذين أخبروا بصحة ايمانهم وكماله كسلمان و أبى ذر و المقداد و أضرابهم رضى الله عنهم،

لك من صاحبك فا ذا ظهر لك منه مثل الذي تقول به أنت ، حقات ولايته و اخو ته إلا أن يجيى، منه نقض للذي رصف من نفسه وأظهره لك ، فا إن جاء منه ما تستدل به على نقض الذي أظهر لك ، خرج عندك مما وصف لك و أظهر ، و كان لماأظهر لك ناقضاً إلا أن يد عي أنه إنها عمل ذلك تقية و مع ذلك ينظر فيه، فا إن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله لم يتقبل منه ذلك ، لأن لتقية مواضع ، من أزالها عن مواضعها لم تستقم له و تفسير ما يتقى مثل [أن يكون] قوم سوء ظاهر

و نظير هذا في ترك معادل أمّا، قوله تعالى: «وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً ، فأمّاالذين آمنوا بالله و اعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه و فضل (١) إذ ظاهر أن معادله: و أمّا الذين كفروا بالله و لم يعتصموا به فسيدخلهم جهنه.

«حقات» بفتح الحاء وضمها ، لأنه لازم ومتعد «ولايته» أى محبته و «إخوته» أى في الدبن «ومع ذلك ينظر فيه» اى فيه تفصيل «فان كان» اسمه الضمير الراجع إلى «ماتستدل به» وجملة «ليس» الخ، خبره و «ذلك» إشارة إلى الدعوى المذكور في ضمن إلا أن يد عى ، و تفسير مبتدء « و يتقى» على بناء المجهول بتقدير يتقى فيه، و دمثل» خبرو «قوم» مضاف إلى السوء بالفتح ، و «ظاهر »صفة السوء و جملة «حكمهم الخصفة للقوم أو «ظاهر» صفة القوم لكونه بحسب اللفظ مفرداً أى قوم غالبين و «حكمهم الخجملة اخرى كمامر أو حكمهم فاعل ظاهر أى قوم سوء كون حكمهم و فعلهم على غير الحق ظاهراً ، أو ظاهر مرفوع مضاف إلى حكمهم ، و هو مبتدء و على غير خبره ، و الجملة صفة القوم .

و بالجملة يظهر منه أن التقيية إنها تكون لدفع ضرر لا لجلب نفع بأن يكون السيّوء بمعنى الضّرر أوالظاهر بمعنى الغالب، و يشترط فيه عدم التأدي إلى الفساد في الدين كفتل نبي أو إمام أو إضمحلال الدين بالكليّة كما أن الحسين المَّالِيَّةُ المُ

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ١٧٥ .

حكمهم و فعلهم على غيرحكم الحق و فعله، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقييّة مميّا لايؤد ي إلى الفساد في الدّين فا نِنّه جائز.

# ﴿باب﴾

#### ع ( في ان التواخي لم يقع على الدين و انما هو التعارف على الدين و انما هو التعارف على الدين و انما هو

ا \_ مجّل بن يحيى ، عن أحمد بن مجّل بن عيسى ، عن عجّل بن سنان ، عن حمزة بن مجّد الطيّار، عن أبيه ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ قال : لم تتواخوا على هذا الأمروإنّما

لم يتنق للعلم بأن تقينته يؤدى إلى بطلان الدين بالكلية ، فالتقينة إنسما تكون فيما لم يسر تقينته سبباً انساد الدين و بطلانه كما أن تقينتنا في غسل الرجلين أو بعض أحكام الصلوة و غيرها لاتصير سبباً لخفاء هذا الحكم وزهابه من بين المسلمين ، لكن لم أرأحداً صرّح بهذا التفصيل ، وربما يدخل في هذا التقينة في الدّماء و فيه خفاء ، و يمكن أن يراد بالاداء إلى الفساد في الدين أن يسرى إلى المعقائد القلبينة أو يعمل التقينة في غير موضع التقينة .

ثم اعلم أنه يستفاد من ظاهر هذا الخبروجوب المواخاة وأداء الحقوق بمجر "د ثبوت التشيئع، قيل: و هو على اطلاقه مشكل، كيف و او كان ذلك كذلك للزم الحرج و صعوبة المخرج إلا أن يخصّص التشيئع بماورد من الشروط في أخبار صفات المؤمن و علاماته.

و أقول: يمكن أن يكون الإستثناء الوارد في الخبر بقوله: إلا ً أن يجيىء منه نقض، شاملا لكبائر المعاصي بلالأعم".

باب في أن التواخي لا يقع على الدين وأنما هو التعارف الحديث الاول: ضعيف على المشهور معتبر عندى.

« لم تتواخوا على هذا الامر» أقول: الخبر يحتمل وجوهاً:

تعارفتم عليه.

الاو ل:ماأفاده الوالدقد "س سر ه و هو أن "التواخى بينكم لم يقع على التسيسع ولا في هذه النشأة بل كانت أخو تكم في عالم الارواح قبل الانتقال إلى الاجساد ، و إنها حصل تعادفكم في هذا العالم بسبب الدين ، فكشف ذلك عن الاخو " و في ألعليسين، و ذلك مثل رجلين كانت بينهما مصاحبة قديمة فافترقا زمانا طويلا ثم " تلاقيافمرف كل " منهما صاحبه ، و يؤيده الحديث المشهور عن النبي و التناسك الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ، وهذا الخبر و إن كان عاميسًا لكن ورد مثله في أخبارنا بأسانيد جمية أوردتها في الكتاب الكبير .

منها: ماروى الصفّار في البصائر بأسانيد عن أبيعبدالله عَلَيْكُمُ قال: جاء رجنل إلى أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ فقال: و الله يا أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ إلى عَبِلَكُ فقال: و الله يا أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ إلى عَبِلَكُ مَاكُ عَلَى تَعْرَفُ ما في قالبي ? فقال على تَعْرَفُ ما في قالبي ؟ فقال على تَعْرَفُ أَنَّكُ تعرف ما في قالبي ؟ فقال على تَعْرَفُهُ إلى الله خلق الارواح قبل الأبدان بألفي عام، ثم عرضهم عليمًا فأين كنت لم أرك. وعن عمارة قال: كنت جالساً عند أمير المؤمنين إذ أقبل رجل فسلم عليه تم "

قال: يا أميرالمؤمنين و الله إنهى لا حباك فسأله ثم قال له: إن الارواح خلقت قبل الابدان بألفى عام، ثم اسكنت الهواء فما تعارف منها ثم الشلف هيهنا. و ما تناكل منها ثم اختلف هيهنا، و ان روحى أنكر روحك.

و بسنده أيضاً عن أبيعبدالله تَلْكُنُ مثله ، إلا أنه قال: إن الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفى عام فأسكنها الهواء ثم عرضها علينا أهل البيت ، فوالله ما منها روح إلا و قد عرفنا بدنه ، فوالله ما رأيتك فيها فأين كنت .

و روى الصدوق في العلل بسند موثيّق عن أبيعبدالله عَلَيْكُمُ قال : إن الأرواح جنود مجنيّدة فما تعارف منها في الميثاق ائتلف هيهنا و ما تناكر منها في الميثاق اختلف هيهنا .

وروى بسند آخر عنه تَكَلِّكُمُ أنَّه قال لرجل من أصحابه : ما تقول في الارواح

أنها جُنود مجندة فما تعارف منها ائتلف و ما تناكر منها اختلف؟ قال: فقلت: إنّا نقول ذلك ، قال: فانه كذلك إنّ الله تعالى أخذ على العباد ميثافهم و هم أظلّة قبل الميلاد، و هو قوله عز "و جل" دو إذ أخذ ربّك من بنى آدم من ظهورهم ذريّتهم و أشهدهم على أنفسهم الآية قال: فمن أقر "له يومئذ جاء خلافه هيهنا.

و قال ابن الاثير في النهاية: فيه الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف «مجندة» أى مجموعة كما يقال ألوف مؤلفة وقناطير مقنطرة، و معناه الاخبار عن مبدء كون الارواح و تقديمها على الأجساد أى أنها خلقت أول خلقها على قسمين، من ائتلاف و اختلاف كالجنود المجموعة إذا تقابلت و اجتلاف تواجهت، ومعنى تقابل الارواح ماجعلها الله عليه من الستعادة و الشقاوة و الأخلاق في مبدء الخلق، يقول: ان الاجساد التي فيها الارواح تلتقى في الدنيا فتأ تلف و تختلف على حسب ما خلقت عليه، ولهذا ترى الخير يعجب الاخيار و يميل إليهم، والشرير يحب الاشرار وبميل إليهم، انتهى .

و قال الخطابي : خلقت قبلها تلتقي فلما التبست بالابدان تعارفت بالذكر الاول ، انتهى .

وأقول: استدل بهذا الحديث على أمرين دالاو لى خلق الارواح قبل الابدان وقداختلف المتكلمون والمحد ثون من العامة والخاصة فيذلك فذهب أكثر المتكلمين إلى أن الأرواح بعد تمام خلقة البدن، قال شارح المقاصد: النفوس الانسانية سواء جعلناها مجر دة أو مادية حادثة عندنا لكونها أثر القادر المختار، و إنها الكلام في أن حدوثها قبل البدن لقوله والمنتق : خلق الله الارواح قبل الاجساد بألفى عام،

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف: ١٧٢.

أو بعده لقوله تعالى بعد ذكر أطوار البدن: «ثم أنشأناه خلقاً أخر » (١) إشارة الى إفاضة النفس ، و لا دلالة في الحديث مع كونه خبر واحد على أن المرادبالا رواح النفوس البشرية أوالجوهرية العلوية ولا في الآية على أن المراد إحداث النفس أو إحداث تعلقها بالبدن ، و أما الفلاسفه فمنهم من جعلها قديمة و ذهب أرسطو و شيعته إلى أنها حادثة ، ثم ذكر دلائل الطرفين و اعترض عليها بوجوه .

و أمنًا أصحابنا رضوان الله عليهم فظاهر أكثر الملحد ثين أنهم قالوا بظواهر تلك الاخبار ، قال السدوق رضى الله عنه في رسالة الاعتقادات : اعتقادنا في النفوس أنها الارواح التي بها الحياة و أنها الخلق الاول، لقول النبي والتها على النفوس المقد سة المطهرة فأنطقها بتوحيده ، ثم خلق بعد ذلك سائر خلقه ، واعتقادنا فيها أنها خلقت للبقاء و لم تخلق للفناء ، و ساق الكلام إلى قوله : و قال النبي والله الكلام إلى قوله نها النبي والله الله و اله و الله و الله

و أمّا المتكلّمون منّا وأكثرهم قالوا بحدونها بعد تصوير البدن في الرّحم وأوّلواهذه الاخباربة ويلات بعيدة ، قال الشيخ المفيد (ره) في أجوبة المسائل السرويّة: فأمّا الخبربأن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام فهو من أخبار الآحاد، وقدروته العامّة كما روته الخاصّة ، وليس هو مع ذلك ممّا يقطع على الله بصحبّته، وإن ثبت القول فالمعنى فيه أن الله تعالى قد د الأرواح في علمه قبل اختراع الأجساد، و اخترع الأجساد و اخترع لها الارواح ، فالخلق للارواح قبل

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون : ١٤ .

الأجساد خلق تقدير في العلم كما قد مناه ، و ليس بخلق لذواتها كما وصفناه ، و النخلق لها بالاستدان و الاختراع بعد خلق الاجسام و الصور التي تدبيرها الارواح، و أولا أن ذلك كذلك كذلك لكانت الارواح تقوم بأنفسها ، و لا تحتاج إلى آلة تعتملها و لكنا تعرف ما سلف ثنا من الاحوال قبل خلق الاجساد كما نعلم أحوالنا بعد خلق الاجساد ، و هذا محال لاخفاء بفساده ، و أما الحديث بأن الارواح جنود مجندة فالمعنى فيه أن الارواح التي هي الجواهر البسائط تتناصر بالجنس وتتخاذل بالعوارض فما تعارف منها بمباينة في الرأى و فما تعارف منها بمباينة في الرأى و الهوى ائتلف ، و ما تناكر منها بمباينة في الرأى و الهوى ائتلف ، و ما تناكر منها بمباينة في الرأى و الهوى التلف ، و ما تناكر منها بمباينة في الرأى و الهوى التلف ، وهذا موجود حساً و مشاهد و ليس المراد بذلك أن ما تعارف منها في الذات كما تذهب إليه الحشوية كما بيناه من أنه لا علم للانسان بحال كان عليها قبل ظهوره في هذا العالم ، ولو ذكر بكل شيء مما ذكر ذلك ، فوضح بما ذكر ذر أن المراد بالخبر ما شرحناه والله الموقيق للصواب ، انتهى .

وَفَالَ الرَّاوِلِدِهِ وَهِ مَا تَكُلّم فِي هذا الحديث: أنه على حذف المضاف، و التقدير حديد معمليّة وقال بعض من تكلّم في هذا الحديث: أنه على حذف المضاف، و التقدير دو المنافر و هذا قريب المأخذ، و عند جماعة من محقيّقي أصحاب الاصول أنه يعمر في مفرّ أن يمكون الله تعالى إذا استشهد الشهيد أو توفي النبي من المهاجية أو الصّالح من بني آدم بنتزع من جسده أجزاء بقدر ما تحل الحياة التي كانت الجملة بهاحية، في هذا إلى تلك الأجزاء فتصير حيّاً و إن كان جثيّه صغيرة، فيرفعه إلى حيث شاء فان لا اعتبار في الحي بالجنة، و ظاهر الكتاب يشهد بصحيّة ذلك و كذا الحديث، و هذا المحديث أيضاً هميًا يعضده، فعلى هذا تتعارف هذه الاجساد اللطيفة بعد موت صاحبها كما كانت في دار الد نيا ، يعرف بعضها بعضاً، و تتباش فتأ تلف و بالمكس،

وأقول: قيام الارواح بأنفسها أوتعلقها بالاجساد المثالية ثم تمالتها بالاجساد المثالية ثم تمالتها بالاجساد العنصية معالادليل على امتناعه ، وأما عدم تذكر الاحوال السابقة فلسله لتقليبها في الاطوار المختلفة أو لعدم القوى البدنية أو كون تلك القوى قائمة بما فارقته من المصلحة ، الاجساد المثالية ، أو لا ذهاب الله تعالى عنها تذكر هذه الامور لنوع من المصلحة ، كماورد أن التذكر والنسيان منه تعالى، مع أن الانسان لا يتذكر كثير أمن أحوال الطفولية و الولادة ، و التأويلات المذكورة يأ بي عنها صريح كثير من الاخبار التي مر بعضها .

الثانى (١): ان الأرواح الانسانية مختلفة في الحقيقة ، قال الماؤ من فو د الله مرقده في شرح التجريد: ذهب الأكثر إلى أن النقوس البشريسة مشمعة في المنوع متكثرة بالشخص ، وهو مذهب أرسطو ، وذهب جماعة من القدماء إلى النياه متلفة بالنوع .

وقال شارح المقاصد: ذهب جمع من قدماء الفلاسفة إلى أن النفوس المحرائية و الانسانية متمائلة متحدة المهية، واختلاف الاحوال والادراكات عاند إلى متخلاف الآلات، و هذا لازم على الفائلين بأنها أجسام و الاجسام متمائلة إذ لا تعقلف إلا بالموارض، و أمنا القائلون بأن النفوس الانسانية مجردة فذهب الجمهور منهم إلى أنها متحدة المهية و إنها تختلف في الصفات و الملكات، و إختلاف الأسرجة و الا دوات، و ذهب بعضهم إلى أنها مختلفة بالمهينة بمعنى أنها جنس تحده أنواع مختلفة ، تحت كل نوع منها أفراد متحدة المهينة متناسبة الأحوال بحسب ما يقتضيه الروح العلوى المسمنى بالطباع التام لذلك النوع، و يشبه أن يكون قوله المناهدين الناس معادن كمعادن الذهب والفضة وقوله والمناق الارواح جنود مجتلدة المحديث الناس معادن كمعادن الذهب والفضة وقوله والمناق الارواح جنود مجتلدة المحديث

<sup>(</sup>١) اى من الأمرين الذي استداوا لأثباته بهذا الحديث.

٢ ـ عنه ، عن أحمد بن على ، عن عثمان بنعيسى ، عن ابن مسكان وسماعة ،
 جميعاً ، عن أبي عبدالله علي قال : لم تتواخوا على هذا الأمر [و] إنها تعارفتم عليه .

إشارة الى هذا ، و ذكر الامام في المطالب العالية أن هذا المذهب هو المختار عندنا، و أمّا بمعنى أن يكون كل فرد منها مخالفاً بالمهيّة لساير الافراد حتى لايشترك منهم اثنان في الحقيقة ، فلم يقل بهقائل تصريحاً ، كذا ذكره أبو البركات في المعتبر، أنتهى .

و أقول : دلالة الحديث على هذا المدّعي ضعيفة و أصل المدّعي ليس ممًّا في تحقيقه طائل .

الثانى (۱): ما قيل:أن المعنى أندكم لم تتواخوا على التشييع إذ لوكان كذلك لجرت بينكم جميعاً المواخاة وأداء الحقوق ، و ليس كذلك بل إنها أنتم متعارفون على التشييع ، يعرف بعضكم بعضاً عليه من دون مواخاة ، و على هذا يجوز أن يكون الحديث وارداً مورد الانكار و أن يكون واقعاً موقع الأخبار ، أو المعنى أن مجر د القول بالتشييع لا يوجب التواخى بينكم ، و إنها يوجب التعارف بينكم ، و أما التواخى فانه يوجبه أمور أخرغير ذلك لا يجب بدونها .

الثالث: أن المعنى أنه لم تكن مواخاتكم بعدحدوث هذا المذهب والسافكم به ، و لكن كانت في حال الولادة و قبلها و بعدها ، فان المواخاة بسبب السحاد منشأ الطين و الارواح كمامر ،وهذا يرجع إلى الوجه الاول أو قريب منه .

الحديث الثاني: موثق وقد مرمضمونه.

<sup>(</sup>١) من معاني الحديث.

# ﴿باب﴾

#### \$ ( حق المؤمن على أخيه و أداء حقه ) ا

۱ حمّل بن یحیی ، عن أحمد بن علی بن عیسی ، عن علی بن الحكم ، عن سیف ابن عمیرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبی جعف تطبیح قال : من حق المؤمن علی أخیه المؤمن أن یشبع جوعته و یواری عورته ویفر ج عنه كربته و یقضی دینه، فا ذا مات خلفه فی أهله و ولده .

#### باب حق المؤمن على اخيه و اداء حقه

الحديث الاول: ضعيف.

«أن يشبع جوعته» اسناد الشبع إلى الجوعة مجاز ، يقال : أشبعته اى أطعمته حتى شبع ، و في المصباح جاع الر جل جوعا ، و الاسم الجوع بالفتح «و يوادى» أى يستر «عورته» و هي كلما يستحيى منه إذا ظهر و ما يجب ستره من الرجل القبل و الدبر ، و من المرئة جميع الجسد إلا ما استثنى ، و الامة كالحرة إلا في الرأس ، و الظاهر أن المرادهنا أعم من ذلك بل المواد إلباسه باللباس المتعارف ، بما هوعادة أمثاله و فسس في بعض الروايات قوله والتهاؤة : عورة المؤمن على المؤمن حرام أن المراد بها عيوبه ، و يحتمل هنا ذلك اكنت بعيد ، و الكربة بالضم إسم من كربه الأمر فهو هكروب اى أهمه و أحزنه ، و قضاء الد ين أعم من أن يكون في حال الحياة أو بعد الموت .

قوله تَلْيَّكُمُ : خلقه كنصره أىكان عوضه وخليفته في قضاء حوائج أهله وولده و رعايتهم ، قال في النهاية : خلفت الرجل في أهله إذا قمت بعده فيهم ، و قمت عنه بما كان يفعله ، و في الدعاء للميت : أخلفه في عقبه أى كن لهم بعده .

٢ ـ عنه ، عن على بن الحكم ، عن عبدالله بن بكير الهجري ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله قال : قلت له : ما حق المسلم على المسلم ؟ قال له : سبع حقوق واجبات ، ما منهن "حق إلا" و هو عليه واجب ، إن ضيع منها شيئاً خرجمن ولاية الله و طاعته ولم يكن لله فيه من نصيب ، قات له : جملت فداك و ماهي ؟ قال :

#### العثديث الثاني: مجهول.

و الضمير في عنه راجع إلى أحمد «واجبات» بالجر" صفة للحقوق، وقيل: أو بالن فع خبر للسبع، ويمكن هل الوجوب على الأعم من المعنى المصطلح والاستحباب المؤكد إذ لا أظن أحداً قال بوجوب أكثر ما ذكر « من ولاية الله» أى محبته سبحانه أو نصرته، والاضافة إمنا إلى الفاعل أوالمفعول، وفي النهاية: الولاية بالفتح في النسب و النهرة و المعتق، و الولاية بالكسر في الامارة و الولاء في المعتق، و الموالاة من والى القوم، وفي القاموس الولى القرب و الدنو و الولاية أو هي المصدر، و المحدر، و المحدر، و المحدر، و المحدر، و المحدر، و المعتقة و الامارة و المارة و الولاية و تكسر، و الفوم على ولاية واحدة لبيس الولى و الفوم على ولاية و الولاية و تكسر، و الفوم على ولاية واحدة الميس أي يد، انتهى .

قَوْلُهُ: وَلَمْ يَكُنَ لِللهِ فَيِهِ مِن نَصِيبِ ، أَى لا يَصِل شَيَّ مِن أَعَمَالُهُ إِلَى اللهُ وَ لا يَقَلَهُ اللهُ وَ لا يَقِيلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلا يَقِيلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ ، وَ أَنَّهُ لَيْسَ مِن خَلْصَ أُولِياً اللهُ . حَرْبِ الشَّيْطَانُ ، وَعَلَ جَمِيعِ ذَلَكُ عَلَى المَبالَغَةُ ، وَ أُنَّهُ لَيْسَ مِن خَلْصَ أُولِياً اللهُ .

ثم الطناهر أن هذه الحقوق بالنسبة إلى المؤمنين الكاملين أو الأخ الذى واخاه في الله وإلا فرعابة جميع ذلك بالنسبة إلى جميع الشيعة حرج عظيم بلممتنع، إلا أن يقال أن ذلك مقيد بالامكان بل السهولة ، بحيث لايض بحاله ، و بالجملة مذا أمر عظيم بشكل الانيان به والاطاعته فيه إلا بتأييده سبحانه .

يا معلِّى إنِّي عليك شفيق أخاف أن تضيُّع ولا تحفظ وتعلم ولا تعمل ، قال : قلتله:

قوله تَلْبَالِاً: إنَّى عليك شفيق ، أى خائف أى إن لا نعمل أو متعطّف محب من أشفقت على الصَّغير أى حنوت و عطفت ، و لذا لا أذ كرها لك لانَّى أخاف أن تضيّع ولاتعتنى بشأنه ولاتحفظه و تنساه ، أو لاترويه أو لا تعمل به ، فالفقرة الآتية مؤكدة .

و على التفادير يدل على أن الجاهل معذور ، و لا ربب فيه إن لم يكن له طريق إلى العلم، لكن يشكل توجيه عدم ذكره عَلَيْكُم ذلك و إبطائه فيه للخوف من عدم عمله به ، و تجويز مثل ذلك مشكل و إن ورد مثله في بيان وجوب الغسل على النساء في احتلامهن " محيث ورد النهى عن تعليمهن " هذا الحكم لئلا " يتخذنه علم مع أن " ظاهر أكثر الآيات و الأخبار وجوب التعليم و الهداية و ارشاد الضال " لا سينما بالنسبة إليهم كاللهم عدم خوف و تقية ، كما هو ظاهر هذا المقام ، وقد قال تعالى : «إن " الذين يكتمون ما أنز لنا من البينات و الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله و الهدى » (١) و أمثالها كثيره .

وبمكن الجواب عنه بوجهين « الاو ل» أن الظاهر أن غرضه تأليك من هذا الامتناع لم يكن ترك ذكره و الاعراض عنه ، بل كان الغرض تشويق المخاطب إلى إستماعه و تفخيم الأمرعليه ، و أنه أمر شديد أخاف أن لا تعمل به ، فتستحق العقاب و لم يص ح تأليك بأنتي لا أذكره لك لذلك ، و لا أند مع عدم العلم معذور ، بل إنها أكدالا مرالذي أراد بقائه عليه بتأكيدات لتكون أدعى له على العمل به كما إذا أراد الامير أن يأخذ بعض عبيده و خدمه بأمر صعب فيقول قبل أن يأمره به : أريد أن أوليك أمر أصعباً عظيماً وأخاف أن لا تعمل به لصعو بته ، وليس غرضه الامتناع عن الذ كر بل التأكيد في الفعل .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٥٩ .

لا قو آة إلا "بالله ، قال : أيس حق " منها أن تحب " له ما تحب " لنفسك و تكره له ما تكره لنفسك ؛ و الحق الثانى أن تجتنب سخطه و تتبع مرضاته و تطبيع أمره ؛ و الحق الثالث أن تعينه بنفسك و مالك و لسانك و يدك و رجلك ؛ و الحق "الر "ابع أن تكون عينه و دليله و مرآته ؛ و الحق "الخامس [أن] لا تشبع و يجوع ولا تروى و يظمأ و لا تلبس و يعرى ، و الحق "السادس ان يكون لك خادم و ليس لأخيك

و الثانى أن يكون هذا مؤيداً لاستحباب هذه الامود، ووجوب بيان المستحبات لجميع النيّاس لاسيّما لمن يخاف عليه عدم العمل به غير معلوم ، خصوصا ً إذا ذكره عليه المنيّس النيّاس ، بحيث يكفى لشيوع الحكم و روايته و عدم صير ورتهمتر وكا ين النيّاس ، بل يمكن أن يكون عدم ذكره إذا خيف استهانته بالحكم و إستخفافه به أفضل وأصلح بالنيّسبة إلى السامع، إذ ترك المستحب مع عدم العلم به أولى بالنيسبة إلى السامع، إذ ترك المستحب مع عدم العلم به أولى بالنيسبة إلى السامع ، إذ ترك المستحب مع عدم العلم به أولى بالنيسبة إلى السامع ، إذ ترك المستحب مع عدم العلم به أولى بالنيّسبة الله من استماعه وعدم الاعتناء بشأنه .

و كلا الوجهين الذين خطرا بالبال حسن ، ولعل الاول أظهر و أحسن و أمتن .

و قوله: لا قوة الا "بالله ، اظهار للعجز عن الاتيان بطاعة الله كما يستحقله ، و طلب للتوفيق منه تعالى ضمنا " أن تجتنب سخطه » اى في غير ما يسخط الله « و تتبع مرضاته » مصدر أى رضاه فيما لم يكن موجبا لسخط الله ، و كذا إطاعة الامر مقيد بذلك ، و كأن "عدم التقييد في تلك الفقرات يؤيد كون المراد بالا خ الصالح الذى يؤمن من ارتكاب غير ما يرضى الله غالبا "بنفسك » بأن تسعى في حوائجه بنفسك « و بمالك » بالمواساة و الايثار و الانفاق و قضاء الدين و نحو ذلك قبل السوال و بعده ، و الاول أفضل «و لسانك» بأن تعينه بالشيفاعة عند النياس و عندالله و الدياء له ، و دفع الغيبة عنه ، و ذكر محاسنه في المجالس ، و إرشاده إلى مصالحه الدينية و الدنيوية ، وهدايته و تعليمه «و يدك و رجلك» باستعمالهما في جلب كل "خير و دفع الدنيوية ، وهدايته و تعليمه «و يدك و رجلك» باستعمالهما في جلب كل "خير و دفع

خدم فو جب أن تبعث خادمك فيفسال ثيابه ويصنع طعامه و يمهاد فراشه ، والحق الله علمت الله به أن تبراً قسمه و تجيب دعوته ، و تعود مريضه ، و تشهد جنازته ؛ و إذا علمت أن له حاجة تبادره إلى قضائها و لا تلجئه أن يسألكها و لكن تبادره مبادرة ، فا ذا

كلُّ شُرٌّ يتوفُّقان عليهما ، وجملة : و يجوع ، و يظمأ ، و يعرى ، حاليَّـة .

و في المصباح: خدمه يخدمه فهو خادم غلاماً كان أو جارية و الخادمة بالها في المؤتث قليل ، و في القاموس: مهده كمنعه بسطه كمهده « و أن تبر قسمه » من باب الافعال ، و بر "اليمين من باب علم وضرب صدق ، و إبرار القسم العمل بماناشده عليه أو تصديقه فيما أقسم عليه ، كما في الحديث لو أقسم على الله لا بر " و فقيل : أى لو أقسم على وقوع أمر أوقعه الله إكراماً له ، و قيل : لو دعا الله على البت لا جابه، و في النهاية بر " قسمه و أبر " ه أى صدقه ، و منه الحديث أمر نا بسبع منها إبرار المقسم .

و قال الجوهرى: بررت والدى بالكسر أبر "ه براً ، وفلان يبر خالقه أى يطيعه ، و بر " فلان في يمينه صدق ، و في القاموس: البر "الصله و ضد "العقوق ، بررته أبسره كعلمته و ضربته ، و الصدق في اليمين ، و قد بررت و بررت ، و بر " تاليمين تبر " و تبر " كيمل " و يحل "براً و براداً ، و أبر "ها أمضاها على الصدق، نتهي .

و المشهور بين الأصحاب استحباب العمل بما أقسمه عليه غيره إذا كان مباحاً إستحباباً مؤكّداً، ولا كفّارة بالمخالفة على أحدهما، و في مرسلة ابن سنان عن على بن الحسين عليقتام قال: إذا أقسم الرّجل على أخيه فلم يبر قسمه فعلى المقسم كفّارة يمين، و هوقول لبعض العامّة و حملها الشيخ على الاستحباب، وقيل المراد بابرار القسم أن يعمل بما وعد الأخ لغيره من قبله بأن يقضى حاجته فيفي بذلك، ولا يخفى ما فعه.

فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايته و ولايته بولايتك .

" ٣- عنه ، عن أحمد بن عمل بن عيسى ، عن على " بن سيف ، عن أبيه سيف ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : كتب [ بعض ] أصحابنا يسألون أباعبدالله تُما الله عن حق السلم على أخيه ، فسألته فلم يجبنى ، فلمنا جئت لاود عه فقلت : سألتك فلم تجبنى ؟ فقال : إننى أخاف أن تكفروا ، إن " من أشد" ما افترض

قوله عَلَيْكُ : وصلت ولايتك بولايته ، أى محبيّته لك بمحبيّتك له وبالعكس، أى صارت المحبيّة ثابتة مستقر ته بينك وبينه وصرت سبباً لذلك أوعملت بمقتضى ولايتك له و ولايته لك عملا بقوله تعالى : «المؤمنون و المؤمنات بعضهم أوليا بعض » (١) كما يقال وصل الر حم و قطعها ، و يحتمل أن يكون المراد بولا تهما موالاتهما للا تميّة على أى أى أحكمت الاخوة الحاصلة بينكما من جهة الولاية ، و في الخصال وصلت ولايتك بولايته و ولايته بولاية الله عزو جل .

الحديث الثالث: مجهول أيضاً .

و ضمير عنه راجع إلى عمّل بن يحيى و هذا التّشويش من المصنّف غريب.

قوله: فلم تجبنى يدل على جواز تأخير البيان عن وقت الستوال لمصلحة كالمصلحة التي ذكر ناها في الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكر ناهما في الحديث الاول ، على أنه يمكن أن يقال لمساكان السؤال من أهل الكوفة وكان وصول السؤال إليهم بعد ذهاب الرسول ، فليس فيه تأخير البيان عن وقت الستوال أيضاً .

قوله عَلَيَكُمُ : أن تكفروا، فيل : اى تخالفوا بعد العلم و هو أحد معانى الكفر، و أقول : لعل المرادبه أن تشكّوا في الحكم أوفينا لعظمته و صعوبته ، أو تستخفّوا به و هو مظّنة الكفر ، أو موجب لصدقه بأحد معانيه ، فهو مؤيّد للوجه الثّاني من

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ٧١.

الله على خلفه ثلاثاً: إنصاف المرء من نفسه حتى لا يرسى لأخيه من نفسه إلا بما يرضى لنفسه منه، و مؤاساة الأخ في المال، و ذكر الله على كل حال، ليس سبحان الله و الحمدلله و لكن عند ما حرام الله عليه فيدعه.

٣ ـ عنه ، عن أحمد بن عب ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن مراذم ،
 عن أبي عبدالله تَهْ تَهْ اللهُ قال : ما عبدالله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن .

۵ على بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حيّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله تُلْكِنْكُمْ قال: حق المسلم على المسلم أن لايشبع و يجوع أخوه ولا يروى و يعطش أخوه ولا يكتسى و يعرى أخوه ، فما أعظم حق المسلم على أخيه المسلم و يعرى أذه أعظم حق المسلم على أخيه المسلم و ألى: أحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك و إذا احتجت فسله و إن سألك فأعطه

الوجهين السابقين ، وأمنّا تتمنّة الخبر فقدمر مثلها بأسانيد في باب الانصاف والعدل، و ذكر الله تعالى و إن لم يكن من حقوق المؤمن ، لكن ذكره استطراداً فائه لمنّا ذكر حقيّن من حقوق المؤمن وكان حق الله أعظم الحقوق ذكر حقيّاً من حقوقه تعالى، و يمكن أن يكون ايماء إلى أن "حق " المؤمن من حقوقه تعالى أيضاً مع أن "ذكر الله على كل " حال مؤيند لا داء حقوق المؤمن أيضاً .

الحديث الرابع: صحيح.

وكائن" أداء حق الائمة كالتيكي داخل فيأداء حقوق المؤمنين ، فانتهم أفضلهم و كمنهم بل هم المؤمنون حقيًا .

الحديث الخامس: حسن كالصحيح.

و الضمائر في يشبع و أخوه و نظائرهما راجعة إلى المسلم في قوله على المسلم، و أخوه عبد المسلم، و أخوه عبد قسله، يدل على عدم مرجوحية السيوالاءن الأخ المؤمن، و يشمل القرض و الهبة وتحوهما « ولا تمله خيراً، هي من باب علم، والضمير المنصوب للاخ، و خيراً تميز عن النسبة في لاتمله و لايمله المستترفيه للاخ،

لا تمله خيراً ولا يمله لك كن له ظهراً ، فا ينه لك ظهر الإنا غاب فاحفظه في غيبته و إذا شهد فزره و أجلته و أكرمه فا ينه منك و أنت منه ، فا ين كان عليك عاتبا فلا تفارقه حتى تسأل سميحته وإن أصابه خير فاحمدالله ،وإن ابتلي فأعضده و إن تمحلّل

و البارز للخير ، و يحتمل النّفى و النّهى ، و الاوّل أوفق بقوله عَلَيّكُ : فانّه لك ظهر ، ولو كان نهياً كان الأنسب وليكن لك ظهر اً ويؤيّده ان في مجالس الشيخ لا تمله خيراً فانه لا يملّك و كن له عضداً فانّه لك عضد، وقد يقرء الثاني من باب الافعال بأن يكون المستتر راجعاً إلى الخير ، و البارز إلى الاخ أى لا يودث الخير إينّاه ملالاً لاجلك .

و قيل: هما من الاملاء بمعنى التأخير اى لا تؤخّره خيراً، ولايخفى ما فيه و الاوّل أصوب ، قال في القاموس: مللته ومنه بالكسر مللاً وملّة وملالة و ملالاً سئمته كاستمللته ، و أملّنى و أمل على أبرمنى ، و الظهر و الظهير الممين قال الراغب : . الظهر يستعاد لمن يتقو ى منه «و ماله منهم من ظهير» (١) اى معين .

«إذا غاب» بالسفر اوالأعم « فاحفظه » في ماله و أهله و عرضه « فانه منك و أنت منه» أى خلفتما من طينة واحدة كمامر "أومبالغة في الموافقه في السيرة و المذهب و المشرب كما قيل في قول النبي و التخالية على " منى " و أنا من على " ، و في النهاية فيه : من غشنا فليس منا ، أى ليس على سيرتنا و مذهبنا ، و التمسلك بسنتنا كما يقول الر "جل : أنا منك و إليك ، يريد المتابعة و المرافقة ، و في الصحاح عتب عليه أى وجد عليه « حتى تسل " سخيمته » (١) أى تستخرج حقده و غضبه برفق ولطف تدبير ، قال الفيروز آبادى : السل " انتزاءك الشيء و إخراجه في رفق كالاستلال ، وقال : السيّخمة : الحقد.

و في بعض النسخ : حتلى تسئل سميحته ، أى حتلى تطلب منه السماحة و الكرم والعفو، و لم أرمصدره على وزن فعيلة إلا أن يقرء على بناء التصغير ، فيكون

<sup>(</sup>١) سورة سبأ : ٢٢ .

<sup>(</sup>۲) و في المتن « حتى تسئل سميحته » ويأتى ذكره في كلام الشادح .

له فأعنه و إذا قال الرَّجل لأخيه : افَّ انقطع ما بينهما من الولاية و إذا قال : أنت

مصغر السمح أو السماحة ، و الظاهر أنه تصحيف للنسخة الاولى ، فانها موافقة لما في مجالس الصدوق و مجالس الشيخ و كتاب الحسين بن سعيد و غيرهما ، و في مجالس الصدوق سخيمته و ما في نفسه ، و في القاموس : عضده كنصره أعانه و نصره .

« و إذا تمحيّل (۱) له فأعنه الى إذا كاده انسان و احتال لضرده فأعنه على دفعه عنه ، أو إذا احتال له رجل فلاتكله إليه و أعنه أيضاً ، وقرأ بعضهم يمحل بالياء على بناء المجور د المجهول بالمعنى الاورّل و هو أوفق باللّغة ، لكن لا تساعده النسخ ، وفي القاموس: المحل المكرو الكيد ، وتمحيّل له احتال ، وحقيّه تكليّفه له ، والمحال ككتاب الكيد، و روم الامر بالحيل والتدبير و المكروالعداوة و المعاداة و الاهلاك ، و محيّل به مثليّنة الحاء محلاً ومحالا كاده بسعاية إلى السلطان ، انتهى .

و قيل: اى إن احتال لدفع البلاء عن نفسه بحيلة نافعة فأعنه في إمضائه، و لا يخفى بعده، و في مجالس الصدوق و إن ابتلى فاعضده و تمحل له، و روى على بن ابراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبيعبدالله علي قال: إن الله فرض التمحمل في القرآن، قلت: وما التمحمل جعلت فداك؟ قال: أن يكون وجهك أعرض عن وجه أخيك فتمحمل له و هوقوله: ولاخير في كثير من نجواهم الآية (٢). وفي كتاب المؤمن للحسين بن سعيد فيما نقله عنه بعض أصحابنا: و إن ابتلى

تانقطع ما بينهما من الولاية » اى المحبّة التي أمروا بها «كفرأحدهما » لانّه إن صدق فقد خرج المخاطب عن الايمان بمداوته لأ خيه ، و إن كذب فقد خرج الفائل عنه بافترائه على أخيه ، وهذا أحدمها في الكفر المقابل للايمان الكامل كمامر شرحه و سيأتي انشاء الله .

<sup>(</sup>١) و في المتن « وان تمحل » ·

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ١١٤.

قال في النهاية : فيهمن قال لأخيه ياكافر فقد باء به أحدهما لأ ننه إمنا أن يصدق عليه أو مكذب ، فان صدق فهو كافرو إن كذب عاد الكفر إليه بتكفيره أخاه المسلم، و الكفر صنفان أحدهما الكفر بأصل الايمان و هو ضدُّه و الآخر الكفريفرع من فروع الاسلام، فلايخرج به عن أصل الايمان، وقيل: الكفرعلي أربعة أنحاء: كفر إنكار بأن لا يعرف الله أصلاً ولا يعترف به ، و كفر جحود ككفر ابليس يعرف الله بقلبه ولا يقر" بلسانه ، وكفرعناد و هو أن يعرف بقلبه و يعترف بلسانه ولا يدين به حسداً و بغياً ككفر أبيجهل و أضرابه ، وكفرنفاق و هو أن يقر "بلسانه ولا يعتقد بقلبه ، قال الهروى : سئل الازهرى عمَّن يقول بخلق القرآن أتسمَّيه كافراً ؟ فقال: الذي يقوله كفر، فأعيد عليه السؤال ثلاثاً و يقول مثل ما قال ، ثم قال في الآخر 'قد يقول المسلم كفراً ، و منه حديث ابن عبَّاس قيل له : « و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ، (١) قال : هم كفرة و ليسوا كمن كفر بالله و اليوم الآخر ، و منه الحديث الآخر : انَّ الاوس و الخزرج ذكروا ما كان منهم في الجاهليَّة فثار بعضهم إلى بعض بالسَّيوف ، فأنزل الله تعالى : ﴿ وَكَيْمَ تَكَثَرُونَ وَ أَنْتُم تَتَّلَّى عَلَيْكُمْ آيات الله و فيكم رسوله» (٢) و لم يكن ذلك على الكفر بالله و لكن على تغطيتهمما كانوا عليه من الالفة و المودّة ، و منه حديث ابن مسعود : إذا قال الرّ جل للرجل أنتالي عدو فقد كفرأ حدهما بالاسلام أراد كفر نعمته لأن الله ألنف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخواناً ، فمن لم يعرفها فقد كفرها و منه الحديث : من ترك قتل الحيَّاتُ خشية النار فقد كفر ، أي كفر النَّعمة ، و منه الحديث : فرأيت أكثرأهلها النساء لكفرهن"، قيل : أيكفرن بالله: قال : لا ولكن يكفرن الاحسان ، و يكفرنالعشير ،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : ١٠١٠

عدوً ي كفر أحدهما ، فا ذااتهمه انماث الايمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء ؛ وقال : بلغني أنه قال : إن المؤمن ليزهر نوره لأهل السماء كما تزهر نجوم السما لا هل الأرض و قال : إن المؤمن ولي الله يعينه و يصنع له ولا يقول عليه إلا الحق ولا يخاف غيره .

ع ـ أبوعلي" الأشمري ، عن على بن عبدالجبّار ، عن ابن فضّال ، عن علي بن

أى يجحدن إحسان أذواجهن"، و الحديث الآخر: سباب المسلم فسوق و قتاله كفر، و من رغب عن أبيه فقد كفر، و من ترك الرمى فنعمة كفرها، و أحاديث من هذا النّـوع كثيرة، و أصل الكفر تفطية الشيء تستهلكه.

و قال : مثت الشيء أميثه و أموثه فانماث إذا دفته في الماء ، و منه حديث على " عَلْمَتِكُمُ : اللَّهُم مِنْ قَلُوبِهُم كُمَا مِمَانُ المُلْحِ فِي المَاءِ .

«وقال» اى اليمانى أوعلى بن ابر اهيم وغيره من أصحاب الكتب ، و في الفاموس: زهر السرّاج و القمر و الوجه كمنع زهوراً تلائلاً و الناّر أضائت « ولى الله » أى محبّه أو محبوبه أو ناصر دينه ، قال في المصباح : الولى " فعيل بمعنى فاعل من وليه إذ اقام به ، و منه « الله ولى " الذين آمنوا » (١) ويكون الولى " بمعنى مفعول في حق المطيع ، فيقال : المؤمن ولى "الله ، انتهى .

قوله: يعينه ، اى ألله يعين المؤمن «و يصنع له» أى يكفى مهما انه «ولا يقول» اى المؤمن «عليه» اى على الله « إلا الحق » أى إلا ما علم أنه حق « ولا يخاف غيره» و فيه تفكيك بعض الضمائر، أو المعنى يعين المؤمن دين الله و أوليائه ، و يصنعله أى من أعماله خالصة لله ، قال في القاموس : صنع إليه معروفاً كمنع صنعاً بالضم ، و ما أحسن صنعالله بالضم و صنيع الله عندك .

الحديث السادس: موثق بسنديه .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٥٧ .

عقبة ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُ قال : للمسلم على أخيه المسلم من الحق أن يسلم عليه إذا لقيه ، و يعوده إذا مرض ، وينصح له إذا غاب ، و يسمنه إذا عطس ، و يجيبه إذا دعاء و يتبعه إذا مات .

عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن مجل بن خالد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقم مثله .

٧ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس، عن

دأن يسلم عليه و أى ابتداء و ينصح له إذا غاب و يكون خالصاً له طالباً لخيره دافعاً عنه الغيبة و ساير الشرور ، و في المصباح التسميت ذكر الله على الشيء و تسميت العاطس الدّعاء له ، و الشين المعجمة مثله ، و قال في التهذيب : سمته بالسين و الشين إذا دعاله ، و قال أبوعبيد: الشين المعجمة أعلى و أفشى ، و قال ثملب : المهملة هي الاصل أخذا من السمت و هو القصد و الهدى و الاستقامة ، و كل داع بخير فهومسمت اى داع بالعود والبقاء إلى سمته ، و قال في النتهاية : التسميت الدعاء ومنه الحديث في تسميت العاطس لمن رواه بالسين المهملة ، وقيل : اشتقاقه من السمت و هو الهيئة الحسنة أى جعلك الله على سمت حسن ، لأن هيئته تنزعج للعطاس ، و قال أيضاً : التشميت بالشين و السين الدعاء بالخير و البركة و المعجمة أعلاهما ، وقال : شمت فلاناً وشمنت عليه تشميتاً فهو شمت واشتقاقه من الشوامت وهي القوائم يقال : شمت فلاناً وشمنت عليه تشميتاً فهو شمت واشتقاقه من الشوامت وهي القوائم كأنه دعا للعاطس بالنبات على طاعة الله تعالى ، وقيل : معناه أبعدك الله عن الشمانة و جنبه ك ما شمت به عليك ، انتهى .

الحديث السابع: مجهول.

<sup>(</sup>١) الكراع من البقر و الغنم : مستدق الساق . وبالفارسية « پاچه »

أبي المأمون الحارثي قال: قلت لا بي عبدالله على على المؤمن على المؤمن ؟ قال: إن من حق المؤمن على المؤمن المود قله في صدره ، و المؤاساة له في ماله ، و المخلف له في أهله ، والنصرة له على من ظلمه ، و إن كان نافلة في المسلمين وكان غائباً أخذله بنصيبه ، وإذا مات الزيارة إلى قبره وأن لا يظلمه و أن لا يغشه و أن لا يخونه و أن لا يخذله و أن لا يكذ به و أن لا يقول له اف ، و إذا قال له : اف فليس بينهما ولاية ، و إذا قال له : أنت عدو ي فقد كفر أحدهما ، و إذا انهمه انماث الإ يمان فليه كما ينماث الملح في الماه .

۸ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي على صاحب الكلل ، عن أبان بن تغلب قال : كنت أطوف مع أبي عبدالله على أبان بن تغلب قال : كنت أطوف مع أبي عبدالله على أصحابنا كان سألني الذهاب معه في حاجة فأشار إلى فكر هت أن أدع

« و الخلف له » بالتّحريك بمعنى الخلافة و هذا الوزن في مصادر الثلاثي المجر د المتعد ي قياسي إذا كان ماضيه مفتوح العين ، أى يكون خليفته و قائما مقامه في أهل بيته و رعايتهم و تفقيدهم و الانفاق عليهم و قضاء حوائجهم إذا غاب أو مات « و إذا كان (١) نافلة » أى عطية من بيت المال والز كوات وغيرهما ، قال الجوهرى : النفل و النيّافلة عطية التطو ع من حيث لا يجب ، و الباء في قوله : بنصيبه ذائدة للتقوية ، و الزيّادة معطوف على المودة ، و الجملة الشرطية متوسيّطة بين حرف العطف والمعطوف كماقيل «وأن لا يغشيه في موديّته أوفي المعاملة معه ، قال في القاموس : غشيه لم يمحيّضه النصح أو أظهر له خلاف ما أضمر ، و الغش " بالكسر الاسم منه «و أن لا يخونه في ماله وعرضه «وأن لا يخذله ، بترك نصرته «وأن لا يكذ به بالتشديد، و التخفيف بعيد .

الحديث الثامن: مجهول.

و صاحب الكلل أى كان يبيعها ، و الكلل جمع كلَّـة بالكسر فيهمًا ، و في

<sup>(</sup>١) وفي المتن « وان كان » .

أباعبدالله غَلَبَكُم وأذهب إليه فبينا أنا أطوف إذ أشار إلى أيضاً فرآه أبوعبدالله غَلَيَكُم فقال: يا أبان إيناك يريد هذا ؟ قلت: نعم ؛ قال: فمن هو ؟ قلت: رجل من أصحابنا، قال: هو على مثل ما أنت عليه ؟ قلت: نعم ، قال: فاذهب إليه، قلت: فأقطع الطواف؟ قال: نعم، قلت: فإن كان طواف الفريضة ؟ قال: نعم ، قال: فذهبت معه ، ثم دخلت عليه بعد فسألته ، فقلت: أخبرني عن حق المؤمن على المؤمن؟ فقال: يا أبان دعه لا ترده ، قلت: بلى جعلت فداك فلم أذل أرد دعليه ، فقال: يا أبان تقاسمه شطر مالك ، ثم نظر إلى فرأى ما دخلني ، فقال: يا أبان أما تعلم أن الله عز و جل قد

الفاموس الكلّة بالكسر الستر الرقيق ، و غشاء رقيق يتوقّى به من البعوض ، وصوفة حراء في رأس الهودج «على مثل ماأنت عليه» أى من التشيّع ، و يدلّ على جواز قطع طواف الفريضة لقضاء حاجة المؤمن كما ذكره الأصحاب ، و سيأتي مع أحكامه في كتاب الحج إنشاء الله تعالى .

و قد مضى أن ممانعته و مدافعته عَلَيْكُم عن بيان الحقوق للتأكيد و تفخيم الأمرعليه حثّا على أدائها و عدم مساهلته فيها ، وكأن الراوى كان علم ذلك فكان لا يمتنع من نهيه عَلَيْكُم عن السؤال مع جلالته و إذعانه بوجوب إطاءته ، و الشطر : النصف د فرأى اى في بشرتى أثر د ما دخلنى » من الخوف من عدم العمل به أو من التعجب ، فأذال عَلَيْكُم تعجبه بأن قوماً من الأنصار في زمن الرسول عَلَيْلُلُه كانوا يؤثرون على أنفسهم إخوانهم فيما يحتاجون إليه غاية الاحتياج ، فمدحهم الله تعالى في القرآن بقوله : دو يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة » (١) فيل : يقد مون المهاجرين على أنفسهم حتى أن من كان عنده إمرأتان نزل عن واحدة و زو جهامن أحدهم ، و الخصاصة الحاجة فكيف تستبعد المشاطرة .

و فسر "عَلَيْكُ الايثاربأن يعطيه من النصف الآخر فانه زائد عن الحق اللازم

<sup>(</sup>١) سورة الحشر : ٩ .

ذكر المؤثرين على أنفسهم؟ قلت: بلى جعلت فداك، فقال: أمَّا إذا أنت قاسمته فلم تؤثره بعد، إنَّمَا أنت و هو سواء إنَّما تؤثره إذا أنت أعطيته من النصف الآخر.

للمؤمن فهو حقه ويؤثر أخاه به وكأنه عَلَيْكُ ذكر أقل مراتب الايثار أو هومقيد بما إذا كان محتاجاً إلى جميع ذلك النصف ، أوفس عَلَيْكُ الايثار مطلقا وإن كان مورد الآية أخص من ذلك للتقييد بالخصاصة .

و اعلم أن الآيات و الا خبار في قدر البذل و ما يحسن منه متعارضة ، فبعضها تدل على فضل الايثار كهذه الآية ، و بعضها على فضل الاقتصاد كقوله سبحانه : «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك و لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ، (۱) و كقول النبي والمنتق و السحة ما كان عن ظهر غنى ، و قد يقال : أنها تختلف باختلاف الأشخاص و الأحوال ، فمن قوى توكله على الله و كان قادراً على الصبر على الفقر و الشد و فالايثار أولى بالنسبة إليه ، و من لم يكن كذلك كا كثر الخلق فالاقتصاد بالنسبة إليه أفضل ، و ورد في بعض الأخبار أن الإيثار كان في صدر الاسلام و كثرة الفقراء وضيق الأمر على المسلمين ، ثم نسخ ذلك بالآيات الدالة على الاقتصاد و هذا لا بناني هذا الخبر لا نه يكفى لرفع إستبعاده كون الايثار مطلوباً في وقت ما لكن المشاطرة أيضاً بناني الاقتصاد غالباً إلا إذا حمل على ما إذا لم يض بحاله .

و فيه إشكال آخر و هو أنه إذا شاطر مؤمناً واحداً و اكتفى بذلك فقدضيه حقوق ساير الاخوان و إن شاطر البقية مؤمناً آخر وهكذا فلا يبقى له شيء ، إلا أن يحمل على المشاطرة مع جميع الاخوان ، كما دوى أن الحسن صلوات الله عليه قاسم ماله مع الفقراء مراداً ، أو يخص ذلك بمؤمن واحد أخذه أخاً في الله ، كما واخى النبي بالمان و أبي ذر رضى الله عنهما ، و بين مقداد و عمار ، و بين واخى النبي بالمان و أبي ذر رضى الله عنهما ، و بين مقداد و عمار ، و بين جماعة من الصحابة متشابهين في المراتب و الصفات ، بل يمكن حمل كثير من أخباد هذا الباب على هذا القسم من الاخوة و إن كان بعضها بعيداً عن ذلك .

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء: ٢٩.

٩ عد قُمْ من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن أبيه ، عن فضالة بن أبيوب ، عن عمر بن أبان ، عن عيسى بن أبي منصور قال : كنت عند أبي عبدالله علي الله على الله على الله عبدالله على الله عبدالله على يعفور قال و ابن أبي يعفور و عبدالله بن طلحة فقال ابتداء منه : يا ابن أبي يعفور قال وسول الله قال الله قال : ست خصال من كن فيه كان بين يدي الله عز و جل و عن يمين الله فقال ابن أبي يعفور : و ما هن جعلت فداك ؟ قال : يحب المرء المسلم لأخيه ما يحب لأعز أهله ؛ و يناصحه الولاية ، فبكي ابن أبي يعفور و قال : كيف يناصحه الولاية ؟ قال : يا ابن أبي يعفور إذا كان فبكي ابن أبي يعفور و قال : كيف يناصحه الولاية ؟ قال : يا ابن أبي يعفور إذا كان

# الحديث التاسع : صحيح .

«بين بدى الله أى قد ام عرشه و عن يمين عرشه ، أو كناية عن نهاية القرب و المنزلة عنده تعالى كما أن "بعض المقر "بين عندالملك يكونون بين بدى الملك يخدمونه وبعضهم عن يمينه، ويحتمل أن يكون الوصفان لجماعة واحدة عبد عنهم في بعض الأحيان بالوصفين ، وفي بعضها بأحدهما ، وهم أصحاب اليمين ، ويحتمل أن يكون الطائفتين كل منهما انتصفوا بالخصال الست في الجملة ، لكن بعضهم انتصفوا بأعلى مراتبها فهم أصحاب اليمين ، و بعضهم تقصوا عن تلك المرتبة فهم بين يديه كما أن من يخدم بين يدي الملك أنقص مرتبة و أدنى منزلة ممدن جلس عن يمينه ، فالواو في قوله : وعن يمين الله المنتقسيم ، و الاو ل أظهر لاسينما في الحديث النبوي ".

« و مناصحة الولاية » خلوص المحبّة عن الغشّ و العمل بمقتضاها ، و قوله : بقلك المنزلة إشارة إلى المرتبة المركبّبة من الخصلتين الاوليين ، اى إذا كانتمنزالة أخيه عنده بحيث بحب له ما يحب لأعز "أهله عليه و يكره له ما يكره لاعز "أهله عليه وبنده بحيث يناصحه الولاية عليه بنته همته ، أو إشارة إلى مناصحة الولاية أى إذا كان منه بحيث يناصحه الولاية بنته همته أى الأخ للمرء ، و يحتمل العكس و قيل : إشارة إلى صلاحيته للأخوة و الولاية .

منه بتلك المنزلة بثنه همنه ففرح لفرحه إن هو فرح وحزن لحزنه إن هو حزن، وإن كان عنده ما يفرّ ج عنه فرّ ج عنه و إلا دعا الله له ، قال : ثم قال أبوعبدالله تُلكِينًا : ثلاث لكم و ثلاث لنا أن تعرفوا فضلنا و أن تطؤوا عقبنا و أن تنتظروا عاقبتنا ، فمن كان هكذا كان بين يدي الله عز و جل فيستضيى و بنورهم منهوأسفل منهم ، و أمنًا الذين عن يمين الله فلو أنهم يراهم من دونهم لم يهنئهم العيش ممنا

و قوله تَطَيِّنُمُ إِن هو فرح ، كأنه تأكيد أى إِن كان فرحه فرحاً واقعيناً ،و كذا قوله إِن هو حزن ، وقيل : إِن فيهما بمعنى إِن لمحض الظرفية كما هو مذهب الكوفيتين في مثل قوله تعالى : « لتدخلن المسجد الحرام إنشاء الله ، (۱) اى ينبغى أن يكون فرحه في وقت فرح أخيه لافبله و لا بعده ، وكذا الحزن .

و قال الجوهرى: بث الخير وأبشه بمعنى أى نشره ، يقال: ابثنتك سرى اى أظهر ته لك ، و قال: الهم الحزن ، و أهمتنى الأمر إذا أقلقك و حزنك ، قوله: فلاث لكم، اى هذه ثلاث و الظرف حفية للثلاث و ثلاث بعده مبتد و الظرف خبره و الثلاث الأول الحب و الكراهة و المناصحة ، و قيل: الفرح و الحزن والتفريج، ولا يخفى بعده .

نم بين عَلَيْكُم الثلاث الذي لهم عَلَيْكُم بقوله: أن تعرفوافضلنا ، أي على ساير الخلق بالامامة و العصمة و وجوب الطاعة ، ونعمتنا عليكم بالهداية والتعليم والنجاة من النار و اللحوق بالأبرار « و أن تطؤواعقبنا » اى تتابعونا في جميع الأقوال و الافعال ولا تخالفونا في شيء « و ان تنتظروا عاقبتنا » اى ظهور قائمنا و عود الدولة إلينا في الدنيا أو الاعم منها و من الآخرة كما قال تعالى : « و العاقبة للمتقين» (٢) . « فمن كان هكذا » اى كانت فيه الخصال الست جميعاً « فيستضيء بنورهممن

هو أسفل منهم » في الرتبة بالنور الظاهر لظلمة يوم القيامة ، أوهو كناية عن انتفاعهم

<sup>(</sup>١) سورة الفتح : ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص : ٨٣.

يرون من فضلهم ، فقال ابن أبي يعفود : و مالهم لا يرون و هم عن يمين الله ؟ فقال : يا ابن أبي يعفود إنهم محجوبون بنودالله ، أما بلغك الحديث أن " رسول الله بالمنطقة كان يقول : إن الله خلفا عن يمين العرش بين يدي الله وعن يمين الله ، وجوههم أبيض من الثلج و أضوء من الشمس الضاحية ، يسأل السائل ما هؤلاء ؟ فيقال : هؤلاء الذين تحابلوا في جلال الله .

بشفاعتهم وكرامتهم عندالله و ظاهر هذه الفقرات مغايرة الفريقين ، و إن أمكن أن يكونا صنفاً واحداًعبـ عنهم تارة بأحد الوصفين و تارة بالآخرو تارة بهما ،كمامر .

قوله: بين يدى الله ، يمكن أن يكون حالاً عن العرش و يكون عن يمين الله عطفاً على قوله عن يمين الله بناءاً على قوله عن يمين العرش ، و الحراد بهم الطائفة الذّين هم عن يمين الله بناءاً على اختلاف الطائفتين ،واشتقاق أفعل التفضيل من الألوان في الابيض نادر .

همن الشمس الضاحية» أى المرتفعة في وقت الضحى فانتها في ذلك الوقت أضوء منها في سائر الاوقات أو البارزة التي لم يسترها غيم و لاغبار، في النهاية: و لنا الضاحية من البعل، اى الظاهرة البارزة التي لا حائل دونها، انتهى.

« الذين تحابّوا » بتشديد الباء من الحبّ اى أحبّ بعضهم بعضاً لجلالالله و عظمته ، لاللا غراض الدنيويية فكلمة في تعليلية أو للظرفية المجازية ، و في بعض النسخ بالحاء المهملة ، اى تحابّواببذل المال الحلال الذي أعظاهم الله ، و في روايات العامّة بالجيم قال الطيبي : تحابّا في الله هو عبارة عن خلوص المحبّة في الله ، أى لله في الحدود و الغيبة ، وفي الحديث : المتحابّون بجلالي الباء للظرفية أى لا جلي و لوجهي لا المهوى ، و قال النووى : أين المتحابّون بجلالي أى بعظمتي و طاعتي لا للدنيا ، و قرأ بعض الأفاضل بتخفيف الباء من الحبوة و التحابي أخذ العطاء أى اخذوا ثوابهم في مكان ستروا قيه بأنوار جلاله ، و فيه ما فيه .

• ١ - عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن على بن عجلان قال : كنت عند أبي عبدالله على فدخل رجل فسلم ، فسأله كيف من خلفت من إخوانك ؟ قال : فأحسن الثناء و زكتى و أطرى ، فقال له : كيف عيادة أغنيائهم على فقر ائهم ؟ فقال : قليلة ، قال : وكيف مشاهدة أغنيائهم لفقر ائهم ؟ قال : قليلة ، قال : فكيف صلة أغنيائهم لفقر ائهم في ذات أيديهم؟ فقال : إنك لتذكر أخلاقاً قل ماهي فيمن عندنا ، قال : فقال : فكيف نزعم هؤلاء أنهم شيعة .

۱۱ \_ أبوعلى " الأشعري ، عن على بن سالم ، عن أحمد بن النض ، عن أبي إسماعيل قال : قلت لا أبي جعفر عَلَيْكُ : جعلت فداك إن " الشيعة عندنا كثير " فقال : [ ف] هل

### الحديث العاشر: مجهول.

و في المصباح ذكى الرجل يزكو إذا صلح ، و ذكتيته بالتنفيل نسبة إلى الزكاء و هو الصلاح ، و الرجل ذكى و الجمع أذكياء ، و أطريت فلاناً مدحته بأحسن مميّا فيه ، و قيل : بالغت في مدحه و جاوزت الحد «كيف عيادة أغنيائهم» المراد إمّا عيادة المرضى و التعدية بعلى لتضمين معنى العطوفة ، أو من العائدة و المعروف لكن هذا المصدرفيه غير مأنوس ، و في كثير من الأخبار : و أن يعود غنيهم على فقيرهم أو مطلق الزيارة ، قال في النهاية فيه : فانتها إمرأة تكثر عواد ها أى ذو "ارها، وكل "من أناك من " بعد أخرى فهو عائد و ان إشتهر ذلك في عيادة المريض ، حتى صاركانه مختص " به ، إنتهى .

و المراد بالمشاهدة إماً الزيارة في غير المرض أو شهودهم لديهم و مجالستهم معهم «في ذات أيديهم» أى في أموالهم وكلمة في للسببيلة «و تزعم» بصيغة المضارع الغائب فهؤلاء في محل الرفع، أو بصيغة المخاطب فهؤلاء في محل النصب، وفي بعض النسخ بالياء فتعين الاول .

الحديث الحادى عشر: مجهول.

يمطف الغني على الفقير؟ وهَل يتجاوز المحسن عن المسيىء ؟ و يتواسون ؟ فقلت :لا، فقال : ليس هؤلاء شيعة ، الشيعة من يفعل هذا .

۱۲ ـ على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن على بن سنان ، عن العلاء بن فضيل ، عن أبي عبدالله تَعْلَيْكُمُ قال : كان أبو جعفر صلوات الله عليه يقول : عظموا . أصحابكم و وقدروهم ولا يتجهم بعضكم بعضاً ولا تضارُ وا و لا تحاسدوا و إيّاكم و البخل ، كونوا عبادالله المخلصين .

١٣ ـ أبوعلى الأشعري ، عن من بن عبدالجبناد ، عن ابن فضّال ، عن عمر بن أبان ، عن سعيد بن الحسن قال : قال أبوجعفى عَلَيْكُ : أيجيى أحد كم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه ؟ فقلت : ما أعرف ذلك فينا ، فقال أبو جعفى عَلَيْكُ : فلاشي ع إذاً، قلت : فالهلاك إذاً، فقال : إن القوم لم يُعطوا أحلامهم بعد.

الحديث الثاني عشر: ضعيف على المشهور معتبر عندى .

و في القاموس: جهمه كمنعه و سمعه استقبله بوجه كريه كتجنهمه وله . الحديث الثالث عشر: مجهول .

قوله عَلَبَكُ : فلاشىء إذا ،أى فلاشىء من الايمان في أيديهم إذا ، أوليسشى من آداب الايمان بينهم إذا ، و كأن السّائل حمله على المعنى الاو ل ولذا قال : فالهلاك إذا ، أى فالعذاب الأخروى ثابت لهم إذا فاعتذر عَلَبَكُ من قبل الشيعة أى أكثرهم بأنهم ولم يعطوا أحلامهم بعد» أى لم يكمل عقولهم بعد ، ويختلف التكليف باختلاف مرا نب العقول كمام ": انسما يداق الله العباد على قدر ما آناهم من العقول.

أو لم يتعلموا الآداب من الائمة عَلَيْكُ بعد فهم معذورون كما يشير إليه الا خبار السّابقة و اللا حقة حيث لم يذكروا الحقوق أو لا معتذرين بأنه يشكل عليكم العمل بها ، فيؤمى إلى أنهم معذورون في الجملة مع عدم العلم ، و قيل :هو تأديب للسائل حيث لم يفر ق بين ما هو من الآداب و مكمّلات الايمان ، و بانتفائه

۱۴ ـ على بن إبراهيم ، عن الحسين بن الحسن ، عن يم بن أورمة ، رفعه ، عن معلى بن أورمة ، رفعه ، عن معلى بن خنيس قال : سألت أبا عبدالله عليه عن حق المؤمن ، فقال : سبعون حقاً لا ا خبرك إلا بسبعة ، فا نتى عليك مشفق أخشى ألا تحتمل ، فقلت : بلى إن

ينتفى كمال الايمان ، و بين ما هو من أركان الايمان أو فرايضه ، و بانتفائه ينتفى الايمان ، أو يحصل استحقاق العذاب و هو بعيد ، و في القاموس الحلم بالكسر الاناة و العقل ، و الجمع أحلام و حلوم و منه «أم تأمرهم احلامهم» (١) .

الحديث الرابع عشر: ضيف.

«أخشى أن لا تحتمل» أى لا تعمل بها ، أو لاتقبلها حق القبول كماهر "، على أن هذه من الآداب التي يعذر السامع بالجهل بها ، والقائل في ترك القول إذا علم عدم عمل السامع أوصيرورته سبباً لنوع شك أو فتور في الاذعان ، و هذا لتركذكر بعضها ، وإن امكن أن يكون على المائل ذكرها له في وقت آخر ، أو تكون البقية داخلة في السبعة إجمالا أ، و يكون المرادترك ذكرها مفصلة كما يستنبط من بعض الأخبار المجملة كثير مما يذكر في الأخبار المفصلة ، و أما بالنسبة إلى ما ذكر فيمكن أن تكون المضايقة للتوكيد والمبالغة في العمل كما عرفت ، و يمكن استنباط السبعين مرمجموع الاخبار الواردة في ذلك كما أوردتها في الكتاب الكبير .

من ذلك ما رواه الكراجكي (ره) في كنز الفوائد عن الحسين بن جمالصير في عن على المعلى عن المعلى المعلى

<sup>(</sup>١) سورة التلود : ٣٢ .

شاء الله ، فقال : لاتشبع ويجوع ، ولا تكتسى و يعرى ؛ و تكون دليله و قيمصه الذي يلبسه ، ولسانه الذي يتكلم به ، و تحب له ما تحب لنفسك ، وإن كانت لك جادية بعثتها لتمهد فراشه و تسعى في حوائجه بالليل و النهاد ، فإذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايتنا وولايتنا بولاية الله عز وجل .

يحفظ حليلته ، و يقضى حاجته ، و يشفع مسئلته ، و يسمنت عطسته ، و ير شد ضالته ويرد سلامه ، و يطيب كلامه ، و يبر إنعامه ، و يصدق أقسامه ، و يوالى وليه . و لا يعاديه ، و ينصره ظالماً ومظلوماً ، فأمنا نصرته ظالماً فيرد من ظلمه ، و أمنا نصرته مظلوماً فيعينه على أخذ حقه ، ولا يسلمه ولا يخذله ، و يحب له من الخير ما يحب لنفسه ، و يكره له من الشر لنفسه .

ثم قال تَلْيَكُمُ : سمعت رسول الله تَلَاثُكُ يقول : إِنَّ أَحد كم ليدع من حقوق أُخيه شيئًا فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له وعليه .

قوله عَلَيَكُمُ : وقميصه الذي يلبسه ،أى تكون محرم أسراره و مختصاً بهغاية الاختصاص ، و هذه استعارة شايعة بين العرب و العجم ، أو المعنى تكون ساترعيوبه، و قيل : تدفع الا ذى عنه كما يدفع القميص عنه الحر والبرد و هو بعيد .

« و لسانه » أى تتكلّم من قبله إذا عجز أو غاب إذا رضى بذلك ، و قوله تسعى على صيغه الغيبة والضمير للجارية فلانزيدعلى السنبع «وصلت ولايتك» أى لنا «بولايتنا» و محبّتنا لك « وولايتنا» لك «بولاية الله» لك أوولايتك له بولايتنا لك أوبولايتك لنا أى ولايتك له من شروط ولايتنا و ولايتنا بولاية الله ، فان ولاية الله لا يتم إلا " بولايتنا .

و الحاصل أننك إن فعلت ذلك فقد جمعت بين محبّته و محبّتنا و محبّة الله عزو جلّ، ويحتمل أن يكون المرادبالولاية في جميع المراتب النصرة ، وفيها إحتمالات أخر تظهر بالتأميل فيما ذكرنا .

المغرا عدالله تَالِيَكُمُ قال: المسلم أخوالمسلم، لايظلمه ولايخذله ولايخونه ويحق أبى المغرا عن أبى عبدالله تَالِيَكُمُ قال: المسلم أخوالمسلم، لايظلمه ولايخذله ولايخونه ويحق على المسلمين الاجتهاد في التواصل والمتعاون على التعاطف والمؤاساة لأهل الحاجة وتعاطف بعضهم على بعض حتى تكونوا كما أهر كم الله عز وجل : « رحماء بينكم متراحمين مفتمين لما غاب عنكم من أهرهم على مامضى عليه معشر الأنصار على عهد

## الحديث الخامس عشر: صحيح،

و التعاون على التعاطف ، أى معاونة بعضهم بعضاً على التعاطف و عطف بعضهم على بعض ، وفي بعض النسخ التعاقد مكان التعاون أى التعاهد على ذلك «كما أمر كم الله » أى في قوله سبحانه : « على رسول الله و الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » (۱) إشارة إلى أن الآية أمر في المعنى بتلك الخصال ، لكونها في مقام المدح المستاز و للا مر بها و إلى أن الأمر المستفاد منها غير مختص بالصدابة ، و قيل : إشارة إلى قوله تعالى : «و تواصوا بالمرحمة» (۱) و الاول أطهر .

وقوله: رحماء ، خبر تكونوا ، ومتراحمين تفسيرله ، أو خبر ثان كقوله مغتمين لماغاب عنكم من أمرهم ، أى لماعجزتم عن تداركه من أمرالمسلمين ، أو المبدعنكم ولم تصل إليه إعانتكم وإذا لم تطلعوا على أجوالهم تكونوا مغتمين لعدم الاطلاع، و قوله : على ما مضى ، متعلق بجميع ما تقدم ، لا بقوله مغتمين فقط كما قيل ، و هذا يومي إلى أن الآية في شأن الأنصار ومدحهم ، ولم يذكره المفسيرون ، ويحتمل أن تكون هذه الصفات في الأنصار أكثر و إن كان في قليل من المهاجرين كأمير المؤمنين و سلمان و أضرابه ، ثم قال الطبرسي (ره) : و قال الحسن بلغ من شد تهم على الكفياد أنهم كانوا يتحر ذون من ثياب المشركين حتى لا تلتزق بثيابهم ، وعن أبدانهم حتى لا تلتزق بثيابهم ، وعن أبدانهم حتى لا تلتزق بثيابهم ، وعن أبدانهم حتى لا تمان كان لايرى مؤمن مؤمن مؤمناً

<sup>(</sup>١) سورة الفتح : ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة البلد : ١٧ .

رسولالله صلى الله عليه و آله .

عدالله عندالله عن أبي عبدالله عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله تَلْمَيْنَ فَال رسول الله وَالْمُؤْمِنَةُ ؛ حق على المسلم إذا أراد سفراً أن يُعلم إخوانه وحق على إخوانه إخوانه إخوانه إذا قدمأن يأتوه .

# ﴿باب﴾

# ۵( التراحم و التعاطف) ۵

ا \_ عداً قد من أصحابنا ، عن أحمد بن عمل بن خالد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شعيب العقر قوني قال: سمعت أباعبدالله تَلْقِيْكُ يقول لأصحابه : اتقوا الله وكونوا إخوة بردة ، متحابين في الله ، متواصلين ، متراحمين ، تزاوروا و تلاقوا و تنذاكروا أمرنا و أحيوه .

إِلاَّ صافحه و عانقه ، انتهى .

و تكرار التماطف للتأكيد أو الأول للتماون أوالتماقد عليه و هذا لأصله . الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور .

و فيه إيماء إلى أنته إذالم يعلمهم عند الذهاب لا يلزم عليهم إتيانه بعدالاياب و إن كان ضعيفاً.

# باب التراحم و التعاطف

الحديث الأول: صحيح.

و المراد بأمرهم إمامتهم و دلائلها و فضائلهم و صفاتهم أو الأعم منها و من رواية أخبارهم ونشر آ ثارهم ومذاكرة علومهم، وإحياؤها تعاهدها ونسخها وروايتها و حفظها عن الاندراس، و هذا أظهر .

٢ - على بن يحيى ، عن أحمد بن عبد بن عيسى ، عن عبد بن سنان ، عن كليب السيداوي ، عن أبي عبدالله تطبيع قال : تواصلوا وتبار وا وتراحوا وكونوا إخوة بررة كما أمر كمالله عز و جل .

٣ عنه ، عن محربن سنان، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت أباعبدالله عن على يقول : تواصلوا و تبارُوا و تراحموا و تعاطفوا .

\* عنه ، عن على " بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبدالله تحليل قال : يحق على المسلمين الاجتهاد في التواصل و التعاون على التعاطف و المؤاساة لأهل الحاجة و تعاطف بعضهم على بعض حتى تكونوا كما أمر كمالله عز و جل : «رحما بينهم » متراحمين ، مغتمين لماغاب عنكم من أمرهم على مامضى عليه معشر الأنصار على عهد رسول الله والمنطق .

الحديث الثاني: ضميف على المشهور، و قد ظهر مضمونه ممًّا مرًّ.

الحديث الثالث: كالسابق.

يقال: عطف يعطف أى مال وعليه أشفق كتعطُّف، و تعاطفوا عطف بعضهم على

الحديث الرابع: صحيح.

و قد مر بمينه سنداً و متناً في آخر الباب السابق إلا أن هاهنا « بينهم » موافقاً للفظ الآبة .

# ﴿باب﴾

### ي ( زيارة الأخوان )

ا بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن [على] ابن فضال ،عن على " بن عفية ، عن أبى حمزة ، عن أبى عبدالله عليا قال : من زار أخاه لله لا لغيره التماس موعدالله و تنجيز ما عندالله و كيّل الله به سبعين ألف ملك بنادونه ألا طبت و

#### باب زيارة الاخوان

الحديث الاول: موثق كالصحيح.

«لالغيره» كحسن صورة أوصوت أومال أو رياء أو جاه و غير ذلك من الاغراض الدنيوية ، و أميّا إذاكان لجهة دينييّة كحق تعليم أو هداية أو علم أو صلاح أو زهد . أو عبادة فلا ينافى ذلك ، و قوله إلتماس، مفعول لا جله ، و الموعد مصدر أى طلب ما وعده الله ، و التنجيّز طلب الوفاء بالوعد ، و يدل على أن طلب الثواب الاخروي لاينافى الاخلاص كما مر في بابه فانيّه أيضاً بأمر الله و المطلوب منه هو الله لاغيره ، و الغاية قسمان قسم هو عليّة و مقد م فى الخارج نحو قعدت عن الحرب جبناً ، وقسم آخرهو متاخيّر في الخارج و مترتبّ على الفعل نحو ضربته تأديباً .

فقوَله عَلَيْتُكُ : لله من قبيل الأو لأى لاطاعة أمر الله ، و قوله : إلتماس موعدالله من قبيل الثاني ، فلا تنافي بينهما .

قوله: طبت وطابت لك الجنة ، أي طهرت من الذنوب والادناس الروحانية، وحليّ الله وحانيّة المسلماً وحليّ الله وحليّ الله وحليّ الله والطهارة من الذنوب و تيسسّ الجنيّة لمسلماً من الآفات والعقو بات المتقدّمة عليها، قال في النهاية: قدير دالطيب بمعنى الطاهر، و منه حديث على عَلَيْكُم له المامات رسول الله والمنتقدة على النهاية و أمى طبت حيّاً و منه عديث على عَلَيْكُم له المامات رسول الله والمنتقدة الله والمنتقدة الله والمنتقدة الله والمنتقدة الله والمنتقدة المنتقدة النه والمنتقدة المنتقدة المنتق

طابت لك الجنــــة .

الطيب ما تستلذ مالحواس و النفس ، و الطيب من الانسان من تزكى عن نجاسة الجهل و الفسق ، و تحكى بالعلم و محاسن الأفعال ، و طبت لها دعاء له بأن يطيب عيشه في الدنيا ، وطاب ممشاك كناية عن سلوك طريق الآخرة بالتعر ي عن الرذائل أو خبر بذلك .

# الحديث الثاني : مجهول.

ويمكن عدة حسناً لأن خيثمة في هذه المرتبة مردد بين ممدوح ، و من قيل فيه اسند عنه ، و كأنه أيضاً مدح « أن يعود غنيه على فقيرهم » أى ينفعهم قال في القاموس : العائدة المعروف و الصلة و المنفعة و هذا أعود أنفع ، و في المصباح عاد بمعروفه أفضل و الاسم العائدة ، و في القاموس : لقيه كرضيه لقاء و لقاءة و لقاية و لقياً و لقياً و آه « حياة لا مرنا » اى سبب لاحياء ديننا و علومنا و رواياتنا و القول بامامتنا « لا نغنى عنهم من الله شيئاً » اى لاننفعهم شيئاً من الاغناء والنفع، أو لاندفع عنهم من الله شيئاً قال البيضاوى في قوله تعالى : «لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً» (١) اى من رحمته أو طاعته على معنى البدلية أو من عذابه، و قال في قوله عز و جل " : « ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئاً» (١) لا يدفع ما كسبوا من الله موال و الأولاد شيئاً من عذاب الله ، و في قوله سبحانه : « وما أغنى عنكم من الله الأموال و الأولاد شيئاً من عذاب الله ، و في قوله سبحانه : « وما أغنى عنكم من الله

<sup>(</sup>١) سورة آلعمران: ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الجاثية : ١٠.

بعمل و أنهم لن ينالوا ولايتنا إلا بالورع و أن أشد الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره.

٣ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني عن جابر ، عن أبي جعفو عَلَيْنَا قال : قال دسول الله وَاللهُ عَلَيْنَا : حد أنبي جبوئيل عَلَيْنَا أَنَّ اللهُ عَزَو جل أهبط إلى الأرض ملكا ، فأقبل ذلك الملك يمشى حتى وقع إلى باب عليه دجل يستأذن على دب الداد ، فقال له الملك : ما حاجتك إلى دب هذه الد اد؟ قال : أخ لى مسلم ذرته في الله تبادك و تعالى ، قال له الملك : ما جاءبك إلا ذاك ؟ فقال : ما جاءبي إلا ذاك ، فقال : إنني دسول الله إليك وهو يقر ئك السلام

من شيء » (() اى مما قضى عليكم ، و في قوله تعالى : « فهل أنتم مفنون عنا » (٢) اى دافعون عنا من من من عذاب الله من شيء ، و في المغرب الغناء بالفتح و المد الاجزاء و الكفاية ، يقال: اغنيت عنه إذا أجزأت عنه ، وكفيت كفايته ، و في الصاحاح : أغنيت عنك مغنى فلان اي أجزأت عنك مجزاه ، و يقال : ما يغنى عنك هذا أي ما يجدي عنك و ما ينفعك .

قوله ﷺ: وصف عدلاً أى أظهر مذهباً حقاً و لم يعمل بمقتضاه كمن أظهر موالاة الأثماة عَلَيْكُمْ ولم يتابعهم ، أو وصف عملا صالحاً للناس و لم يعمل به .

الحديث الثالث: حسن كالصحيح.

وحتى دفع (1) إلى باب، على بناء المفعول أى انتهى وفي بعض النسخ وقع وهو قريب من الأول، قال في المصباح: دفعت إلى كذا بالبناء للمفعول انتهيت إليه ، وقال: وقع في أدض فلاة صاد فيها ، و وقع الصيد في الشرك حصل فيه ، و يدل على جواذ رؤية الملك لغير الانبياء و الأوصياء على المنافى ظاهراً بعض الاخباد السابقة في الفرق بين النبي والمحدث ، والجواب أنه يحتمل أن يكون الزائر نبياً أومحد ما المنافى على الزائر نبياً أومحد ما المنافى على الزائر نبياً أومحد ما المنافى النافى الزائر نبياً المحدد ما المنافى النبي النبي والمحدث ، والجواب أنه يحتمل أن يكون الزائر نبياً أومحد ما المنافى النبي النبي النبياً المنافى النبياً النبي النبياً المنافى النبياً المنافى النبياً النبياً المنافى المنافى المنافى النبياً المنافى المنافى النبياً المنافى النبياء و الأوسافى المنافى ا

 <sup>(</sup>۱) سورة يوسف : ۶۷ .
 (۲) سورة ابراهيم : ۲۱ .

<sup>(</sup>٣) وفي المتن «وقع» ويأتي في كلام الشادح (ره).

و يقول: وجبت الثالجنيّة وقال الملك: إن ّالله عز "وجل ّيقول: أيسّما مسلمذار مسلماً فليس إيّاه زار، إينّاي زار وثوابه على ّالجنيّة.

على ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن على النهدي ، عن الحصين ، عن أبي عبد الله عن على النهدي ، عن الحصين ، عن أبي عبدالله عَلَيَّ قال : من زار أخاه في الله قال الله عز و جل : إيماي زرت و توابك على ؛ و لست أرضى لك تواباً دون الجنه .

۵ ـ عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن تم ، عن على بن الحكم ، عنسيف بن عميرة ، عن يعقوب بن شعيب قال : سمعت أباعبدالله الم يقول : من زار أخاه في جانب المص ابتغاء وجه الله فهو زوره ؛ وحق على الله أن يكرم زوره .

و غاب عنه عند إلقاء الكلام و إظهار أنَّه ملك ، و لمنَّا كانت زيارته خالصاً لوجهالله نسب الله سبحانه زيارته إلى ذاته المقدِّسة .

# الحديث الرابع: مجهول.

« إيناى ذرت، الحصرعلى المبالغة اى لمناكان غرضك إطاعتى و تحصيل رضاى فكأننك لم نزر غيري دو لست أرضى لك ثواباً ، اى المثوبات الدنيوينة منقطعة فانية و لا أرضى لك إلا الثواب الدائم الاخروي و هو الجننة .

## الحديث الخامس: صحرح،

« في جانب المصر » اى ناحية من البلد داخلا أو خارجاً و هو كناية عن بعد المسافة بينهما « إبتفاء وجه الله » أى ذاته و ثوابه أو جهة الله كناية عن رضاه وقربه « فهو زوره » أى زائره وقد يكون جمع زائر و المفردهنا أنسب ، و إن أمكن أن يكون المراد هو من زوره ، قال في النهاية : الزور الزائر و هو في الاصل مصدر وضع موضع الاسم كصوم و نوم بمعنى صائم و نائم ، و قد يكون الزور جمع زائر كر كب

ع عنه ، عن على بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن جابر ، عن أبي جعفر على قال : قال دسول الله وَ اللهُ وَ اللهُ عَلَيْكُ ؛ من زار أخاه في بيته قال الله عز و جل له : أنت ضيفي و زائري ، على قراك و قد أوجبت لك الجنّة بحبّك إيّاه .

٧ ـ عنه ، عن على "بن الحكم ، عن إسحاق بن عمّاد ، عن أبي غر ق قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُ يقول : من زار أخاه في الله في مرض أو صحّة ، لا يأ تيه خداعاً و لا استبدالاً ، وكل الله به سبعين ألف ملك ينادون في قفاه أن: طبت و طابت لك الجنّة فأنتم زُوَّار الله و أنتم وفد الرَّحن حتّى يأتي منزله ، فقال له يسير : جعلت فداك و إن كان المكان بعيداً ؟ قال : نعم يا يسير و إن كان المكان مسيرة سنة ، فا نَّ الله جواد

الحديث السادس: كالسابق.

و قال الجوهري قريت الضيف قرى مثال قليته قلى و قراء أحسنت إليه إذا كسرتالقاف قُـصُرت وإذا فتحت مددت .

الحديث السابع: مجهول.

«لايأتيه خداعاً» بكسرالخاء بأن لا يحبّه ويأتيه ليخدعه و يلبس عليه أنّه يحبّه «ولا استبدالاً» أى لا يطلب بذلك بدلاً وعوضاً دنيويتاً ومكافاة بزيارة أوغيرها أو عازماً على إدامة محبّته ولايستبدل مكانه في الاخوة غيره، و هذا ممنّا خطر بالبال و إن اختار الا كثر الا ول .

قال في القاموس: بدل الشيء محر"كة وبالكسر وكائمير الخلف منه وتبدّ لهو به و استبدله و به و أبدله منه ، وبدّ له اتّخذه منه بدلاً ، انتهى .

و في قوله عَلَيْكُ : في قفاه إشعار بأنهم يعظمونه و يقد مونه و لا يتقد مون عليه ولا يسادونه ، و «إن» في إن طبت ، مفسرة لتضمن النداء معنى القول ، والوفد بالفتح جمع وافد، قال في النهاية: الوفدهم الذين يقصدون الأمراء لزيارة أواستر فاد و انتجاع و غير ذلك .

قوله : فأنتم، أي أنت ومن فعل مثل فعلك « و إن كان المكان » أي ينادون و

و الملائكة كثيرة ، يشيُّعونه حتَّى برجع إلى منزله .

٨ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن على [بن] النهدي، عن أبي عبد الله عليه إبن النهدي، عن أبي عبد الله على الله عن أبي عبد الله على الله عن أبي عبد الله عن قال : من زار أخاه في الله و لله جاء يوم القيامة يخطر بين قباطي من نور؛ ولا يمر بشيء إلا أضاء له حتى يقف بين يدي الله عز و جل ، فيقول الله عز الله عز و جل من نور؛ ولا يمر بشيء إلا أضاء له حتى يقف بين يدي الله عز و جل ، فيقول الله عز الله عن ال

يشيعون إلى منزله و إن كان المكان بعيداً ، و في بعض النسخ فان كان فان شرطية و الجزاء محذوف، أي يفعلون ذلك أيضاً وكأن السائل استبعد نداء الملائكة و تشييعهم إيناه في المسافة البعيدة إن كان المراد النداء و التشييع معاً ، أو من المسافة البعيدة إن كان المراد النداء الدهنان الذي قد يعبش عنه ببشير .

الحديث الثامن: مجهول.

و « فى الله » إمّا متعلّق بزار وفي للتعليل ، فقوله : و لله عطف تفسير و تأكيد له ، أوالمراد به فى سبيل الله أى على النحو الذى أمره الله «ولله» أى خالصاً له أومتعلق بالأخ أى الأخ الذى ا خو ته فى الله و لله ، على الوجهين ، و قيل : فى الله متعلّق بالأخ ولله بقوله زار ، والواو للعطف على محذوف بتقدير لحبّه إبنّاه و لله كما قيل فى قوله تعالى فى الأ نعام : «و ليكون من الموقنين» (١).

و أقول: يمكن تقدير فعل أى وزاره الله و يحتمل أن تكون ذائدة كما قيل في قوله تعالى: دحتى إذا جاؤها و فتحت أبوابها» (٢) ولا يبعد زيادتها من النساخ كما روى في قربالاسنادفي رواية أخرى بدون الواو، وفي القاموس: خطر الرجل بسيفه و رمحه يخطر خطراً رفعه مر ق و وضعه أخرى، و في مشيته رفع يديه و وضعهما، و في النهاية: أنه كان يخطر في مشيته أى يتمايل و يمشي مشية المعجب، و في المصباح: القبط بالكسر نصادى مصر، الواحد قبطي على القياس، و القبطي بالضم من كتان رقيق يعمل بمصر نسبة إلى القبط على غير قياس فرقاً بين الانسان

<sup>(</sup>١) الآية: ٥٧٠

<sup>(</sup>۲) سورة زمر : ۷۳ .

و جلَّ له : مرحباً ؛ و إذا قال : مرحباً أجزلالله عز "و جلَّ له العطيَّـة .

٩ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن على بن خالد و الحسين بن سعيد ، عن النص بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن بشير ، عن أبي حزة عن أبي جعفى خَلِيَكُم قال : إن العبد المسلم إذا خرج من بيته زائراً أخاه لله لالغيره ، التماس وجه الله ، رغبة فيما عنده ، و كلّ الله عز و جل به سبعين ألف ملك ينادونه من خلفه إلى أن يرجع إلى منزله : ألا طبت و طابت لك الجنة .

الحسين بن على [عن أحمد بن على] عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن على عن أبي عبدالله الله على قال: ما زار مسلم أخاه المسلم في الله و لله إلا ناداه الله عز أوجل أيسها الزائر طبت و طابت لك الجنة .

و الثوب، و ثياب قبطيَّة بالضمُّ أيضاً و الجمع قباطي ، انتهى .

و كأن المراد يمشى مسروراً معجباً بنفسه بين نور أبيض في غاية البياض كالقباطي، ويحتمل أن يكون المعنى يخطر بين ثياب من نور قدلبسها تشبه القباطى، ولذا يضى له كل شيء، كذا خطر ببالى كالقباطى، وقيل: المراد هذا أغشية رقيقة تأخذها الملائكة أطرافه لئلا يقربه أحد بسوء أدب، وأضاء هذا لازم وفي النهاية فيه: الله قال لخزيمة: مرحباً أي لقيت رحباً وسعة، وقيل: معناه رحسبالله بك مرحباً فجعل المرحب موضع الترحيب.

الحديث التاسع : كالسابق .

و ذائراً حال مقد رة عن المستشرفي خرج و كأن قوله: لله ، متعلمق بالأخ و إلتماس مفعول لخرج أو زائراً و لله أيضاً متعلمق بأحدهما ، و التماس بيان له ، و كذا قوله : رغبة تأكيد و توضيح لسابقه .

الحديث العاشر: صحيح وقد من مضمونه.

۱۱ \_ على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، وعداة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد، حميماً ، عن ابن محبوب ، عنأبي أيدوب ، عن على بن قيس ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ قال: إن لله عز و جل جند لا يدخلها إلا ثلاثة : رجل حكم على نفسه بالحق ، ورجل زار أخاه المؤمن في الله .

المورد المعظم لحقيق المتراك الله عن على الحسين ، عن على بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عبدالله بن على الجعفى ، عن أبي جعفر عَلَيَكُم قال : إن المؤمن ليخرج إلى أخيه بزوره فيو كل الله عز وجل به ملكاً فيضع جناحاً في الأرض و جناحاً في السماء يظله ، فا ذا دخل إلى منزله نادى الجبار نبارك و تعالى أيها العبد المعظم لحقي المتبع لا ثار نبيتي ، حق على إعظامك ، سلنى اعطك ، ادعنى اجبك ، اسكت أبتدئك ، فا ذا انصرف شيعه الملك يظله بجناحه حتى يدخل إلى منزله ، ثم يناديه نبارك و تعالى أيها العبدالمعظم لحقى حق على إكرامك قدأوجبت لك جنةى و شفيعتك في عبادي .

١٣ \_ صالح بن عقبة ، عن عقبة ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال: لزيارة المؤمن

الحديث الحادي عشر: صحيح على الظاهر.

«حكم على نفه » إى إذا علم أن التحق مع خصمه أقر له به «آثر» أى اختاره على نفسه فيما احتاج إليه ، و في الله متعلق بآثر أو بالأخ كما مر .

الحديث الثاني عشر: ضميف.

قوله تُلْبَتْكُما : فيضع جناحاً في الأرض ، ليطأ عليه وليحيطه و يحفظه بجناحيه و قيل : هو كناية عن التعظيم والتواضع له ، و فيل : الأمر في سلنى و ادعنى و اسكت ليس على الحقيقة بل لمحض الشرطية ، و شفاعتك على بناء التفعيل أى قبلت شفاعتك .

الحديث الثالث عشر: كالسابق و معلق عليه .

في الله خير من عتق عشر رقاب مؤمنات ؛ و من أعتق رقبة مؤمنة وقى كل عضو عضواً من النيّار حتيّى أن الفرج يقي الفرج .

۱۴ \_ صالح بن عقبة ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : أيسما ثلاثة مؤمنين اجتمعوا عند أخ لهم ، يأمنون بوائفه ولا يخافون غوائله و يرجون ما عنده ، إن دعوا الله أجابهم و إن سألوا أعطاهم و إن استزادوا زادهم و إن سكتوا بتدأهم .

١٥ - على أبن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيدوب قال: سمعت أبا حزة يقول: سمعت العبد الصالح عَلَيْكُ يقول: من زاراً خاه المؤمن لله لالغيره ، يطلب به ثواب الله و تنجد ما وعده الله عز "وجل" و كلل الله عز "و جل" به سبعين ألف ملك،

د و في كل عضو » و زيد في بعض النسخ الجلالة في البين و كأنه من تحريف النساخ ، وفي بعضها وفي الله بكل ، و هو ايضاً صحيح لكن الأول أنسب بهذا الخبر. الحديث الرابع عشر : كالسابق .

وفي المصباح البائقة النازلة و هي الداهية و الشر" الشديد، و الجمع البوائق، وقال: الفائلة الفساد و الشر و الجمع الفوائل، و قال الكسائي: الفوائل الدواهي، أنتهى.

و يرجون ما عنده ، أى من الفوائد الدينية كرواية الحديث و استفادة العلوم الدينية أو الأعم منها و من المنافع المحللة الدييوية ، و إرجاع الضمير إلى الله بعيد .

الحديث الخامس عشر: حسن كالصحيح.

ولوكان العبد الصالح الكاظم عَلَيْتُكُ كما هو الظاهر يدلَّ على أنَّ أَباحَز ة الثمالي أدرك أَبِنَام إِمامته عَلَيْتُكُ ، و اختلف علماء الرَّ جال في ذلك و الظاهر أنَّـه أدرك ذلك لا بدؤ إمامته عَلَيْتُكُ في سنة ثمان و أربعين و مأة ، و المشهور أنَّ وفات أبي حمزة في

من حين يخرج من منز له حتَّى يعود إليه ينادونه: ألاطبت وطابت لك الجنَّة ، تبوُّأت من الجنَّة منز لا ً.

المعام عن أبن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي "، عن السكوني" ، عن أبي عبد الله على الله قال : قال أمير المؤمنين عَلَيْكُم : لقاء الا خوان مغنم جسيم و إن قلاوا .

# ﴿ باب المصافحة ﴾

۱ \_ عداً قُ من أصحابنا، عن أحمد بن على ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون عن يحيى بن ذكريًّا ، عن أبي عبيدة قال : كنت ذميل أبي جعفى تَلْيَّكُمُ وكنت أبدأ بالركوب ، ثم يركب هو فا ذا استوينا سلم وساعل مساعلة رجل لاعهد له بصاحبه

سنة خمسين ومأة لكن قدمر مثله في أو ل الباب عن أبي حمزة عن أبي عبدالله ، فيمكن أن يكون هو المراد بالعبد الصالح ، أو يكون إشتباها من الرواة ، و في النهاية : بو أه الله منز لا أى أسكنه إيناه و تبو أت منز لا اتتخذته ، انتهى .

و التنوين في منزلاً كأنَّه للتعظيم .

الحديث السادس عشو : ضعيف على المشهور .

والمغنم الغنيمة وهي الفائدة، قوله عَلَيْكُمُ: وإن قلّوا أى وإن كان الاخوان الذين يستحقُّون الاخوة قليلين ، أو و إن لاقي قليل منهم والأو "لأظهر .

#### باب المصافحة

الحديث الأول: مجهول.

وقال الفيروز آبادى: الزميل كأمير الرديف كالزّمل بالكسر، و زمله أردفه أو عادله ، و قال : المصافحة الأخذ بالميد كالتصافح و يدلّ على استحباب ايثار الزميل للركوب أو لا والابتداء بالنزول آخراً وكأنّه لسهولة الأمرعلي الزميل في الموضعين،

و صافح ، قال : و كان إذا نزل نزل قبلي فا ذا استويت أنا و هو على الأرض سلم و سائح ، قال : و كان إذا نزل نزل قبلي فا ذا استويت أنا و هو على الأرض سلم و سائل مساءلة من لاعهد له بصاحبه ، فقلت : ياابن رسول الله إنتك لتفعل شيئاً ما يفعله أحد من قبلنا و إن فعل مر "ة فكثير؟ فقال : أما علمت ما في المصافحة ، إن "المؤمنين ملتقيان، فيصافح أحدهما صاحبه، فلاتزال الذُّنوب تتحات عنهما كما يتحات الورق عن الشجر ، و الله ينظر إليهما حتى يفترقا .

حنه ، عن ابن فضّال ، عن على بن عقبة ، عن أبي خالد القمّاط ، عن أبي جمفر علي قال : إن المؤمنين إذا التقيا و تصافحا أدخل الله يده بين أيديهما ، فصافح

فان الركوب أولا في المحمل أسهل لا ننه بنحط كثيراً وكذا النزول أخيراً أسهل لذلك .

قوله: لاعهد له بصاحبه، أى لم يره قبل ذلك قريباً قال في المصباح: عهدته بمكان كذا لقيته و عهدى بهقريب أى لقائى، وعهدتالشيء تردّدت إليه وأصلحته، و حقيقته تجديد المهدبه، و في النهاية: تحاتت عنه ذنوبه تساقطت.

و أقول: في المعصوم يكون بدل ذلك رفع الدرجات أو تساقط ذنوب شيعتهم بس كتهم ، كما ورد عن النبي وَالشَيْطَةُ أَنَّ الله حملني ذنوب شيعة على فغفرها لي ، أو تسقط ترك الأولى والمباحات عنهم ويثبت لهم بدلها الحسنات ، فيرجع إلى الاول، و نظرالله إليهما كناية عن شمول رحمته لهما .

### الحديث الثاني: موثق.

قوله عَلَيَّاكُمُ: بيناً يديهما كا أنه أطلق الجمع على التثنية مجازاً و ذلك لاستثقالهم اجتماع التثنيتين ، قال الشيخ الرّضى رضى الله عنه: ثمّ لفظ الجمع فيه أى في إضافة الجزئين إلى متضمنيهما أولى من الافراد ، كقوله تعالى : «فقد صغت قلوبكما »(١) وذلك لكراهتهم في الاضافة اللفظية الكثيرة الاستعمال اجتماع تثنيتين مع انسالهما لفظاً

<sup>(</sup>أ) سورة التحريم : ٢ .

أشد هما حياً لصاحبه.

٣ ـ ابن فضّال ، عن على بن عقبة ، عن أيّوب ، عن السميدع ، عن مالك بن أعين الجهنى ، عن أبى جعفر عَلَيْكُ قال : إن المؤمنين إذا التقيا فتصافحا أدخل الله عز و جل يده بين أيديهما وأقبل بوجهه على أشد هما حبناً لصاحبه ، فا ذا أقبل الله عز و جل بوجهه عليهما تحات عنهما الذ نوب كما يتحات الورق من الشجر .

ومعنى مع عدم اللبس بترك التثنية ، فان أد عالى اللبس لم يجز إلا التثنية عندال كوفياين وهو الحق كما يجيء ، تقول : قلعت عينيهما إذا قلعت من كل واحد عيناً ، وأما قوله تعالى : «فاقطعوا أيديهما » (١) فانه أراد أيما نهما بالخبر و الاجماع ، و في قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيما نهما وإنها اختير الجمع على الافراد لمناسبة التثنية في أنهضم مفرد إلى شيء آخر و لذلك قال بعض الاصولياين : ان المثنى جمع ، انتهى .

فان قيل: الالتباس هناحاصل؟ قلنا: لا إلتباس لان العرف شاهد بأن التصافح بيد واحدة فظهر خطأ بعض الأفاضل حيث قال هنا: يدل الخبر على استحباب التصافح باليدين، مع أن "الأنسب حينئذ يديه، ثم ان المراد باليد هنا الرحمة كما هو الشايع، أو هو استعارة تمثيلية.

الحديث الثالث: مجهول.

و الشيخ في الرجال عد سميدع الهلالي من أصحاب الصادق عَلَيْتُكُم ، و قال في المغرب : السميدع بفتح أو له و الميم و سكون الياء و فتح الدال هو ابن راهب بن سوار بن الزهدم الجرمي البصرى ثقة في التاسعة ، و في القاموس بفتح السلين والميم و بعدها ياء مثناه تحتياة و لا يضم فائه خطأ : السيدالشريف السخى وإسم رجل ، انتهى .

و إقبال الوجه كناية عن غاية اللَّطف و الرحمة .

قوله عَلَيْكُ ؛ فاذا أقبل الله عز وجل عليهما ، أي إذا كانا متساويين في شد ،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : ٣٨ .

٣- على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبيدة الحد المن ابي جعف المنتخ قال : إن المؤمنين إذا التقيا فتصافحا أقبل الله عز و جل عليهما بوجهه وتساقطت عنهما الذ نوب كما يتساقط الورق من الشجر. ٥ ـ عد أن من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحد بن من بن أبي نصر، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبيدة الحذ اء قال : زاملت أباجعفر عَلَيْكُ في شق محمل من المدينة إلى مكة ، فنزل في بعض الطريق ، فلما قضى حاجته و عاد قال : هاك يدك يا أباعبيدة فناولته يدي فغمزها حتى وجدت الأذى في أصابعي ، ثم قال : يا أباعبيدة ما من مسلم لقى أخاه المسلم فصافحه و شبتك أصابعه في أصابعه إلا تناثرت عنهما ذنو بهما كما يتناثر الورق من الشجر في اليوم الشاتي .

ع \_ على أبن إبراهيم ، عن عمل بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي "، عن

الحب أو عبد عن الاقبال بالوجه إلى الأشد كذلك إشعاراً بأن الاقبال يكون لهما معا ، لكن يكون للاشد حباً أكثر كما يدل عليه الخبر الآتي .

الحديث الرابع: حسن كالصحيح.

الحديث الخامس: ضميف على المشهور بسهل ولا يضر عندى ضعفه .

وكأن المراد بالتشبيك هذا أخذ أصابعه بأصابعه فانهما تشبهان الشبكة لا إدخال الاصابع في الاصابع كما زعم ، واليوم الشاتي الشديد البرد ، أو هو كناية عن يوم الريح للزومه لها غالباً ، و على التقديرين الوصف لأن تناثر الورق في مثله أكثر ، قال في المصباح : شتا اليوم فهو شات من باب قتل إذا اشتد برده ، و يدل الخبر على استحباب الغمز في المصافحة ، و لكن ينبغي أن يقيد بما إذا لم يصل إلى حد اشتمل على الايذاء .

الحديث السادس: حسن.

لان "هذا الخبر يدل" على مدحه و إن كان راويه نفسه ، لا نله يدل على أنله

مالك الجنهني قال : [قال أبوجعف عَلَيْكُ : يا مالك أنتم شيعتنا [أ] لاترى أنك نفر "ط في أمرنا ، إنه لا يقدر على صفة الله فكما لا يقدر على صفة الله كذلك لا يقدر على صفتنا وكما لا يقدر على صفتنا كذلك لا يقدر على صفة المؤمن إن المؤمن ليلقى المؤمن فيصافحه، فلا يز الدالله ينظر إليهما والذ أنوب تتحات عن وجوههما كما يتحات الورق من الشجر حتى يفتر قا ، فكيف يقدر على صفة من هو كذلك .

كان مظهراً للتشيِّع مذعناً به، والجهني بضمَّ الجيم و فتح الهاء.

« لا ترى » و في بعض النسخ ألاترى على الاستفهام « انك تفرط » على بناء الافعال أو التفعيل ، فعلى الأولى من النسختين و الوجهين ظاهره أنه نهى في صورة النفى أى لا تظن "انك تفرط و تغلو في أمر نا بما اعتقدت من كمالنا و فضلنا ، فانك كلما بالغت في وصفنا و تعظيمنا و مدحنا فأنت بعد مقصراً و لا تظن أن إفراطك في أمر نا أخرجك من التشييع بن هو دليل على تشييعك ثم لما كان لقائل أن يقول: أن الافراط في الا مر مذموم فكيف تمدحه به ؟ فأذال ذلك بكلام مستأنف حاصله أن الافراط في الا مر مذموم فكيف تمدحه به ؟ فأذال ذلك بكلام مستأنف حاصله أن الله سبحانه لن يقدر قدره بل لا يمكنكم معرفة قدر المؤمن من شيعتنا فكيف تفدرون على معرفة قدر المؤمن من شيعتنا فكيف تفدرون على معرفة قدرنا ، وعلى الاستفهام أيضاً يرجع إلىذلك ، فان المعنى ألست تزعم أنك تبالغ في أمرنا لا تزعم ذلك فانه لا يقدر ... إلى آخرها مر".

وعلى الوجهين محمول على ما إذا لم يبلغ حد "الغلو" و الارتفاع ، و إذا كان نفر "ط على بناء التفعيل فالمعنى لا تظن "أنك تقصر في معرفتنا فانها فوق طاقتكم، ولا تقدرون على ذلك و إنها كلفتم بقدر عقولكم ، ولا يكلف الله نفساً إلا "وسعها، فكما لم تكلفوا كمال معرفتنا و الاستفهام أيضاً يرجع إلى ذلك كما عرفت .

٧- على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن عمر بن عبدالعزيز ، عن على ابن فضيل ، عن أبي حمزة قال : زاملت أبا جعفر تَلْيَكُ فحططنا الرحل ، ثم مشى قليلاً ، ثم جاء فأخذ بيدي فغمزها غمزة شديدة ، فقلت : جعلت فداك أو ما كنت معك في المحمل ؟! فقال : أماعلمت أن المؤمن إذا جال جولة ثم أخذ بيدأ خيه نظر الله إليهما بوجهه فلم يزل مقبلاً عليهما بوجهه و يقول للذنوب : تتحات عنهما ،فتتحات - يا أبا حمزة \_ كما يتحات الورق عن الشجر فيفترقان و ما عليهما من ذنب .

٨ ـ على أبن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله على الله على أبي عبدالله على قال : سألته عن حد المصافحة ، فقال : دور نخلة .

۹ \_ على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن على بن سنان ، عن عمرو بن الأفرق ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عَليَتَاليُ قال: ينبغي للمؤمنين إذا توارى أحدهما

الحديث السابع : ضعيف على المشهور .

و في المصباح: الرحل كلّ شيء يعد الرحيل من و عاء للمتاع و مركب للبعير، و حلس و رسن و جمعه أرحل و رحل الشخص مأواه في الحضر، ثم اطلق على أمتعة المسافر لا نها هناك مأواه، و قال: جال الفرس في الميدان تجول جولة و جولاناً قطع جانبه، وجالوا في الحرب جولة جال بعضهم على بعض، و جال في البلاد طاف غير مستقر فيها، انتهى.

و ظاهره أنيّه يكفى لاستحباب تجديد المصافحة المشى قليلا و الافتراق و إن لم يغب أحدهما عن الآخر.

الحديث الثامن: حسن كالصحيح.

و يدل على أنه يكفى لاستحباب تجديد المصافحة غيبة أحدهما عنصاحبه، ولو بنخلة أو شجرة كما سيأتى ، ويمكن حمل الخبر السابق أيضاً على الغيبة أويقال يكفى إماً غيبة ما أو تباعدماً .

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور و معتبر عندى و في فهرست « جش »

عن صاحبه بشجرة ثمُّ التقيا أن يتصافحا .

المنتشى، عن أسحابنا، عن أحمد بن على بن خالد، عن بعض أصحابه، عن على بن المنتشى، عن أبيه ، عن عشمان بن ذيد، عن جابر، عن أبي جعفر تَلَيَّكُم قال: قال رسول الله وَالله الله وَالله عن أحد كم أخاه فليسلم عليه و ليصافحه، فا ن الله عز وجل أكرم بذلك إلملائكة فاصنعوا صنع الملائكة.

الم عنه ، عن على بن على ، عن ابن بقياح ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عَليَّكُمُ قال : قال رسول الله وَالدَّمَا اللهُ عَلَيْكُمُ قال : قال السول الله وَالدَّمَا اللهُ عَلَيْكُمُ قال بالسين و التصافح و إذا تفر قتم فتفر قوا بالاستغفاد .

مَ ١٢ ــ عنه ، عن موسى بن القاسم، عن جدّه معاوية بن وهب أو غيره ، عن رزين عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ قال : كان المسلمون إذاغزوا مع رسول الله عَلَيْكُمْ و مرُوابمكان كثير الشجر ثم خرجوا إلى الفضاء نظر بعضهم إلى بعض فتصافحوا .

١٣ \_ عنه ، عنا بيه ، عمن حداثه ، عن زيدبن الجهم الهلالي ، عن مالك بن أعين عن أبي جعفر عَلَيَكُمُ قال : إذا صافح الراجل صاحبه فالذي يلزم التصافح أعظم أجراً من الذي يدع ، ألا و إن الذ نوب ليتحات فيما بينهم حتى لا يبقى ذنب.

عمن بدون الواو و وثنّقه .

الحديث العاشر: مرسل.

« أكرم بذلك الهلائكة» اى إذا لقى بعضهم بعضاً يسلمون و يصافحون أولقوا المؤمنون فعلوا ذلك ، والأوّل أظهر .

الحديث الحادى عشو : ضعيف « بالاستغفار » بأن يقول : غفرالله لك مثلاً . الحديث الثانى عشو : مجهول « نظر بعضهم إلى بعض» أى بالمودة . الحديث الثالث عشو : مرسل.

و بدل على استحباب عدم جذب اليد حتى يجذب صاحبه و لعله محمول على ما إذا لم يمتد كثيراً فيمل .

١٤ – عداة من أصحابنا ، عن سهل بن ذياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : دخلت على أبي عبدالله عَلَيْنَ ، فنظر إلى بوجه قاطب فقلت : ما الذي غيرك لاخوانك، بلغني يا إسحاق أنك أقعدت ببابك بواباً، يرد عنك فقراء الشيعة ، فقلت : جعلت فداك إنى خفت الشهرة ، فقال : أفلا خفت البلية ، أو ما علمت أن المؤمنين إذا التقيا فتصافحا أنزل الله عز وجل الرسمة فا ذا قعدا يتحد ثان قال الحفظة بعضها لبعض : اعتزلوا بنافلعل لهما سراو قد سترالله عليهما ، فقلت : أليس الله عز و جل يقول : « ما يلفظ من قول إلا لديه قد سترالله عليهما ، فقلت : أليس الله عز و جل يقول : « ما يلفظ من قول إلا لديه

الحديث الرابع عشر: ضعيف على المشهور.

في القاموس قطب يقطب قطباً و قطوباً فهو قاطب و قطوب: زوى ما بين عينيه و كلح كقطب ، قوله تَالِيَّكُ : فكانت تسعة و تسعين ، تسعة إسمكان ، و كأن الأنسب تسعون كما في بعض نسخ الحديث ، و في نسخ الكثاب وتسعين فالوا و بمعنى مع ، وليس في بعض الروايات «فكانت» فيستقيم من غير تكلف .

و قال تعالى: « و نحن أقرب إليه من حبل الوربد ، إذ يتلقلى المتلقليان عن اليمين و عن الشمال قعيد ، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ، قال الطبرسى ( د ) : حبل الوريد هو عرق يتفرق في البدن ، أو عرق الحلق ، أو عرق متعلق بالقلب و المتلقيان الملكان يأخذان منه عمله فيكتبانه كما يكتب المملى عليه ، و المراد بالقعيد الملازم الذي لايبرح ، و قيل: عن اليمين كاتب الحسنات و عن الشمال كاتب السيئات و قيل : الحفظة أربعة ، ملكان بالنهار و ملكان بالليل « ما يلفظ ، اى ما يتكلم بكلام فيلفظه أى يرميه من فيه « إلا لديه ، حافظ حاضر معه و الرقيب الحافظ و العتيد المعد للزوم الامر ، يعنى الملك الموكل به إما صاحب اليمين و إلى القول أو إلى القول أو إلى

القائل ، انتهى .

قوله: فان عالم السر "يعلم ، أي يكفي لصدق الآية إطلاع الرب تعالى و هو الرقيب على عباده ، وقدقال سبحانه قبل ذلك : «ونحن أقرب إليه من حبل الوريد». و أقول : قد روى في ثواب الأعمال هذه الرواية أبسط من ذلك فلابأس بنقله. روى بسندآ خرعن اسحاق قال: كنت الكوفة فيأتمني إخوان كثيرة وكرهت الشهرة فتخو فت أن أشتهر بديني فأمرت غلامي كلتما جائني رجل منهم يطلبني قال ليس هو هيهنا ، قال : فحججت تلك السُّنة فلقيت أبا عبدالله عَلَيْكُمُ فرأيت منه ثقلا و تغيشراً فيما بيني وبينه ، قال : قلت جعلت فداك ما الّذي غيس ني عندك؟ قال : الذي غيشرك للمؤمنين ، قلت : جعلت فداك إنها تخو فت الشهرة و قد علم الله شد ة حبتى لهم ، فقال : يا اسحاق لاتمل زيارة إخوانك فان المؤمن إذا لفي أخاه المؤمن فقال له: مرحباً كتبله مرحباً إلى يوم القيامة، فاذا صافحه أنزل الله فيما بين إبهامهما مأة رحمة تسعة و تسعون لا شد هم لصاحبه حبًّا ثم ّأقبل الله عليهما بوجهه فكان على أَشدٌ هما حبًّا لصاحبه أشدًّ إقبالاً ، فاذا تعانقا غمرتها الرُّحة فاذا لبنا لايريدان إلاُّ وجهه لا يويدان غرضاً من غرض الدُّنيا قيل لهما : غفرلكما فاستأنفا ، فاذا أقبلا على المسائلة قالت الملائكة بدنهم لبعض : تنحنُّوا عنهما فان لهما سر أ وقد سترهالله عليهما.

قال اسحاق: قلت له: جعلت فداك لا يكتب علينا لفظنا و قد قال الله تعالى: « ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد »؟ قال: فتنفس ابن رسول الله الصعداء (۱) قال: ثم " بكى حتى خضبت دموعه لحيته ، و قال: يا إسحاق إن الله تعالى إنها نادى الملائكة أن يغيبوا عن المؤمنين إذا التقيا إجلالا لهما ، فاذا كانت الملائكة لا تكتب

<sup>(</sup>١) الصعداء ، التنفس الطويل من هم أو تعب .

رقيب عتيد »(١)؟ فقال: يا إسحاق إن كانت الحفظة لا تسمع فا ن عالم الس يسمع و يرى .

الله عنه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أيمن بن محرز ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَالِكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيلًا عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيلًا عَلِيلًا عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلِيلًا عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِي عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلِي عَلِيلًا عَلّه

على أبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن ربعي ؛ عن ذرارة ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ قال : سمعته يقول : إنَّ الله عز و جل لا يوصف و كيف يوصف وقال في

كتابه: «و ماقدروا الله حق قدره (٢) فلا يوصف بقدر إلا كان أعظم من ذلك ، وإن الفظهما ولا تعرف كلامهما فقد يعرفه الحافظ عليهما عالم السرو أخفى ، يا إسحاق فخف الله كأنك تراه فان كنت لاتراه فانه يراك ، فان كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت ، و إن كنت تعلم أنه يراك ثم استترت عن المخلوقين بالمعاصى و برزت له بها فقد جعلته في حد أهون الناظرين اليك .

و أَقُولَ : إِنَّمَا أُوردت هذا الخبر لأَنَّه كالشرح لهذه الرواية و ساير روايات هذا الماب .

الحديث الخامس عشر: كالسابق .

و يدل على استحباب عدم نزع اليد قبل صاحبه كمامر".

الحديث السادس عشر: حسن كالصحيح.

« وما قدروا الله حققدره » أى ماعظمواالله حق تعظيمه أو ما عرفوا الله حق معرفته ، وماوصفواالله حق وصفه كما هوالظاهر منهذا الخبر «فلا يوصف بقدرة» (٣) كأنه خص الفدرة بالذكر لأنها التي يمكن أن تعقل في الجملة من صفاته سمحانه،

 <sup>(</sup>١) سورة ق: ١٨ .
 (٢) سورة الحج: ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) وفي المتن « بقدر » وهو أصح كما يأتى في كلام الشارح ( ره ) ايضاً .

النبي و النبي

أو هو على المثال و يمكن أن يقرع بالفتح أى بقدر ، وقد مر هذا الجزء من الخبر في كتاب التوحيد ، و فيه بقدر و هو أصوب .

قوله غَلَبَالِمُ : احتجب الله بسبع، أقول : هذه العبارة نحتمل وجوها شتّى نذكر بعضها «الأو له ما ذكره بعض العارفين : أنّه قد ورد في الحديث أن لله سبعين ألف حجاب من نور و ظلمة ، لوكشفها لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره ، و على هذا فيحتمل أن يكون معنى قوله عَلَبَالُمُ : احتجب الله بسبع أنّه وَاللهُ عَلَا قدار تفع الحجب بينه و بين الله تعالى حتى بقى من السبعين ألف سبع ، أقول : كأنّه قرأ الجلالة بالرفع وقد ر العائد اى احتجب الله عنه بسبع .

الثانى: أن يقرع بالرفع أيضاً ويكون تمهيداً لما بعده أى احتجب الله عن الخلق بسبع سماوات و جعله خليفة في عباده ، وناط طاعته بطاعته و فو "ض إليه أمور خلقه بمنزلة ملك جعل بينه و بين رعيته سبعة حجب و أبواب لم يمكنهم الوصول إليه بوجه ، و بعث إليهم وزيراً و نصب عليهم حاكماً وكتب إليهم كتاباً، تضمن وجوب طاعته و أن "كل من له حاجة فليرجع إليه فان " قوله قولي و أمره أمرى وحكمه حكمي ، فاحتجابه بالسبع كناية عن عدم ظهور وحيه و أمره و نهيه وتقديراته إلا "من فوق سبع سماوات و إنما يظهر لنا جميع ذلك ببيانه والمنطقة ، و هذا وجه وجيه خطر ببالي القاص سالفاً ، و إن وافقني على بعضه بعض .

الثالث: أن يكون سياقه كما مر" في الوجه السابق لكن يكون المعنى أنه حجب ذاته عن الخلق بسبع من الحجب النورانية وهي صفاته الكمالية التي لاتصل الخلق إليها أو التنزيهية التي صارت أسباباً لاحتجابه عن عقول الخلق و أحلامهم،

لا نوصف و كيف يوصف قوم وفع الله عنهم الر جس وهو الشك ، و المؤمن لايوصف و إن المؤمن ليلقى أخاه فيصافحه فلا يزال الله ينظر إليهما و الذ أنوب تتحات عن وجوههما كما يتحات الورق عن الشجر.

النعمان، عن على بن يحيى، عن أحمد بن على بن عيسى، عن على بن النعمان، عن فن عني بن النعمان، عن فنيل بن عثمان ، عن أبي عبيدة قال: سمعت أباجعفر عَلَيْكُمُ يقول: إذا التقى المؤمنان فتصافحا أقبل الله بوجهه عليهما و تتحات الذانوب عن وجوههما حتى يفترقا.

و جعله رَالِشَطَهُ معر فاً لذاته و صفاته و أوامره و نواهيه لجميع الخلق، و هذا أيضاً ممنّا سنح لي .

الرابع: ان يقرء الجلالة بالنصب اى احتجب معاللة عن الخلق فوقسبع سماوات أو سبعة حجب بعد السماوات فكلمه الله و ناجاه هناك ، وفيه بعد لفظاً ، و قال بعضهم: لعل المراد أنه لا يمكن أن يوصف عبد اشخذه الله عز و جل حجاباً بسبع سماوات و سبع أدضين وجهه إليه يستفيض منه و وجهه إلى الممكنات يفيض عليها ، أو اشخذه حجاباً بسبع صفات الذات لكونه مظهرها و انكشافها له ، وهى حجب نورانية لو انكشف وصف منها لأضاء أنوار الهداية كل ملتبس فصار والهيئي بانكشافها له حجاباً نورانيا مثلها ، أو أزال عنه الحجاب بسبع سماوات و سبع أرضين على أن تكون الهمزة للسلب ، فقد ترفع قدره من المجر دات الملكوتية و الملائكة اللاهوتية ، و يمكن أن يكون إشارة إلى ما وصل إليه من العوائق البشرية والعلائق الناسوتية ، و يمكن أن يكون إشارة إلى ما وصل إليه من حجب المعراج ، انتهى .

ولا يخفى ما في الجميع من الخبط و التشويش لاسيّما في همزة السلب ، وقد من معنى التفويض في بابه .

قوله عَلَيَكُ : وهو الشَّك اى لايعتريهم شكَّ في شيء ممَّا يسئُلُون أُويقُولُون بل يعلمون جميع ذلك بعين اليقين ، وهذه درجة رفيعة تقصر العقول عن إدراكها . الحديث السابع عشر: صحيح وقدمر . ١٨ ــ على بن إبر اهيم، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

١٩ - عداة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن على الأشهري ، عن ابن القد اح ، عن أبي عبدالله على قال: لقى النبي والشيط حديثة ، فمد النبي النبي والتوالي عن النبي والتوالي والتوالي

عماد قال : قال أبو عبد الله عَلَيْكُ : إن الله عز وجل لا يقدر أحد قدره و كذلك لا يقدر

الحديث الثامن عشر: ضعيف على الاشهر.

و السخيمة الضغينة و الحقد و الموجدة في النفس.

الحديث التاسع عشر: كالسابق.

بيدك الرغبة ، كأن الباء بمعنى فى أى يرغب جميع الخلق فى مصافحة يدك الكريمة ، و قيل : الباء للسببية و الرغبة بمعنى المرغوب ، أى يحصل بسبب يدك مرغوب الخلائق وهو الجنة وهو تكلف بعيد .

الحديث العشرون : موثق .

قدر نبيته و كذلك لا يقدر قدر المؤمن ، إنه ليلفى أخاه فيصافحه فينظر الله إليهما و الذانوب تتحات الربح الشديدة الورق عن الشجر .

ا ٢١ على ُبن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس ، عن رفاعة قال :سمعته يقول : مصافحة المؤمن أفضل من مصافحة الملائكة .

# ﴿ باب المعانقة ﴾

۱ \_ مجّد بن يحيى ، عن مجّد بن الحسين ، عن مجّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عبدالله على الجعفى ، عن أبي جعفر و أبي عبدالله على المجتفى ، عن أبي جعفر و أبي عبدالله على المجتفى ، عن المجتفى ، عن المجتفى ، عن عبدالله على عبدالله على المجتفى ، عن عبدالله على عبدالله على المجتفى ، عن عبدالله على عبدالله على عبدالله على المجتفى ، عن عبدالله على عبدالله على عبدالله على المجتفى ، عن عبدالله عبد عبد الله عبد عبد الله عبد الله عبد عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد عبد الله عبد عبد الله عبد الله عبد عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد عبد الله عبد الل

حق قدره كمامر في قوله تعالى : « ما قدرواالله حق قدره (١) .

قوله عَلَيْكُمُ : كما تتحات ، الظاهر كما تحت كماني ثواب الأعمال ، فان التحات لازم إلا أن يتكلف بنصب الريح على الظرفية الزمانية بتقدير ه ضاف أى يوم الريح و رفع الورق بالفاعلية ، في القاموس : حته فركه و قشره فانحت و تحات و الورق سقطت كانحت و تحات و الشيء حطه .

### الحديث الحادي و العشرون : صحيح .

«مصافحة المؤمن» كأن المعنى مصافحة المؤمنين أفضل من مصافحة الملكين ، أو مصافحة المؤمن مع المؤمن أفضل من مصافحته مع الملائكة لو تيسسّرت له ، و يؤمى إلى . أن المؤمن الكامل أفضا من الملك .

#### راب المعانقة

الحديث الأول: ضميف.

قوله: يزوره ، حالمقد رة ، وعارفاً حال محقيقة عن فاعل خرج و كأن المراد

<sup>(</sup>١) سورة الحج : ٧٧.

أيسّما مؤمن خرج إلى أخيه يزوره عارفاً بحقيّه كتب الله له بكلّ خطوة حسنة و محيت عنه سيسّيّة و رفعت له درجة ، و إذا طرق الباب فتحت له أبواب السّماء فا ذا التقيا و تصافحا و تعانقا أقبل الله عليهما بوجهه ، ثمّ باهي بهما الملائكة ، فيقول :

بعرفان حقّه أن يعلم فضله و أن له حق الزيادة و الرعاية و الاكرام ، فيرجع إلى أنه ذاره لذلك ، و أن الله تعالى جعل له حقّاً عليه لاللاغراض الدنيوية ، والظاهر أن محو السيستة ليس من جهة الحبط بلهو تفضيل ذائد على الحسنة ، و قال الجوهرى: عانقه إذا جعل يديه على عنقه و ضمّه إلى نفسه ، و تعانقا و اعتنقا فهو عنيقه ، انتهى .

و كأنه لا خلاف بيننا في استحباب المعانقة إذا لم يكن فيها غرض باطل أو داعى شهوة أو مظنة هيجان ذلك ، كالمعانقة مع الأمرد وكذا التقبيل ، و استحب المعانقه من العاملة أيضاً وأبوحنيفة كرهها ، ومالك رآها بدعة و أنكرسفيان قول مالك و احتج عليه بمعانقته وَ الله الله عفراً حين قدم من الحبشة ، فقال مالك : هو خاص بجعفر ، فقال سفيان : ما يخص جعفراً يعملنا فسكت مالك .

قال الآبى: سكو ته يدل على ظهور حجة قسفيان حتى يقوم دليل على التخصيص، قل القرطبى: هذا الخلاف إنسما هو في معانقة الكبير و أما معانقة الصغير فلا أعلم خلافاً في جوازها، و يدل على ذلك أن النبى وَالْهُ عانق الحسن رضى الله عنه، انتهى.

و أقول: روى الشهيد قد سس من في الأربعين باسناده عن ابن بسطام قال: كنت عنداً بي عبدالله تَلْمَالِكُمُ فأتى رجل فقال: جعلت فداك إنتى رجل من أهل الجبل و ربما لقيت رجلا من إخوانى فالتزمته فيعيب على بعض الناس و يقولون: هذه من فعل الاعاجم وأهل الشرك؟ فقال تَلْمَالُكُمُ : ولم ذاك فقد التزم رسول الله والمنافئ المنافئ جعفراً

انظروا إلى عبدي تزاورا وتحابًا في محق على ألا اعد بهما بالنار بعد هذاالموقف، فإذا انصرف شيئه الحلائكة عدد نفسه و خطاه وكلامه ، يحفظونه من بلاء الد نياو بوائق الآخرة إلى مثل تلك الليلة من قابل فإن مات فيما بينهما ا عفى من الحساب وإن كان الهزود يعرف من حق الز "ائر ما عرفه الزائر من حق المزود كان له مثل أجره.

٢ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عماد، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : إن المؤمنين إذا اعتنقا غمر تهما الرَّحه ، فإذا التزما لا يريدان بذلك إلا وجهالله ولا يريدان غرضاً من أغراض الدُّنيا قيل لهما : مغفوراً

و قبيل بين عينيه، وفتح أبواب السيماء إميا كناية عن نزول الرحمة عليه أو إستجابة دعائه، وإقباله تعالى عليهما بوجهه كناية عن غاية رضاه عنهما أو توجيه رحمته البالغة إليهما .

«إلى عبدى " على التثنية «بعدد نفسه» (١) بالتحريك ، و «خطاه» بالضم «و كلامه» أى جمله و كلمانه أو حروفه ، قال الجوهرى : الخطوة بالضم ما بين القدمين وجمع الفلّة خطوات و خطوات و الكثير خطا ، و الخطوة بالفتح المر "ة الواحدة ، والجمع خطوات بالتحريك و خطاء مثل ركوة و ركاء ، انتهى .

و المراد بعدد جميع ذلك ذهاباً و إياباً أو إياباً فقط ، والأوّل أظهر وكأنّ ذكر الليلة لأنّ العرب تضبط التواريخ باللّيالي ، أو ايماء إلى أنّ الزيارة الكاملة هي أن يتمّ عنده إلى الليل ، و قيل : لأنّهم كانوا للتقيّة يتزاورون باللّيل .

الحديث الثاني: حسن موثق.

و الالتزام في اللغه الاعتناق و المرادهنا إمّا إدامة الاعتناق طويلا ، أو المراد بالاعتناق جعل كلّ منهما يديه في عنق الآخر ، وبالالتزام ضمّه إلى نفسه والالتصاق به ، كما يسمّـى المستجار بالملتزم لذلك ، قوله : مغفوراً لكما ، منصوب بمحذوف أى

<sup>(</sup>١) وفي؛ لمثن : « عدد نفسه » بدون الباء .

لكما فاستأنفا فا ذا أقبلاعلى المساءلة قالت الملائكة بعضها لبعض: تنحدوا عنهما فا ن الهما س أ و قدسترالله عليهما . قال إسحاق : فقلت : جعلت فداك فلا يكتب عليهما لفظهما وقد قال الله عز وجل : «ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ع العاقب أبو عبدالله تَلْيَكُمُ الصعداء ثم بكى حتى اخضلت دموعه لحيته و قال : يا إسحاق إن الله تبارك و تعالى إنما أمر الملائكة أن تعتزل عن المؤمنين إذا التقيا إجلالا لهما

أى إرجعا، أو كونا، وقيل: هو مفعول به لفعل محذوف بتقدير أعرفا مغفوراً، و نائب الفاعل ضمير مستتر في المغفور، و لكما ظرف لغو متعلق بالمغفور، و الفاء في قوله: فاستأنفا للتعقيب أو للتفريع على أعرفا ومفعوله محذوف، اى استأنفا العمل و يمكن أن يقد رحرف النداء قبل مغفوراً، أو يكون حالاً عن فاعل فاستانفا، و يكون الضمير في لكمانائباً للفاعل كما هومذهب البصريتين، أوالنائب للفاعل الضمير المستتر في المغفور، الراجع الى مصدر المغفور كما هومذهب ابن درستويه و أنباعه، أو لكما ظرف مستقر نائب للفاعل كما هو مختار الكوفيتين، و الفاء للتفريع على مضمون جملة فاذا التزما « النج » .

و قال: السر هو التصور رات الباطلة الني يلقيها الشيطان في قلب المؤمن وهو يتأذ ي بذلك و لا يض " بآخرته لا نتها محض التصور فيشكو ما يلقى من ذلك إلى أخيه ، انتهى .

و الصّعداء منصوب على أنّه مفعول مطلق للنوع ، قال الجوهرى : الصّعداء بالمدّ تنفّس ممدود. وقال: اخضّلت الشيء فهو مخضل إذا بللته ، و قوله : و إنكانت، يحتمل الوصليّة و الشرطيّة « عالم السّر و أخفى » إشارة إلى قوله تعالى : « وإن تجهر بالقول فانّه يعلم السّر و أخفى» (٢) والمشهور بين المفسّرين أنّ السّر ما حدث به غيره خافضاً به صونه ، و أخفى ما يحدث به نفسه و لا يلفظ به ، و قيل : السّر ما

 <sup>(</sup>١) سورة ق : ١٨ .

و إنه و إن كانت الملائكة لا تكتب لفظهما ولا تعرف كلامهما فا نته يعرفه ويحفظه عليهما غالم السر و أخفى .

# ﴿ باب التقبيل ﴾

١- أبوعلى الأشعرى، عن الحسن بن على الكوفي ، عن عبيس بن هشام ،عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : إن لكم

يضمره الانسان فلم يظهره ، وأخفى منذلك ما وسوس إليه ولم يضمره ، و قيل: السر ما تفكر تفيه ، وأخفى ما لم يخطر ببالك و علم الله أن نفسك تحدث به بعدزمان. و أقول: يحتمل أن يكون المراد بالسر سا خطر بباله و لم يظهره و أخفى ما علم أنه كان من نفسه ولم يعلم هو به كالرياء الخفي الذى صار باعثاً لعمله و هو يظن أن عمله خالص لله و كالصفات الذميمة التي يرى الانسان أنه طهر نفسه منها ، ويظهر بعد مجاهدة المفس أنها مملوة منها ، وكل ذلك ظاهر لمن تتبسع عيوب نفسه ، والله الموقة.

#### باب التقبيل

الحديث الأول: ضعيف.

قوله عَلَيْكُنُ: تعرفون، على بناء الهجهول كأنه إشارة إلى قوله تعالى : «سيماهم في وجوههم من أثر السجود» (١) ولا يلزم أن يكون المعرفة عاملة بل تعرفهم بذلك الملائكة و الأئملة صلوات الله عليهم ، كماورد في قوله تعالى : « إن في ذلك لآيات للمتوسلمين (١) أن المتوسلمين هم الأئمة عليهم، ويمكن أن يعرفهم بذلك بعض الكملل من المؤمنين أيضاً و إن لم يروا النورظاهراً ، و تفرس أمثال هذه الامور قد يحصل

<sup>(</sup>١) سررة الفتح: ٢٩.

لنوراً تعرفون به في الدُّنيا ، حتَّى أَنَّ أحدكم إِذَا لَقَى أَخَاهُ قَبِّلُهُ فِي مُوضَعُ النُورِ من جبهته .

٢ -- على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ،
 عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : لا يقبد ل رأس أحد ولا يده إلا [ يد ] رسول الله عَلَيْكُ أو

لكثير من الناس بمجر درؤية سيماهم بل لبعض الحيوانات أيضاً كما أن الشاة إذا رأت الذئب تستنبط من سيماها العداوة و إن لم ترها أبداً ، و مثل ذلك كثير .

و قوله: حتى إن أحدكم، يحتمل وجهين: الاول: أن الله عز وجل إنها جمل موضع القبلة المكان الخاص من الجبهة لأنه موضع النود، والثانى: ان المؤمن إنها يختار هذا الموضع لكونه موضع النور واقعاً و إن لم يرالنور و لم يعرفه، ويدل على أن موضع التقبيل في الجبهة.

الحديث الثاني: حسن كالصحيح.

قوله عَلَيْكُمْ أو من أريد به رسول الله من الائمة عَلَيْكُمْ إجماعاً و غيرهم من السادات و العلماء على الخلاف، و إن لم أرفى كلام أصحابنا تصريحاً بالحرمة قال بعض المحققين: لعل المراد بمن أريدبه رسول الله الائمة المعصومين عَلَيْكُمْ كما يستفاد من الحديث الآتى .

و يحتمل شمول الحكم العلماء بالله وبأهرالله معاً العاهلين بعلمهم ، والهادين للنماس ممين وافق قوله فعله ، لأن العلماء الحق ورثة الأنبياء فلا يبعد دخولهم فيمن يراد به رسول الله والتعليم قال الشهيد قد س الله روحه في قواعده : يجوز تعظيم مؤمن بماجرت به عادة الزمان و إن لم يكن منقولاً عن السلف لدلالة العمومات عيه ، قال تعالى : « ذلك و من يعظم شعائر الله فانتها من تقوى القلوب » (١) و قال

<sup>(</sup>١) سورة الحج: ٣٢.

## من اريد به رسولالله والعناة.

تعالى: «ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عندر بله» (١) ولقول النبي وَالدَّيْنَة؛ لا تباغضوا و لا تحاسدوا و لا تدابروا و لا تقاطعوا و كونوا عباد الله إخوانا ، فعلى هذا يجوز القيام و التعظيم با نحناء وشبهه ، وربما وجب إذا أدى تركه إلى التباغض و التقاطع أو إهانة المؤمن وقد صح أن النبي وَالدَّيْنَةُ قام إلى فاطمة عليم الله و إلى جعفر رضى الله عنه لمنا قدم من الحبشة و قال للانسار: قوموا إلى سيندكم و نقل أنه وَالدَّيْنَةُ قام لعكرمة بن أبي جهل لمنا قدم من اليمن فرحاً بقدومه .

فان قلت: قد قال رسول الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الناس أو الرّجال قياماً فليتبو أ مقمده من النار؟ ونقل أنه وَ الله عَلَيْهِ كَانَ يكره أن يقام له فكان إذا قدم لا يقومون لعلمهم كراهته ذلك ، فاذا فارقهم قاموا حتى يدخل منزله لما يلزمهممن تعظيمه ؟

قلت: تمثّل الرجال قياماً هو ما تصنعه الجبابرة من إلزامهم الناس بالقيام في حال قمودهم إلى أن ينقضى مجلسهم لاهذا القيام المخصوص القصير زمانه، سلمنا لكن يحمل على من أداد ذلك تجبّراً وعلواً على الناس، فيؤاخذ من لايقوم له بالعقوبة، أمّا من يريده لدفع الاهانة عنه و النقيصة له فلا حرج عليه، لأن دفع الضرر عن النفس واجب، وأمناكر اهته والنفي تقواضع لله عز وجل و تخفيف على أصحابه، وكذا ينبغي للمؤمن أن لا يحب ذلك وأن يؤاخذ نفسه بمحبّة تركه إذا مالت إليه، ولا نن الصّحابة كانوا يقومون كما في الحديث و يبعد عدم علمه والنفي بهم معأن فعلهم يدل على تسويغ ذلك، وأمنا المصافحة فنابقة من السنية وكذا تقبيل موضع فعلهم يدل على تسويغ ذلك، وأمنا المصافحة فنابقة من السنية وكذا تقبيل موضع السجود و تقبيل اليد، فقدورد أيضاً في الخبر عن رسول الله والنفي النفي الرجالان فتصافحا تحانت ذنو بهما وكان أقربهما إلى الله سبحانه أكثرهما بشراً لصاحبه، وفي فتصافحا تحانت ذنو بهما وكان أقربهما إلى الله سبحانه أكثرهما بشراً لصاحبه، وفي

<sup>(</sup>١) سورة الحج: ٣٠.

٣ ــ على من أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي ، عن على بن مزيد صاحب السابري قال : دخلت على أبي عبدالله على أبي فتناولت يده فقب لتها ، فقال : أما إنها لاتصلح إلا لنبي أو وصي نبي .

۴ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن الحجّال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لا بي عبدالله علي الولني يدك أقبّالها فأعطانيها ، فقلت : جعلت فداك رجلاك ، فقال : أقسمت ، أقسمت ،

الكافي للكليني (ره) في هذه المقامات أخبار كثيرة ، و أمَّا المعانقة فجائزة أيضاً لما ثبت من معانقة النبي مَّ مَلَاشِكَا جعفراً واختصاصه به غير معلوم ، و في الحديث أنَّه قبل بين عيني جعفر مَّلِيَّا مع المعانقة ، وأمَّا تقبيل المحارم على الوجه فجايز مالم يكن لريبة أو تلذّذ.

الحديث الثالث: مجهول.

و يدل على المنع من تقبيل يد غير المعصومين عَالَيْكُمْ لكن الخبر مع جهالته ليس بصريح في حرمته بل ظاهره الكراهة .

الحديث الرابع: موثق كالصحيح.

«أقسمت» أقول: يحتمل وجوهاً: « الأول » أن يكون على صيغة المتكلم و يكون إخباراً أى حلفت أن لا أعطى رجلى أحداً يقبلها إما لعدم جوازه أو عدم رجحانه أوللتقية ، وقوله: بقي شيء ، استفهام على الانكار أى هل بقي احتمال الرخصة و التجويز بعد القسم ؟

الثانى: أن يكون إنشاء للقسم ومناشدة ، أى أقسم عليك أن تترك ذلك للوجوم المذكورة و هل بقى بعد مناشدتى إيناك من طلبك التقبيل شىء؟ أو لم يبق بعد تقبيل البدو الرأس شىء تطلبه؟

الثالث : ما كان يقوله بعض الأفاضل : و هو أن يكون المعنى أقسمت قسمة

أقسمت ـ ثلاثاً ـ و بقى شيء ، و بقى شيء ، و بقى شيء !.

۵ ـ تلابن يحيى، عن العمر كي بن علي ، عن على بن جعفر، عن أبي الحسن عليا قال : من قبد للراحم ذاقر ابة فليس عليه شيء ، وقبلة الأخ على الخد و قبلة الإمام بين عينيه .

بيني و بين خلفاء الجور فاخترتاليد و الرأس وجعلت الرَّجل لهم ، بقيشيء ؟ أى ينبغي أن يبقى لهم شيء لعدم التضرُّر منهم .

الرابع: ما قال بعضهم أيضاً أنه أقسمت بصيغة الخطاب على الاستفهاهم الانكار أى أقسمت أن تفعل ذلك فتبالغ فيه؟ وبقي شيء ؟ على الوجه السابق .

الخامس: ماذكره بعض أفاضل الشارحين وهو أن أقسمت على صيغة الخطاب و «ثلاثاً» كلام الامام تَطْلِيْكُ ، أى أقسمت قسماً لتقبيل اليد وآخر لتقبيل الرأس، و آخر لتقبيل الرجلين ، و فعلت اثنين و بقى الثالث و هو تقبيل الرجلين فافعل فانه يجب عليك.

السادس: ما قيل أن أقسمت بصيغة الخطاب من القسم بالكسر و هو الحظ و النصيب ، أي أخذت حظتك ونصيبك و ليبق شيء مما يجوز أن يقبنل للتقيلة .

و أقول: لا يخفى ما في الوجوه الأخيرة من البعد والركاكة ، ثم انه يحتمل على بعض الوجوه المتقدمة أن يكون المرادبقوله بقى شيء ؟ التعريض بيونس وأمثاله، أى بقى شيء آخرسوى هذه التواضمات الرسمية والتعظيمات الظاهرية و هوالسعى في تصحيح العقائد القلبية و متابعتنا في جميع أعمالنا و أقوالنا ، و هي أهم من هذا الذي تهتم به لا ننه تماين كان يعلم أنه سيضل و يصير فطحينا ، و أما قوله : رأسك فيحتمل الرفع و النصب و الأخير أظهر ، أي ناولني رأسك ، وقوله: فرجلاك مبتدء و خبره محذوف اى أريد أقبلهما أو ماحالهما أي يجوز لي تقبيلهما ؟

الحديث الخامس: صحيح.

«من قبَّل للرحم» أي لاللشهوة والأغراضالباطلة ، وقبلةالأخ أيالنسبي أو

ع ـ و عنه ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن على بن سنان ، عن أبي الصبّاح مولى آل سام ، عن أبيءبدالله عَلَيْتُكُمْ قال : ليس القبلة على الفم إلا للزوجة [أ]و الولد الصغير .

# ﴿ باب تذاكر الاخوان ﴾

ا ـ عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن مِن خالد ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيسوب عن على بن أبي حمزة قال : سمعت أباعبدالله عَلَيَّا يقول : شيعتنا الرَّحمَّة بينهم ، الَّذِين إِذَا خَلُوا ذَكُرُوا اللهِ [إِنَّ ذَكُرُ نَا مَنْ ذَكُرُ اللهُ ] إِنَّا إِذَا ذَكُرُ نَا ذَكُرُ اللهُ وَإِذَا ذَكُرُ عَدُواً ذَكُرُ اللهُ وَإِذَا ذَكُرُ عَدُواً اللهُ وَإِذَا ذَكُرُ عَدُواً اللهُ وَإِذَا ذَكُرُ عَدُواً اللهُ وَإِذَا ذَكُرُ عَدُواً اللهُ عَدُواً اللهُ عَدُواً اللهُ عَدُواً اللهُ السَّيْطَانُ .

الايماني ، وقبلة الامام ، الظاهرأت إضافة إلى المفعول ، و قيل : إلى الفاعل أى قبلة الامام ذا قرابته بين العينين و كأنه ذهب إلى ذلك لفعل النبي وَ السَّامَةِ ذلك بجعفر رضى الله عنه ، ولا يخفى مافيه .

الحديث السادس: ضعيف على المشهود.

و كأنَّ المراد بالزوجة ما يعمُ ملك اليمين .

## باب تذاكر الاخوان الحديث الاول: ضعيف على المشهور.

«شيعتنا الرحماء ، الرحماء جمع رحيماى يرحم بعضهم بعضاً «الذين» خبر بعد خبر أو صفة للرحماء «إنّا إذا ذكرنا» أىذكرالله المبذكور يشمل ذكرنا لأن ذكر صفاتهم و كمالاتهم و نشر علومهم و أخباوهم شكر لأعظم نعم الله تعالى و عبادة له بأفضل العبادة ، أو باعتبار كمال الاتتصال بينهم وبينه تعالى كأن ذكرهم ذكرالله، و إذاذكر عدو هم ذكر الشيطان لأنّه من أعوانه فان ذكرهم بخير فكأنتما ذكر الشيطان بخير ، وإن لعنهم كان له ثواب لعن الشيطان .

٢ - على أبن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن على بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله على قال : تزاوروا فان في زيارتكم إحياء لقلوبكم و ذكراً لأحاديثنا ، و أحاديثنا تعطف بعضكم على بعض فا ن أخذتم بها رشدتم و نجوتم و إن تركتموها ضللتم و هلكتم ، فخذوا بها و أنا بنجاتكم زعيم .

٣ ـ عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الوشَّاء ، عن منصور بن يونس عن عبَّاد بن كثير قال : قلت لا بي عبدالله عَلَيَّكُمُ : إنَّى مررت بقاصٌ يقصُ و هو يقول : هذا المجلس [الّذي] لا يشقى به جليس، قال : فقال أبوعبداللهُ عَلَيَّكُمُ : هيهات هيهات ، أخطأت أستاههم الحفرة ، إنَّ للهُ ملائكة سيّاحين ، سوى الكرام الكاتبين،

الحديث الثاني: ضيف.

« إحياء لقلوبكم » لأنه يوجب تذكر الامامة و علوم الائمة كاليكل و حياة القلب بالعلم و الحكمة «و أخاديثنا تعطف بعضكم على بعض » لاشتمالها على حقوق المؤمنين بعضهم على بعض ، و لأن الاهتمام برواية أحاديثنا يوجب رجوع بعضكم إلى بعض «و أنا بنجاتكم زعيم» اي كفيل و ضامن «إن أخذتم بها » قال في المصباح: زعمت بالمال زعماً من باب قتل و منع كفلت به فأنا زعيم به .

الحديث الثالث: ضعيف.

والقاص راوى القصص، و المراد هذا القصص الكاذبة الموضوعة، و ظاهراً كثر الأصحاب تحريم استماعها كمايدل عليه قوله تعالى: « سماعون للكذب المواهدة و محد أوهم فان واياتهم أيضاً كذلك «لايشقى أن يكون المرادهذا وعاظ العامة و محد أوهم فان وواياتهم أيضاً كذلك «لايشقى به جليس» أى لايصير شقياً محروماً عن الخير من جلس معهم، قال الراغب: الشقاوة خلاف السعادة، وقد شقى يشقى شقوة وكما أن السعادة في الأصل ضربان: أخروية و دنيوية، ثم الدنيوية ثلاثة أضرب: نفسية وبدنية و خارجية، كذلك الشقاوة

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : ٢١ .

فا ذا مر وا بقوم يذكرون عمّلاً وآل عمّل قالوا: قفوا فقدأصبتم حاجتكم، فيجلسون، فيتفقّهون معهم فا ذا قاموا عادوا مرضاهم و شهدوا جنائزهم و تعاهدوا غائبهم، فذلك المجلس الذي لا يشقى به جليس.

٣ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن على بن الحكم ، عن المستورد النخعى ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عَلَيْنَا قال : إن من الملائكة الذين في السماء ليطلعون إلى الواحد و الاثنين و الثلاثة و هم يذكرون فضل آل على قال : فتقول : أما ترون إلى هؤلاء في قلتهم و كثرة عدو هم يصفون فضل آل على رَالْهُ مَنْنَا ؟

على هذه الأضرب، و قال بعضهم: قديوضع الشقا موضع النعب نحو شقيت في كذا، و كل شقاوة تعب و ليس كل تعب شقاوة « اخطأت أستاههم الحفرة » الخطأ ضد الصواب و الأخطاء عند أبى عبيد الذهاب إلى خلاف الصواب مع قصد الصواب، و عند غيره: الذهاب إلى غيرالصواب مطلقا عمداً وغير عمد، و الاستاه بفتح الهمزة والهاء أخيراً جمع الإست بالكسر، و هي حلقة الدبر و أصل الاست سته بالتحريك و قد يسكن التاء، حذفت الهاء و عو ضت عنها الهمزة، و المراد بالحفرة الكنيف الذي يتغوط فيه و كأن هذا كان مثلا سائراً يضرب لمن استعمل كلاماً في غير موضعه أو يتغوط فيه و كأن هذا كان مثلا سائراً يضرب لمن استعمل كلاماً في غير موضعه أو أخطأ خطأ فاحشاً، وقد يقال: شبهت أفواههم بالأستاه تفضيحاً لهم، و تكرير هيهات أي بعد هذا القول عن الصواب للمبالغة في البعد عن الحق"، و السياحة و السيح الذهاب في الأرض للعبادة « فيتفقهون معهم » أى يطلبون العلم و يخوضون فيه ، و في بعض النسخ فيتشففون أى يصد قونهم أو يذكرون بينهم مثل ذلك « عادوا » أى الملائكة ومرضاهم» اى مرضى القوم.

### الحديث الرابع : مرسل .

«إلى الواحد» بأن يذكرو احد ويستمع الباقون أو يذكر و يتفكّر في نفسه وكلمة « في » في قوله : في قلّتهم بمعنى مع « يصفون » أى يعتقدون أو يذكرون و ج ۹

قال: فتقول الطائفة الأُخْرَى من الملائكة: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم .

۵ \_ عنه ، عن أحمد بن على ، عن ابن فضَّال ، عن ابن مسكان ، عن ميستَّر ، عن أبي جعفر عَلَيَّكُم قال : قال لي : أتخلون و تتحد تون و تقولون ما شئتم ؟ فقلت : إي والله إنَّا لنخلو و نتحدَّث و نقول ما شئنا ، فقال: أما والله لوددت أنَّى معكم في بعض تلك المواطن، أما والله إنتي لا ُحبُ ويحكم و أوواحكم ؛ و إنتكم على دين الله ودين مِلائكته فأعينوا بورع و اجتهاد .

ع \_ الحسين َ بن حجَّل ؛ و عبَّا، بن يحيي جميعاً ، عن علي ٌ بن حجَّل بن سعد ، عن عَلَى بن مسلم ، عن أحمد بن ذكرينا ، عن عمّل بن خالد بن ميمون ، عن عبدالله بن

الأخير أنسب، و ذلك إشارة إلى الوصف.

الحديث الخامس: مجهول.

« ما شئتم » أى من فضائلتا أو ذم" أعادينا و لعنهم و رواية أحاديثنا من غير تقيّية «اوددت» بكسر الدال الاولى وفتحها أى أحببت أوتمنيّت و فيه غايةالترغيب فيه و التحريص عليه « لأحب ويحكم » و سيأتي في الروضة وياحكم ، أي ريحكم الطيُّبة وأرواحكم جمع الرُّوح بالضمُّ أو بالفتح بمعنى النَّسيم ، وكأنَّ الأولكناية عن عقائدهم ونيّاتهم الحسنة كما سيأتي أنّ المؤمن إذا قصد فعل طاعة يستشمّ الملك منه رائحة حسنة ، و الثاني عن أقوالهم الطيُّبة ، في القاموس : إلروَّح بالضمُّ ما به حياة الأنفس و بالفتح الراحة والرحمة ونسيمالريح ، و الربح جمعه أرواح و أرباح ورياحوالريح الغلبة والقوة والرحمة والنصرة والدولة والشيء الطيس والرائحة «فأعينوا» اي فأعينوني على شفاعتكم و كفالتكم بودع عن المعاصي و اجتهاد في الطاعات.

الحديث السادس: مجهول.

وقوله: فصاعداً منصوب بالحاليَّة و عامله محذوف وجوباً أي أذهب في العدد

سنان ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه قال : ما اجتمع ثلاثة من المؤمنين فصاعداً إلا حض من الملائكة مثلهم ، فان دعوا بخير أمنوا و إن استعادوا من ش دعوا الله ليصرفه عنهم و إن سألوا حاجة تشفيعوا إلى الله و سألوه قضاها و ما اجتمع ثلاثة من الجاحدين إلا حضرهم عشرة أضعافهم من الشياطين ، فان تكلموا تكليم الشيطان بنحو كلامهم و إذا ضحكوا ضحكوا معهم و إذا نالوا من أولياء الله نالوا معهم فمن ابتلى من المؤمنين بهم فا ذا خاضوا في ذلك فليقم ولا يكن شرك شيطان معهم فمن ابتلى من المؤمنين بهم فا ذا خاضوا في ذلك فليقم ولا يكن شرك شيطان

صاعداً ﴿ فَانَ دَعُوا بَخِيرِ ﴾ أَى ما يوجب السعادة الأخروية كتوفيق العبادة و طلب الجنية أو الاستعادة من النيار ونحوها أو الأعم منها و من الأمور المباحة الدنيوية كطول العمروكثرة المال والأولاد وأمثال ذلك ، فيكون إحترازاً عن طلبه الأمور المحر مة، وكذا الشريسمل الشرور الدنيوية والأخروية ، فيكون سؤال الحاجة تعميماً بعد التخصيص، وعلى الأول تكون الفقر تان الأوليان للآخرة ، وهذه للدنيا و التشفيع المبالغة في الشفاعة ، قال الجوهرى : استشفعته إلى فلان أى سألته أن يشفع لى إليه ، و تشفيعت إليه في فلان فشفيعني فيه تشفيعاً .

و التأمين قول آمين و معناه اللهم استجب لي ، و في النهاية فيه : ان " رجلا كان ينال من الصحابة يعنى الوقيعة فيهم ، يقال : منه نال ينال نيلاً إذا أصاب ، و في القاموس : نال من عرضه سبّه «فمن ابتلي من المؤمنين بهم» أى بمجالستهم .

«فاذا خاضوا» قال الجوهرى: خاض القوم في الحديث وتخاوضوا أى تفاوضوا فيه « فيذلك» أى في النيل من أولياء الله وسبتهم وهو إشارة إلى قوله تعالى: « وقدنز لا عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها و يستهزؤ بها فلا تفعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنتكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنتم يخوضوا على بن ابر اهيم في تفسيره: «آيات الله » هم الائمة عاليم النابر اهيم في تفسيره: «آيات الله » هم الائمة عاليم النابر اهيم في تفسير

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١٧٠.

ولا جليسه ، فا نَ غضب الله عز وجل لا يقوم له شيء و لعنته لا يردُّها شيء ، ثم قال صلوات الله عليه: فا نِ لم يستطع فلينكر بقلبه وليقم ، ولوحلب شاة أوفواق ناقة.

المياشى عن الرضا عَلَيْكُم في تفسيرها : إذا سمعت الرجل يجحد الحق ويكذ ب به ويقع . في أهله فقه من عنده ولا تقاعده وقوله تعالى : «إنسكم إذاً مثلهم» قيل : اى في الكفر إن رضيتم به و إلا ففى الائم لقدر تكم على الانكار أو الاعراض ، و قال سبحانه أيضاً : «و إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره » (١).

ولايكن شرك شيطان» بالكسر أى شريكه إن شاركهم ، ولا جليسه إن لم
 يشاركهم ، وكان ساكناً ، ومن قرع الشرك بالتحريك بمعنى الحبالة او فسلر الشرك
 بالنصيب فقدصحاً فى لفظاً أو معنى .

قوله: لايقوم له شيء ، أى لايدفعه أو لايطيقه ولايقدر على تحمّله ، وقددلت الرواية و الآيتان على وجوبقيام المؤمن و مفارقته لأعداء الدين عند ذمّهم أوليا الله ، وعلى لحوق الغضب و اللمنة به مع القعود معهم ، بل دلّت الآية ظاهراً على أنّه مثلهم في الفسق و النفاق و الكفر ، ولا ريب فيه مع اعتقاد جواز ذلك أو رضاه به ، و إلا فظاهر بعض الروايات أن العذاب بالهلاك إن نزل يحيط به ، و لكن ينجو في الآخرة بفضل الله تعالى ، و ظاهر بعضها أن اللعنة إذا نزلت تعم من في المجلس ، و الاحوط عدم مجالسة الظلمة و أعداء الله من غير ضرورة .

نم بين عَلَيْكُ حكمه إذالم يقدرعلى المفارقة بالكليّة للتقيّة أوغيرها بقوله: فان لم يستطع فلينكر بقلبه.

قوله: ولو حلب شاة، حلب مصدر منصوب بظر فيئة الزمان بتقدير زمان حلب، وكذا الفواق و كأنه أقل من الحلب أى يقوم لاظهار حاجة و عذر ولو بأحد هذين

<sup>(</sup>١) سورة الانعام : ٣٨ .

٧ \_ و بهذا الا سناد ، عن عمّل بن سليمان ، عن عمّل بن محفوظ ، عن أبي المغرا قال : سمعت أبا الحسن تُلكِّ يقول : ليس شيء أنكى لا بليس و جنوده من ذيادة الاخوان في الله بعضهم لبعض، قال : وإن المؤمد بن يلتقيان فيذكران الله ثم " يذكران فضلنا أهل البيت فلا يبقى على وجه إبليس مضغة لحم إلا تخد دحتى أن " دوحه لتستغيث من شد ق ما يجد من الا لم فتحس ملائكة السماء وخز "ان الجنان فيلعنونه حتى لا يبقى ملك مقر "ب إلا لعنه ، فيقع خاساً حسيراً مدحوراً .

المقدارين من الزمان ، قال في النهاية : فيه أنه قسم الغنائم يوم بدر عن فواق أي في قدرفواق ناقة، وهو ما بين الحلبتين من الراحة و تضم فاؤه و تفتح ، و ذلك لأ نها تحلب ثم تراح حتى تدر " تم تحلب ، و في القاموس : الفواق كغراب ما بين الحلبتين من الوقت و تفتح ، أو مابين فتح يديك وقبضها على الضرع .

الحديث السابع: كالسابق.

وفي القاموس: نكى العدور فيه نكاية قتل وجرح و في النهاية: يقال: نكيت في العدور أنكى نكاية فأنا ناك إذا اكثرت فيهم الجراح و القتل فوهنوا لذلك، وقد يهمزلغة فيه، وفي القاموس: المضغة بالضم قطعة لحم وغيره، وقال: خدر لحمه وتخدر هزل ونقص، وخدره السير لازم متعدر، وقال: خسأ الكلب كمنع خسئاً و خسوءاً طرده، و الكلب بعد كانخساً و خسىء، وقال: حسر كفرح عليه حسرة و حسراً تلهيف فهو حسير، وكفرب وفرح أعيا كاستحسر فهو حسير، وقال: الدرالطرد و الابعاد.

## رداب)

### ادخال السرور على المؤمنين ) الله المؤمنين على المؤمنين الله

ا \_ عدامة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و حمّا، بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي قال : سمعت أبلجعفر عَلَيْكُم يقول : قال رسول الله وَ اللهُ عَلَيْكُم : من سرّ مؤمناً فقد سرّ ني و من سرّ ني فقد سرّ الله .

٢ ـ عداًة من أصحابنا ، عن أحمد بن عمل بن خالد ، عن أبيه ، عن رجل من أهل الكوفة بكناً من أبوع ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عَلَيَاكُم قال : تبسم الراّجل في رجه أخيه حسنة و صرف القذى عنه حسنة ، و ما عبدالله بشيء .

### باب اذخال السرور على المؤمنين

الحديث الأفل: صحيح.

و سرور الله تعالى مجاز ، و المراد ما بترتب على السرور من اللطف والرحمة، أو باعتبار أن الله سبحانه لمن خلط أوليائه بنفسه جعل سرورهم كسروره ، و سخطهم كسخطه ، و ظلمهم كظلمه ، كماورد في الخبر ، وسرور المؤمن يتحقق بفعل أسبابه و موجبانه كا دا وينه أو تكفيل مؤنته أوسترعورته أو دفع جوعته أو تنفيس كربته أو قضاء حاجته أو إجابة مسئلته ، و قيل : السرور من السرو هو الضم و الجمعلا تشتب ، و المؤمن إذا هسته فاقة أوعرضت له حاجة فاذا سددت فاقته و قضيت حاجته و رفعت شد تد فقد جمعت عليه ما تشتب من أمره ، و ضممت ما تفرق من سر ففرح بعد هميه ، و أستبش بعد غميه و يسميني ذلك الفرح سروراً.

الحديث الثاني : ضعيف .

«حسنة » أي خصلة حسنة توجب الثواب « و صرف القذى عنه اللقذى يحتمل

أحبُّ إلى الله من إدخال السُّرور على المؤمن .

٣ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن على بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان عن عببدالله بن الوليد الوصافي قال: سمعت أباجعفر عَلَيْكُم يقول: إن فيما ناجى الله عز وجل به عبده موسى عَلَيْكُم قال: إن لى عباداً البيحهم جنستى و احكمهم فيها قال: يا رب ومن هؤلاء الذين تبيحهم جنستك و تحكمهم فيها ؟ قال: من أدخل على مؤمن سروراً، ثم قال: إن مؤمناً كان في مملكة جباد فولع به فهرب منه إلى دار الشرك، فنزل برجل من أهل الشرك فأظله و أدفقه و أضافه فلما حضره الموت أوحى الله عز وجل إليه: و عز تنى و جلالى لو كان [ لك ] في فلما حضره الموت أوحى الله عز و جل إليه: و عز تنى و جلالى لو كان [ لك ] في فلما حضره الموت أوحى الله عز و جل إليه: و عز تنى و جلالى لو كان [ لك ] في

الحقيقة ، و أن يكون كناية عن دفع كل ما يقع عليه من الأذى ، قال في النهاية : فيه جماعة على أقذاء ، الأقذاء جمع قذى والقذى جمع قذاة و هو ما يقع في العين و الماء و الشراب من تراب أو طين أووسخ أو غير ذلك ، أراد أن اجتماعهم يكون فساداً في قلوبهم فشبتهه بقذى العين و الماء و الشراب .

الحديث الثالث: ضعيف على المشهور.

« أبيحهم جنستي » أى جعلت الجنسة مباحة لهم ولا يمنعهم من دخولها شيء ، أو يتبؤون منهاحيث يشاؤن كما أخبرالله منهم بقوله : «وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده و أورثنا الأرض نتبيّؤا من الجنسة حيث نشاء فنعم أجر العاملين (١).

«و أحكمهم فيها» اى أجعلهم فيها حكماً ما يحكمون على الحلائكة و الحود و الغلمان بما شاءوا أويشفعون و يدخلون فيها من شاءوا ، في القاموس : حكمه في الأمر تحكيماً أمره أن يحكم وقال: ولع الرّجل ولعاً محرّ كة و ولوعاً بالفتح ، و أو لعته و أولع به بالضم فهومولع به بالفتح ، و كوضع ولعاً وولعاناً محرّ كة استخف

<sup>(</sup>١) سورة الزمر : ٧٤ .

جنتي مسكن لأسكنتك فيها و لكنتها محرّمة على من مات بي مشركاً و لكن يانار هيديه ولا تؤذيه ويؤتى برزقه طرفي النهار ، قلت : من الجنتة ؟ قال : منحيث شاء الله .

عن على "بن أبي على"، عن أبي عبدالله ، عن الحسن بن على "، عن عبدالله بن إبراهيم ، عن على "بن أبي على "، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن على "بن الحسين صلوات الله على المؤمنين .

۵ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عَلَيْنُ : إن العبد من عبادي أبي عبدالله عَلَيْنُ : إن العبد من عبادي ليأ تيني بالحسنة فا بيحه جنتي ، فقال داود : يادب و ما تلك الحسنة ؟ قال : بدخل على عبدي المؤمن سروراً ولو بتمرة ، قال داود : يا رب حق من عرفك أن لا يقطع رجاءه منك .

وكذب، وبحقيّه ذهب والوالع الكذّاب، وأولعه به أغراه به، قوله عَلَيْكُمْ : فأظله أى اسكنه منزلا يظلّه من الشمس ، وفي القاموس : رفق فلاناً نفعه كأرفقه و في المصباح : أضفته و ضيّفته إذا أنزلته و قريته ، و الاسم الضيافة .

« يا نارهيديه » أى خو فيه و أزعجيه و لا تؤذيه و لا تحرفيه ، في القاموس : هاده الشيء يهيده هيداً و هاداً: أفزعه و كر به وحر كه و أصلحه كهيده في الكل ، و أزاله و صرفه و أزعجه و زهره ، وكان في بعض روايات العاملة لا تهيديه قال في النهاية : و منه الحديث : يا نار لاتهيديه أى لا تزعجيه .

الحديث الرابع: ضميف.

الحديث الخامس: حسن كالصحيح.

قوله تَلْيَكُمُ : يدخل، يحتمل أن يكون هذا على المثال، و يكون المراد كل محسنة مقبولة، كماورد: أن من قبل الله منه عملا واحداً لم يعذ بد.

ع عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن أبيه ، عن خلف بن حماً د عن مفضَّل بن عمر ، عن أبي عبدالله تَلْقَالَ الله على مؤمن سروراً أنَّه عليه أدخله فقط على و الله علينا ، بل و الله على دسول الله تَلْقَالَ الله علينا .

٧ ـ على "بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و عمل بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي المجارود ، عن أبي جعفر تاليا الله عن أبي المجارود ، عن أبي جعفر المؤمن ، شبعة مسلم أو قضاء دينه .

۸ - ملى بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن سدير الصير في قال : قال أبو عبدالله عليه في حديث طويل : إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال يقدم أمامه ، كلما رأى المؤمن هولاً من أهوال يوم القيامة قالله المثال : لا تفزع ولا تحزن و أبشر بالسرور و الكرامة من الله عز و جل " ، حتى يقف

الحديث السادس: ضعيف على المشهور، معتبر عندى.

الحديث السابع: ضعيف.

« شبعة مسلم » بفتح الشين إما بالنصب بنزع الخافض أى بشبعة أو بالرفع بتقدير هو شبعة اوبالجر "بدلا أو عطف بيان للسرود و المراد بالمسلم هنا المؤمن، وكأن تبديل المؤمن به للاشعار بأنه يكفى ظاهر الايمان لذلك، و ذكرهما على المثال.

الحديث الثامن : حـن .

« خرج معه مثال » قال الشيخ البهائي قد "س سر" ه : المثال الصورة ، و «يقدم» على وزن يكرماى يقو "يهويشجه، من الاقدام في الحرب وهو الشجاعة و عدم الخوف، و يجوز أن يقرع على وزن ينص وماضيه قدم كنص أى يتقد مه كما قال الله : « يقدم

بين يدي الله عز" و جل" فيحاسبه حساباً يسيراً و يأمر به إلى الجنّة و المثال أمامه فيقول له المؤمن : يرحمك الله نعم الخارج خرجت معي من قبري و ما ذلت تبسّرني

قومه يوم القيامة ، (١) و لفظ امامه حينتُذ تأكيد ، انتهى .

و في الفاهوس: الهول المخافة من الأمن لا يدرى ماهجم عليه منه و الجمع أهوال و هوول ، و قال: أبش فرح، و منه أبشر بخير و بشرت به كعلم و ضرب سررت.

« بين يدى الله » اى بين يدى عرشه أو كناية عن وقوفه موقف الحساب الخارج ، قال الشيخ البهائي قد س سر ، المخصوص بالمدح محذوف لدلالة ما قبله عليه ، أي نعم الخارج أنت ، وجملة خرجت معى و ما بعدها مفسرة لجملة المدحأو بدل منها و يحتمل الحالية بتقدير قد .

قوله: أنا السرور الذي كنت أدخلته، قال الشيخ المتقد م قد س الله روحه: فيه دلالة على تجسم الأعمال في النشأة الأخروبية، وقد ورد في بعض الأخبار تجسم الاعتقادات أيضاً فالأعمال الصالحة والاعتقادات الصحيحة تظهر صوراً نورانية مستحسنة موجبة لصاحبها كمال السرور و الابتهاج و الاعمال الاعمال السيئة و الاعتقادات الباطلة تظهر صوراً ظلمانية مستقبحة توجب غاية الحزن و التألم كما قاله جماعة من المفسرين عند قوله تعالى: « يوم تجد كل " نفس ما عملت من خير محضراً و ما عملت من سوء تود لو أن "بينها و بينه أمداً بعيداً » (٢) و يرشد إليه قوله تعالى: « يوم يصمل مثقال ذر "ة خيراً يره و من يعمل مثقال ذر"ة شراً يره و من بعمل مثقال ذر"ة شراً يره و لم يرجع ضمير

<sup>(</sup>١) سورة هود: ۹۸.

 <sup>(</sup>۲) كذا في النسخ و الظاهرزيادة « و الاعمال » الاولى .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: ٣٠.

 <sup>(</sup>۲) سورة الزازلة : ۸ - ۲ - ۲

بالسرور و الكرامة من الله حتى رأيت ذلك ، فيقول: من أنت ؟ فيقول : أنا السرور الذي كنت أدخلت على أخيك المؤمن في الد نيا خلقني الله عز و جل منه لا بشرك. ٩ ـ عمل بن يحيى ، عن عمل بن أحمد ، عن السياري ، عن عمل بن جمهور قال :
كان النجاشي و هو رجل من الدهافين عاملاً على الأحواز و فارس فقال بعض

يره إلى العمل فقد أبعد، انتهى .

و أقول: يحتمل أن يكون الحمل في قوله: أنا السرور على المجاز، فانه لمنا خلق بسببه فكأنه عينه كماير شد إليه قوله: خلقنى الله منه ، ومن للسببينة أوللابتداء، و الحاصل أنه يمكن حمل الآيات و الأخبار على أن الله تعالى يخلق بازاء الأعمال الحسنة صوراً حسنة ، ليظهر حسنها للناس ، و بازاء الأعمال السيئة صوراً قبيحة ليظهر قبحها معاينة و لا حاجة إلى القول بأمر مخالف لطور العقل لا يستقيم إلا بتأويل في المعاد ، و جعله في الاجساد المثالية و إرجاعه إلى الأمور الخيالية كما يشعر به تشبيههم الدنيا و الآخرة بنشأتي النوم و اليقظة ، و أن الأعراض في اليقظة أجسام في المنام وهذا مستلزم لانكار الدين والخروج عن الاسلام ، و كثير من أصحابنا المتأخرين رحمهم الله يتنبعون الفلاسفة القدماء و المتأخرين والمشائين و الاشراقيين المتأخرين والمشائين و الاشراقيين في بعض مذاهبهم ، ذاهلين عما يستلزمه من مخالفة ضروريات الدين ، و الله الموفق للاستقامة على الحق و اليقين .

قوله : كنت أدخلته ، قيل : إنها زيد لفظة كنت على الماضي للدلالة على بعد الزمان .

الحديث التاسع: ضعيف.

و يظهر من كتب الرّجال أنّ النجاشي المذكور في الخبر اسمه عبدالله وأنّه ثامن آباء أحمد بن على النجاشي صاحب الرّجال المشهور ، و في الذاموس : النجاشي أهل عمله لا بي عبدالله عَلَيَكُ : إِن في ديوان النجاشي على خراجاً و هو مؤمن بدين بطاعتك فا ن رأيت أن تكتب لي إليه كتاباً قال : فكتب إليه أبوعبدالله عَلَيَكُ «بسم الله الرَّحن الرَّحيم سرّ أخاك يسر ك الله » قال : فلمنّا ورد الكتاب عليه دخل عليه

بتشديد الياء و بتخفيفها أفصح و تكسرنونها أو هو أفصح ، و في المصباح الدهقان معر بيطلق على رئيس القرية وعلى التاجر، وعلى من له مال وعقاد ، ودالهمكسورة و في لغة تضم و الجمع دهاقين ، و دهقن الرجل و تدهقن كثر ماله ، و في القاموس: الأهواز تسع كوربين البصرة و فارس ، لكل كورة منها إسم و يجمعهن الأهواذ ، و لا تفرد واحدة منها بهوز ، و هى : رامهرمز ، و عسكر مكرم ، و تستر ، وجندى سابور ، وسوس ، و سرق ، و نهرتيرى و ايذج ، و مناذر ، انتهى .

« فقال بعض أهل عمله » أى بعض أهل المواضع التي كان تحت عمله ، و كان عاملاً عليها ، و الديوان الدفتر الذى فيه حساب الخراج و مرسوم العسكر ، قال في المصباح: الديوان جريدة الحساب ثم اطلق على موضع الحساب ، و هو معر ب و أصله دو ان فأ بدل من إحدى المضعفين ياء للتخفيف ، و لهذا يرد في الجمع إلى أصله فيقال دواوين ، و دو "نت الديوان وضعته و جمعته ، و يقال : إن "عمر أو لل من دو " الدواوين في العرب ، أى رتس الجرايد للعمال وغيرها ، انتهى .

و الخراج بالفتح ما يأخذه السلطان من الأراضي و أجرة الارمن للأراضي المفتوحة عنوة ، « يدين بطاعتك » اى يعبدالله بطاعتك و بعد طاعتك عبادة أويعتقد فرض طاعتك « فان وأيت » جزاء الشرط محذوف ، أى فعلت أو نفعني و يدل الخبر على استحباب افتتاح الكتاب بالتسمية « فلما ورد الكتاب عليه» أى أشرف حامله على الدخول عليه ، و إسناد الورودإليه مجاز ، و كأن الأظهر فلما ورد بالكتاب ، قال في المصباح : ورد البعير و غيره الماء يرده وروداً بلغه ، و وافاه من غيردخول، وقد يكون دخولا ، و ورد زيد عليناحض ، و منه ورد الكتاب على الاستعارة ، و في الفاموس : الورود الاشراف على الماء وغيره و منه ورد الكتاب على الاستعارة ، و في الفاموس : الورود الاشراف على الماء وغيره .

وهو في مجلسه فلمنا خلا ناوله الكتاب و قال: هذا كتاب أبي عبدالله تخليباً فقبله و وضعه على عينيه و قال له: ما حاجتك؟ قال: خراج على في ديوانك، فقال له: و كم هو؟ قال: عشرة آلاف درهم فدعا كاتبه و أمره بأدائها عنه ثم أخرجه منها و أمر أن يثبتها له لقابل ثم قال له: سررتك؟ فقال: نعم جعلت فداك ثم أمر له بمر كب و جادية وغلام و أمر له بتخت ثياب في كل ذلك يقول له: هلسررتك؟ فيقول: نعم جعلت فداك ، فكلما قال: نعم ذاده حتى فرغ ثم قال له: احمل فرش هذا البيت الذي كنت جالساً فيه حين دفعت إلى كتاب مولاي الذي ناولتني فيه وارفع إلى حوائجك قال: فقعل وخرج الر جل فصار إلى أبي عبدالله تخليباً بعد فيه وارفع إلى حوائجك قال: فقعل وخرج الر جل فصار إلى أبي عبدالله تخليباً بعد

دخله أولم يدخله ، انتهى .

و الضمير في دخل راجع إلى بعض أهل عمله و أمره بأدائها عنه أى من مالهأو من محل آخر إلى الجماعة الذين أحالهم عليه أو أعطاه الدراهم ليؤدي إليهم لئلا يشتهر أنه وهبله هذا المبلغ تقيتة ، وعلى الوجه الاو ل إنتما أعطاها من مالهلأن اسمه كان في الديوان ، و كان محسوباً عليه « ثم اخرجه منها » اى أخرج اسمه من دفاتر الديوان لئلا يحال عليه في ساير إلسنين .

« و أمر أن يثبتها له » أى أمر أن يكتب له أن يعطى عشرة آلاف في السنة الآتية سوى ما أسقط عنه أو لابتداء السنة الآتية إلى آخر عمله ، و قيل : أعطى ما أحاله في هذه السنة من ماله ثم ّ أخرجه منها اى من العشرة آلاف ، وقوله : وأمر، بيان للاخراج أىكان إخراجه منها بأن جعل خراج أملاكه وظيفة له لا يحال عليه في ساير السنين ، واللام في قوله : لقابل، بمعنى من الابتدائية كمامر "، وفي القاموس التخت و عاء يصان فيه الثياب .

« حتَّى فرغ ، بفتح الراء وكسرها اى النجاشي من العطاء « ففعل » اى حمل

ذلك فحد أنه الرَّ جل بالحديث على جهته فجعل يسرُّ بما فعل ، فقال الرجل: يا ابن رسول الله كأنبَّه قد سرَّك ما فعل بي ؟ فقال: إي والله لقد سرَّ الله ورسوله.

المعلى المسعري ، عن عمل بن عبد الجبار ، عن الحسن بن على بن فضال عن منصور ، عن عمد البي اليقظان ، عن أبان بن تغلب قال : سألت أباع بدالله على عن حق المؤمن على المؤمن على المؤمن أعظم من ذلك ، عن حق المؤمن على المؤمن أعظم من ذلك ، لو حد " نتكم لكفر تم إن المؤمن إذا خرج من قبره ، خرج معه مثال من قبره ، يقول له : أبشر بالكرامة من الله والسرور ، فيقول له : بشر "ك الله بخير ؛ قال : تم " يمضى معه يبشره بمثل ما قال وإذا مر "بهول قال : ليس هذا لك وإذا مر " بخير قال هذا لك فلايز ال معه يؤمنه منما يخاف ويبشره بما يحب " حتى يقف معه بين بدي الله عز وجل " في ألى الجنة قال اله المثال : أبشر فان الله عز وجل " قد . أمر بك إلى الجنة ، قال ، فيقول : من أنت رحمك الله تبشر في من حين خرجت من قبري و آنستني في طريقي و خبر تني عن ربتي ؟ قال : فيقول : أنا السرور الذي كنت تدخله على إخوانك في الد " نيا خلقت منه لا بشرك واونس وحشتك .

الفرش و تنازع هو و خرج في الرَّجل « فجعل » أى شرع الامام « يسرُّ» على بناء المجهول .

الحديث العاشر: مجهول بسنديه .

قوله: من ذلك ، لما استشعر عَلَيْكُم من سؤال السائل أو مما علم من باطنهأنه يعد هذا الحق سهلا يسيراً قال: حق المؤمن أعظم من ذلك ، أى مما تظن ، أو لما ظهر من كلام السائل أنه يمكن بيانه بسهولة أو أنه ليس مما يتر تب على بيانه مفسدة قال ذلك « لكفرتم » قدمر "بيانه ، و قيل : يمكن أن يقرء بالتشديد على بنا التفعيل ، اى لنسبتم أكثر المؤمنين إلى الكفر لعجز كم عن أداء حقوقهم إعتذاراً لتر كها أو بالتخفيف من باب نصر أى لسترتم الحقوق و لم تؤد "وها ، أو لم تصد قوها

عِّل بن يحيى ، عن أحمد بن عبِّل ، عن ابن فضَّال مثله .

الم عبر بن يحيى ، عن أحمد بن عبل ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن عطية عن أبي عبدالله تَالِيَكُ قال : قال رسول الله تَالَيْكُ : أحب الأعمال إلى الله سرور [الذي] ندخله على المؤمن ، تطرد عنه جوعته ، أد تكشف عنه كربته .

١٢ على "بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن مسكين عن أبي عبدالله على أبي عبدالله على أبي عبدالله على مؤمن سروراً خلق الله عز وجل منذلك السرور خلقاً فيلقاه عند موته ، فيقول له : أبشريا ولى الله بكرامة من الله ورضوان ثم "لا يزال معه حتى يدخله قبره [يلقاه] فيقول له مثل ذلك ، فاذا بعث يلقاه فيقولله مثل ذلك ، ثم "لايزال معه عند كل "هول يبشره ويقول له مثل ذلك ، فيقول له عن أنت رحمك الله ؟ فيقول : أنا السرور الذي أدخلته على فلان .

١٣ ـ الحسين بن على ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبدالله ابن سنان قال : كان رجل عند أبي عبدالله عليا فقرأ هذه الآية « والذين يؤذون

لعظمتها ، فيصير سبباً لكفركم .

وَ أَقُولَ : قَدَّ عَرَفَتَ أَنَّ لَلْكَفُرِ مَعَانَ مِنْهَا تَرَكُ الْوَاجِبَاتِ ، بِلَ السِّنْنِ الأَكْيَدَة أَيْضًا .

الحديث الحادي عشر: صحيح.

و الطرد الابعاد ، والجوع بالضمّ ضدّ الشبع ، وبالفتح مصدر أى بأن تطرد،و ذكرهما على المثال .

الحديث الثاني عشر : مجهول .

« من ذلك السرور » أى بسببه و هذا يؤينَّد ما ذكرنا في الخبر الشامن فتقطّن .

الحديث الثالث عشر: مجهول.

المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً ، (١) قال: فقال أبوعبدالله تَطَيِّكُمُ : فما ثواب من أدخل عليه السرور ؟ فقلت : جملت فداك عشر حسنات فقال : إي والله وألف ألف حسنة .

عدة من أصحابنا ، عن سهل بن ذياد ، عن على بن أورمة ، عن على بن يحدي ، عن الوليد بن العلاء ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله تعليم قال : من أدخل السرور على مؤمن فقد أدخله على رسول الله على رسول الله على وسول الله ومن أدخله على رسول الله وكذلك من أدخل عليه كرباً .

« بغير ما اكتسبوا » أى بغير جناية استحقوا بها الايذاء «فقد احتملوا بهتاناً » أى فقد فعلواما هو أعظم الاثم مع البهتان وهو الكذب على الغير يواجهه به ، فجعل ايذائهم مثل البهتان ، وقيل : يعنى بذلك أذية اللسان فيتحقق فيها البهتان «و إثما مبيناً » أى معصية ظاهرة كذا ذكره الطبرسي (ره) و قال البيضاوى : قيل: أنها نزلت في المنافقين يؤذون عليناً عَلَيْكُم وكان الغرض منقرائة الآية إعداد المخاطب للاصغاء و التنبيه على أن " ايذائهم إذا كان بهذه المنزلة كان إكرامهم و إدخال السرورعليهم بعكس ذلك ، هذا إذا كان القارى الامام عَلَيْنَكُم ويحتمل أن يكون القارى الراوى و حكم السائل بالعش لقوله تعالى : « من جاء بالحسنة فله عش أمثالها» (٢) وتصديقه حكم السائل بالعش لقوله تعالى : « من جاء بالحسنة فله عش أمثالها» (٢) وتصديقه ذلك ، ويرتقى بحسب الاخلاص ومراتب السرور إلى ألف ألف ألف ، لقوله تعالى : «واالله في ضمن ألف ألف ألف ، لقوله تعالى : «واالله في ضاعف لمن يشاء » (٣) .

الحديث الرابع عشر: ضبف.

«فقد وصل ذلك » أي السرور مجازاً كما من أو هو على بناء التفعيل فضمير

<sup>(</sup>١) سورة الاحزاب: ٥٨. (٢) سورة الانعام: ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ٢۶١ .

الله عنه ، عن إسماعيل بن منصور ، عن المفضّل ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : أينما مسلم لقي مسلماً فسر مسرة الله عز وجل .

على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله تَعْلَيْكُمُ قال : من أحب الأعمال إلى الله عز وجل إدخال السرور على المؤمن إشباع جوء ته أو تنفيس كربته أو قضاء دينه .

## ﴿باب﴾

### 🛱 ( قضاء حاجة المؤمن ) 🜣

۱- على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن الحسن بن على "، عن بكّار بن كردم ، عن المفضّل ، عن أبي عبدالله تَطَيَّلُكُ قال : قال لى : يامفضّل إسمعما أقول لك واعلم أنّه الحق وافعله وأخبر به علية إخوانك ، قلت : جملت فداك وما علية إخوانى ؟ قال : الرّاغبون في قضاء حوائج إخوانهم ، قال : ثم قال : ومن قضى علية إخوانى ؟ قال : الرّاغبون في قضاء حوائج إخوانهم ، قال : ثم قال : ومن قضى

الفاعل راجع إلى المدخل « وكذلك من أدخل عليه كرباً ، اى يدخل الكرب على الله و على الله و

الحديث الخامس عشو: كالسابق، والمراد بالمسلم المؤمن.

الحديث السادس عشر: حسن كالصحيح.

و إسناد الاشباع إلى الجوعة على المجاز ، و تنفيس الكرب كشفها .

#### باب قضاء حاجة المؤمن

الحديث الاول: ضعيف على المشهود.

وكردم كجعفر و هو في الأصل بمعنى القصير ، والعلية بكسر العين و سكون اللام قال الجوهرى : فلان من علية الناس جمع رجل على "أى شريف رفيع مثل

لأخيه المؤمن حاجة قضى الله عز و جل له يوم القيامة مأة ألف حاجة من ذلك أو إلها الجنة ومن ذلك أن يدخل قرابته ومعارفه وإخوانه الجنة بعد أن لا يكونوا نصاباً ، وكان المفضل إذا سأل الحاجة أخاً من إخوانه قال له : أما تشتهى أن تكون من علية الاخوان .

٧- عنه ، عن عمّل بن زياد قال : حد ثني خالد بن يزيد ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله تَطَيِّلُمُ قال : إن الله عز وجل خلق خلقاً من خلقه انتجبهم لقضاء حوائج فقراء شيعتنا ليثيبهم على ذلك الجناة ، فان استطعت أن نكون منهم فكن ، ثم قال : لنا والله رب نعبده لا نشرك به شيئاً .

صبي وصبية ، وفي القاموس: علية الناس وعليهم مكسورين جلّتهم « من ذلك أو لها » او لها مبتدء و من ذلك خبر و الجنلة بدل أو عطف بيان لا و لها أو خبر مبتدء محذوف ، و يحتمل أن يكون أو لها بدلا لقوله من ذلك .

قوله: بعدأن لا يكونوا نصَّاباً ، أقول: الناصب في عرف الأخبار يشمل المخالفين المتعصَّبين في مذهبهم فغير النصَّاب هم المستضعفون و سيأتي تحقيقه إنشاء الله ، معأن الخبر ضعيف و تعارضه الأخبار المتواترة بالمعنى .

الحديث الثاني: كالاول بسنديه.

و المنتجب المختار، قوله: ثم قال: لنا والله رب"، الظاهر أنه تنبيه للمفضل و أمثاله لئلا يطيروا إلى الغلو" أو لتطيسهم إليه لما ذكره جماعة من علماء الرجال أن المفضل كان يذهب مذهب أبى الخطاب في القول بربوبية الصادق عَلَيَّكُم وقدأورد الكشى روايات كثيرة في ذمه وأخباراً غزيرة في مدحه، حتى روى عن الصادق عَلَيَّكُم أنه قال: هو والد بعد الوالد، وفي ارشاد المفيد ما يدل على ثقته وجلالته، و مدحه عندى أقوى، وهذا الخبر مع أنه يحتمل وجوها أخرعلى هذا الوجه أيضا لايدل على ذمه بل يحتمل أن يكون عَلَيَكُمُ قال ذلك لئلا يزل لغاية محبقه و معرفته على ذمه بل يحتمل أن يكون عَلَيَكُمُ قال ذلك لئلا يزل لغاية محبقه و معرفته

٣ ـ عنه ، عن عمل بن زياد ، عن الحكم بن أيمن ، عن صدقة الأحدب ، عن أبي عبدالله عليه الله قطاء حاجة المؤمن خير من عتق ألف رقبة وخير من حملان ألف فرس في سبيل الله .

على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن على بن زياد ، مثل الحديثين .

على ، عن أبيه ، عن على بن زياد ، عن صندل ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبدالله عَلَيْكُ : لقضاء حاجة امرء مؤمن أحب إلى [الله] من عشرين حجية كل حجية ينفق فيها صاحبها مأة ألف .

۵ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن أبيه ، عن هارون بن

بفضائلهم فينتهى حاله إلى الغلو و الارتفاع ، وقيل : إنسا قال عَلَيْكُمُ ذلك لبيان وجه تخصيص الفقراء بالشيعة ، و تعريضاً بالمخالفين أنهم مشركون لاشراكهم في الامامة، و قيل : إشارة إلى أن ترك قضاء حوائج المؤمنين نوع من الشرك ولا يخفى مافيهما، وقيل : هو بيان أنهم عَلَيْكُمُ لا يطلبون حوائجهم إلى أحد سوى الله سبحانه و أنهم منز "هون عن ذلك .

الحديث الثالث: مجهول بسنديه.

وفي القاموس: حمله يحمله حملا و حملانا و الحملان بالضم ما يحمل عليه من الدواب في الهبة خاصة ، انتهى .

و المراد هنا المصدر بمعنى حمل الغير على الفرس و بعثه إلى الجهاد أو الأعمّ منه و من الحج و الزيارات ، قال في المصباح : حملت الرجل على الدابّة حملا . الحديث الرابع : كالسابق .

«مأة ألف » أى من الدراهم أومن الدنانير أى إذا أنفقها في غير حوائج الاخوان لئلاً يلزم تفضيل الشيء على نفسه .

الحديث الخامس: حسن.

الجهم عن إسماعيل بن عمّاد الصيرفي قال: قلت لا بي عبدالله عليّاتين : جعلت فداك المؤمن رحمة على المؤمن ؟ قال: نعم ، قلت: وكيف ذاك ؟ قال: أيّما مؤمن أتى أخاه في حاجة فانيّما ذلك رحمة من الله ساقها إليه وسبّبها له ، فان قضى حاجته ، كان قد قبل الر "حمة بقبولها وإن رد" ، عن حاجته وهو يقدر على قضائها فانيّما رد" عن نفسه رحمة من الله عز وجل ساقها إليه وسبّبها له وذخرالله عز وجل تلك الر "حمة إلى يوم الفيامة حتى يكون المردود عن حاجته هو الحاكم فيها ، إن شاء صرفها إلى نفسه وإن شاء صرفها إلى غيره يا إسماعيل فاذا كان يوم القيامة وهوالحاكم في رحمة من الله قد شرعت له فا إلى عن ترى يصرفها ؟ قلت : لا أظن يصرفها عن نفسه ، قال : لا تظن ولكن استيقن فانه لن يرد "ها عن نفسه ، يا إسماعيل من أناه أخوه في حاجة يقدر على قضائها فلم يقضها له سلّط الله عليه شجاعاً ينهش إبهامه في قبره إلى يوم القيامة ،

« و سبنها له » أى جعلها سببا لغفران ذنوبه و رفع درجاته أو أوجد أسبابها له «قد شرعت له» أى أظهرت أو سو غت أو فتحت أو رفعت له ، في المصباح شرعالله لناكذا يشرعه أظهره و أوضحه ، و شرع الباب إلى الطريق اتنصل به و شرعته أنا يستعمل لازما و متعد يا " ، و في الصحاح : شرع لهم يشرع شرعا سن " .

قوله: لا أظن يصرفها ، كأنه بمعنى أظن أنه لا يصرفها ، لقوله تلكيف جوابه: لا تظن ولكن إستيقن ، أى يحصل لك اليقين بسبب قولى ، فان التكليف باليقين مع عدم حصول أسبابه تكليف بالمحال، وفي القاموس: الشجاع كغراب وكتاب الحية أو الذكر منها أو ضرب منها صغير ، والجمع شجعان بالكسر و الضم وقال: نهشه كمنعه نهسه ولسعه و عضه أوأخذه بأضراسه و بالسين أخذه بأطراف الأسنان، وفي المصباح: نهسه الكلب وكل ذى ناب نهساً من بابي ضرب و نفع عضه ، وقيل: قبض عليه ثم نتره فهو نهاس ، و نهست اللحم أخذته بمقد ما الأسنان للاكل ، و اختلف في جميع الباب فقيل بالسين المهملة و اقتص عليه ابن السكيت ، و قيل :

مغفوراً له أو معذُّ باً .

ع على "بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبدالله عَلَيَكُم يقول : من طاف بالبيت اسبوعاً كتب الله عز "وجل له ستة آلاف حسنة ومحا عنه ستة آلاف سيئة ورفع له ستة آلاف درجة حقال : وذاد فيه إسحاق بن عمارد وقضى له ستة آلاف حاجة ، قال : ثم قال : وقضاء

جميع الباب بالسين و الشين نقله ابن فارس عن الأصمعي، و قال الازهرى: قال الليث الليث النهش بالمعجمة تناول من بعيد كنهش الحية وهو دون النهس، والنهس بالمهملة القبض على اللحم ونتره، وعكس تغلب فقال: النهس بالمهملة يكون بأطراف الاسنان، و النهش بالمعجمة بالاسنان والأضراس، وقيل: يقال نهشته الحية بالشين المعجمة و نهسه الكلب و الذئب و السبع بالمهملة، انتهى.

و في الأبهام ابهام ، يحتمل اليد والرجل ، وكأن الأول أظهر، وقيل: صيرورة الابهام تراباً لايأبي عن قبول النهش لأئن تراب الابهام كالابهام في قبوله العذاب ، و لمل الله تعالى يخلق فيه ما يجد به الألم ، انتهى .

و أقول: يحتمل أن يكون النهش في الاجساد المثالية أو يكون النهش او لا و بقاء الألم للروح إلى يوم القيامة «مغفوراً له أو معذ"باً » أى سواء كان في القيامة مغفوراً أو معذ"باً .

الحديث السادس ؛ مجهول . .

و الدرجات إمّا درجات القرب المعنوبيّة أو درجات الجنيّة لأن في الجنة درجات بعضها فوقبعض كما قال الله تعالى : ﴿ لهم غرف من فوقها غرف مبنييّة » (١) قال القرطبي: من العامّة أهل السفل من الجنّة ينظرون إلى من فوقهم على تفاوت منازلهم كما ينظر من بالأرض درارى السماء وعظام نجومها فيقولون: هذا فالان وهذا فلان ، كما يقال

<sup>(</sup>١) سورة الزمر : ٣٩.

حاجة المؤمن أفضل من طواف وطواف حتَّى عدَّ عشراً .

٧- الحسين بن عمر ، عن أحمد [ بن عمر ] بن إسحاق ، عن بكر بن عمر ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله تبارك وتعالى : على ثوابك ولا أرضى لك بدون الجنلة .

٨- عنه ، عن سعدان بن مسلم ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : قال : من طاف بهذا البيت طوافاً واحداً كتب الله عز وجل له ستنة آلاف حسنة ومجا عنه ستنة آلاف سيئة ، ورفعالله له ستنة آلاف درجة حتى إذا كان عندالملتزم فتح الله له سبعة أبواب من أبواب الجنة ، قلت له : جملت فداك هذا الفضل كله في

هذا المشترى وهذا الزهرة ، ويدل عليه ما روى عن النبي وَاللَّهُ اللَّهُ قال : إن أهل الجنَّة ليتراؤن الغرفة كما نراؤن الكوكب في السماء .

الحديث السابع: صحيح، و المراد بالمسلم المؤمن فيهما.

الحديث الثامن: مجهول.

والملتزم: المستجاد مقابل باب الكعبة سمتى به لأ ننه يستحب إلتزامه وإلصاق البطن به ، و الدعاء عنده ، و قيل : المراد به الحجر الأسود أو ما بينه و بين الباب، أو عند الباب و كأننه أخذ بعضه من قول صاحب المصباح حيث قال : التزمته اعتنقته فهو ملتزم ، و منه يقال لما بين الباب و الحجر الاسود الملتزم ، لأن الناس يعتنقونه أى يضمونه إلى صدودهم ، انتهى .

و هو إنسما فسسّرد بذلك لأنهم لا يعد ون الوقوف عند المستجار مستحباً و هو من خواص الشيعة ، و ما فسسّره به هو الحطيم عندنا ، و بالجملة هذه التفاسير نشأت من عدم الأنس بالأخبار ، ولا يبعدأن يكون المراد بالكون عند الملتزم بلوغه في الشوط السابع ، فان الالتزام فيه آكد ، فيكون فتح سبعة أبواب لتلك المناسبة. و في نواب الأعمال بسند آخر عن إسحاق هكذا : حتسّى إذا صار إلى الملتزم

الطواف؟ قال: نعم واخبرك بأفضل من ذلك ، قضاء حاجة المسلم أفضل من طواف وطواف حتى بلغ عشراً.

٩- على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الخارقي قال : سمعت أبا عبدالله تَطَيَّلُمُ يقول : من مشى في حاجة أخيه المؤمن يطلب بذلك ما عندالله حتى تقضى له كتب الله عز "وجل" له بذلك مثل أجر حجية وعمرة مبرورتين وصوم شهرين من أشهر الحرم واعتكافهما في المسجد الحرام ؛ ومن مشى فيها بنيية ولم تقض كتب الله له بذلك مثل حجية مبرورة ، فارغبوا في الخير .

• ١ ــ عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمَّدبن أورمة ، عن الحسن بن

فتحالله له ثمانية أبواب الجنبّة ، يقالله:أدخل من أينّها شئت ، و هو أظهر ، وتأنيث العشر لتقدير المرّات .

الحديث التاسع : مجهول.

«حتى تقضى» بالتاء على بناء المفعول،أوبالياء على بناء الفاعل ، وفي بعض النسخ حتى بقضيها «شهرين من أشهر الحرم» اى متواليين ففيه تجو دأى ماسوى العيدوأيام التشريق لمن كان بمنى، ومع عدم قيد التوالى لاإشكال ويدل على إستحباب الصوم في الأشهر الحرم و فضله، والأشهر الحرم هى التي يحرم فيها الفتال وهي رجب و ذو القعدة و ذو الحجة و المحر م و يدل على فضل الاعتكاف فيها أيضا ، و عدم اختصاص الاعتكاف بشهر رمضان ، فان قيل : الفرق بين القضاء و عدمه في الثواب مشكل إذ السعى مشترك و الفضاء ليس باختياره ؟ قلت : يمكن حمله على ما إذا لم يبذل الجهد و لذلك لم يقض الإسيما إذا قرء الفعلان على بناء المعلوم مع أنه يمكن أن يكون مع عدم الاختلاف في السعى أيضا الثواب متفاوتا فان الثواب ليس بالاستحقاق بل بالتفضيل و تكون السعى أيضا الثواب متفاوتا فان الثواب ليس بالاستحقاق بل بالتفضيل و تكون الحكم فيه أن يبذلوا الجهد في القضاء ولا يكتفوا بالسعى القليل .

الحديث العاشر: ضعيف.

على بن أبي حزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله تَطَلِّلُهُ : تنافسوا في المعروف لا خوانكم وكونوا من أهله ، فان للجنة باباً يقال له : المعروف ، لا يدخله إلا من اصطنع المعروف في الحياة الد نيا ، فان العبد ليمشي في حاجة أخيه المؤمن فيو كل الله عز وجل به ملكين: واحداً عن يمينه وآخر عن شماله ، يستغفران له ربته و يدعوان بقضاء حاجته ، ثم قال: والله لرسول الله والمنافية أسر بقضاء حاجة المؤمن إذا وصلت إليه من صاحب الحاجة .

۱۱ \_ عد من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن أبيه ، عن خلف بن حمدًاد عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليا قال : و الله لأن أحج حجدة أحب

و قال في النهاية: التنافس من المنافسة و هي الرغبة في الشيء و الانفراد به و هو من الشيء النفيس الجيد في نوعه ، و نافست في الشيء منافسة و نفاساً إذا رغب فيه ، وقال: المعروف إسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى ، و التقر ب إلى الله و الاحسان إلى الناس و حسن الصحبة مع الأهل و غيرهم من الناس.

قوله: فان العبد كأن التعليل لفضل المعروف في الجملة لا لخصوص الدخول من باب المعروف، من باب المعروف، وقيل: حاجته التي يدعوان حصولها لههى الدخول من باب المعروف، ولا يخفى بعده، و يحتمل أن تكون الفاء للتعقيب الذكرى أو بمعنى الواو وكونه علي أسر " لا نه أعلم بحسن الخيرات وعواقبها أو لا أن سروره من جهتين من جهة الفاضى والمقضى له معاً، وكأن الضمير في وصلت راجع إلى القضاء، و التأنيث باعتباد المضاف إليه و قيل: راجع إلى الحاجة و إذا للسرط لا لمحض الظرفية، و الغرض تقييد المؤمن بالكامل، فان "حاجته حاجة رسول الله بالمؤمن بالكامل، فان "حاجته حاجة رسول الله بالمؤمن .

الحديث الحادي عشر: مرسل.

و الظاهر أن فلم مثلها في الأوالين راجع إلى الرقبة و في الأخيرين إلى

إلى من أن اعتق رقبه و رقبة [و رقبة] و مثلها و مثلها حتى بلغ عشراً و مثلها و مثلها و مثلها و مثلها و مثلها حتى بلغ السبعين و لأن أعول أهل بيت من المسلمين أسد جوعتهم و أكسو عورتهم فأكف وجوههم عن الناس أحب إلى من أن أحج حجدة و حجدة [وحجة] و مثلها و مثلها و مثلها و مثلها حتى بلغ السبعين .

ماحب على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي على صاحب الشعير ، عن غيل بن إبراهيم ، عن أبي جعفر عَلَيْكُ قال : أوحى الله عز و جل إلى موسى على أن من عبادي من يتقر ب إلى بالحسنة قا حكمه في الجنه ، فقال موسى : ما رب و ما ذلك الحسنة ؟ قال : يمشى مع أخيه المؤمن في قضاء حاجته قضيت أو لم تقض .

١٣ \_ الحسين بن عجل ، عن معلَّى بن عجل ، عن أجمد بن عجه، بن عبدالله ، عن

العش ، و قوله : حتى بلغ ، في الموضعين كلام الراوى أى قال مثلها سبع مر "ات في الموضعين ، فصار المجموع سبعين ، و يحتمل كونه كلام الامام عَلَيْتُكُم و يكون بلغ بمعنى يبلغ ، و قيل : ضمير مثلها في الأول و الثاني راجع إلى ثلاث رقبات فيصير ثلاثين و ضمير مثلها في الثالث و الرابع راجع إلى الثلاثين ، فيصير الحاصل مضروب الثلاثين في السبعين ، فيصير ألفان ومأة ومجموع الثواب مضروب هذا في نفسه أىعتق أربعة آلاف و أربعمأة ألف وعشرة آلاف رقبة .

قوله تَطْبَلْنُ ؛ لا أن أعول،قال الجوهرى ؛ عال عياله يعولهم عولاً و عيالة أى قاتهم و أنفق عليهم يقال:علته شهراً إذا كفيته معاشه « أسد جوعتهم » اى بأنأسد .

الحديث الثانى عشر : مجهول .

قوله ﷺ: قضيت أم لم تقض ، محمول على ما إذا لم يقصر في السعى كمامر مع أن الاشتراك في دخول الجناة و التحكيم فيها لاينافي النفاوت بحسب الدرجات. الحديث الثالث عشر: ضعيف على المشهور.

على بن جعفر قال: سمعت أبا الحسن تُلْقِيْكُمُ يقول: من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فانه أماهي رحمة من الله تبارك و تعالى ساقها إليه، فان قبل ذلك فقد وصله بولايتنا و هو موصول بولاية الله و إن ردّه عن حاجته و هو يقدر على قضائها سلط الله عليه شجاعاً من نارينهشه في قبره إلى يوم القيامة ، مغفوراً له أومعذ باً، فان عذره الطالب

« فان قبل ذلك فقد وصله الضمير المنصوب في وصله راجع إلى مصدر قبل و الولاية بالكسر و الفتح المحبّة و الاضافة في الموضعين إلى الفاعل ، و يحتمل الاضافة إلى المفعول أيضاً ، أى بصير سبباً لقبول ولابته لنا وكما لها ، و مغفوراً حال مقدّرة عن مفعول ينهشه .

قوله عَلَيْكُ : فإن عدره الطالب ، قال في المصباح : عدرته فيما صنع عدراً من باب ضرب رفعت عنه اللوم فهو معذور ، أي غير ملوم ، وأعذرته بالألف لغة، وقوله: كان أسوء حالاً ، يحتمل وجهين: الأوَّل: أن يكون إسم كان ضميراً راجعاً إلى المعذور وكونه أسوء حالاً لا تنه حينتذيكون الطالب من كمثل المؤمنين ورد حاجته يكون أقبح و أشد و بعبارة أخرى لمنَّا كان العاذر لحسن خلقه وكرمه أحقُّ بقضاء الحاجة ممنَّن لا يعذر فرد حاجته أشنع ، و الندم عليه أدوم و الحسرة عليه أعظم ، أو لأنَّه إذا عدَّره لا يشكوه ولا يغتابه ، فيبقى حقَّه عليه سالماً إلى يوم الحساب، و يروى عن بعض الفضلاء ممنَّن كان قريباً من عصرنا أننَّه قال : المراد بالعذر إسقاط حقٌّ الآخرة وكونه أسوء لأنَّه زيدت عليه المننَّة و لاينفمه ، و قال بعض الأفاضل من تلامذته لتوجيه كلامه: هذا مبنى على أن عذاب القبر لايسقط باسقاطه إذهو حق الله كما صر حبه الشيخ قد سالله روحه في الاقتصاد ، حيث قال : كل حق ليس لصاحبه قبضه ليس له إسفاطه كالطفل و المجنون لمنَّا لم يكن لهما استيفاؤه لم يكن لهما إسقاطه، والواحد منًّا لمنًّا لميكن له استيفاء ثوابه وعوضه في الآخرة لم يسقط باسقاطه، فعلم بذلك أن الاسقاط تابع الاستيفاء فمن لم يملك أحدهما لم يملك

كان أسوء حالاً.

۱۴ - مجل بن يحيى ، عن مجل بن الحسين ، عن مجل بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عبدالله بن مجل الجعفى ، عن أبي جعفر تُليَّكُمُ قال : إن المؤمن لترد عليه الحاجة لأخيه فلا تكون عنده فيهتم بها قلبه ، فيدخله الله تبارك و تعالى بهمة الجنية .

## ﴿باب﴾

## ث( السعى في حاجة المؤمن )ث

ا \_ مجل بن يحيى ، عن أحمد بن مجل بن عيسى ، عن على بن الحكم ، عن عجل بن مروان ، عن أبي عبدالله تَلْقَلْكُ قال : قال : مشى الرُّجل في حاجة أخيه المؤمن يكتب له عشر حسنات و يمحاعنه عشر سيستًات ، و يرفع له عشر درجات ، قال : ولا

## الأخر ، انتهى .

والثانى:أن يكون الضميرداجعاً إلى الطالب كما فهمه المحدّث الاسترابادى، حيث قال: أى كان الطالب أسوء حالاً لتصديقه الكاذب و لتركه النهى عن الهنكرو الأوَّل أَظهر و سيأتى الخبر في باب: من منع مؤمناً شيئاً.

الحديث الرابع عشر: ضميف.

## باب السعى في حاجة المؤمن

الحديث الاول: مجهول.

« يكتب له » على بناء المفعول و العائد محذوف أو على بناء الفاعل والاسناد على المجاذ « ولا أعلمه » أى لا أظنّه و استدل به على جواذ كون السنّة أفضل من الواجب لأنّ السعى مستحب غالبا و الاعتكاف يشمل الواجب أيضا ، مع أنّ المستحب

أعلمه إلا" قال : و يعدل عشر رقاب و أفضل من اعتكاف شهر في المسجد الحرام .

٢ عنه ، عن أحمد بن على ، عن معمر بن خلاد قال : سمعت أبا الحسن تُليّـناكل يقول: إن الله عباداً في الا رض يسعون في حوائج النمّاس ، هم الآمنون يوم القيامة ، و من أدخل على مؤمن سروراً فرح الله قلبه يوم القيامة .

٣ ـ عنه ، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى ، عن رجل ، عن أبي عبيدة الحذَّاء قال : قال أبوجعفر تَلْكِنْ : من مشى في حاجة أخيه المسلم أظله الله بخمسة و سبعين ألف ملك ولم يرفع قدماً إلا كتب الله له حسنة و حطّ عنه بها سيئة و يرفع له بها درجة ، فاذا فرغ من حاجته كتب الله عز و جل له بها أجرحاج و معتمر.

أيضاً ينتهى إلى الواجب في كل ثالثة على المشهور كما سيأتي إنشاء الله تعالى و نظائره كثيرة .

## الحديث الثاني: صحيح.

و الظاهر أن " الأجر مترتب على السعى فقط ، و يحتمل ترتبه على السعى و القضاء معا " ، و الحصر المستفاد من اللام مع تأكيده بضمير الفصل على المبالغة أو إضافي " بالنسبة إلى من تركه أو إلى بعض الناس و أعمالهم ، و تفر سم القلب كشف الغم " عنه و إدخال السرور فيه .

#### الحديث الثالث: مرسل.

«أظله الله » اى يجعلهم طائرين فوق رأسه حتى يظلّوه لو كان لهم ظل "، أو يجعلهم في ظلّهم أى في كنفهم و حمايتهم « فاذا فرغ من حاجته » أى من السعى فيها قضيت أم لم تقض ، و ربما يخص " بعدم القضاء للخبر السابع الآتي ، و قيل : يدل "ظاهره على أن "الأجر المذكورقبله للمشى في قضاء الحاجة و أجر الحاج "و المعتمر لقضاء الحاجة .

٣- عنه ، عن أحمد بن عمّل ، عن عمّل بن سنان ، عن هارون بن خارجة ، عن صدقة ، عن رجل من أهل حلوان ، عن أبي عبد الله عَلَيْكُ قال : لأن أمشي في حاجة أخ لي مسلم أحب إلي من أن ا عتق ألف نسمة و أحمل في سبيل الله على ألف فرس مسرجة ملجمة .

٥ - على "بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن إبراهيم بن عمر اليمانى ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : ما من مؤمن يمشى لا خيه المؤمن في حاجة إلا كتب الله عز و جل له بكل خطوة حسنة ، و حط عنه بها سيئة ، و رفع له بها درجة و زبد بعد ذلك عشر حسنات و شفيم في عشر حاجات .

عد عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبى أيسوب الخز أذ ، عن أبي عبدالله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عن المسلم طلب

#### الحديث الرابع: ضيف على المشهود.

و في المصباح حلوان بالضم بلد مشهور من سواد العراق ، و هي آخر مدن العراق و بينها و بين بغداد نحو خمس مراحل ، و هي من طرف العراق من الشرق و القادسية من طرفه من الغرب ، قيل : سمسيت باسم بانيها و هو حلوان بن عمران بن الحادث بن قضاعة و و احمل في سبيل الله ، أى إد كب ألف إنسان على ألف فرس كل منها شد عليه السرج و ألبس اللجام و أبعثها في الجهاد ، و مسرجة و ملجمة إسما مفعول من بناء الافعال .

## الحديث الخامس: حسن كالصحيح ·

«و زيد بعد ذلك» أى لكل خطوة وفيل: للجميع، و شفّع على بناءالمجهول سن النفعيل، أى قبلت شفاءته أى استجيب دعاؤه في عشر حاجات من الحوائج الدنيويلة و الأخرويلة.

#### الحديث السادس: موثق.

قوله: يغفر فيها ، أي بسبب تلك الحسنات فانها تذهب السيِّئات و قد ورد

وجهالله ، كتبالله عز وجل له ألف ألف حسنة ، يغفر فيها لأ قاربه و جيرانه وإخوانه ومعارفه ، ومن صنع إليه معروفاً في الد نيا فا ذاكان يوم القيامة قيل له : أدخل النار فمن وجدته فبها صنع إليك معروفاً في الد نيا فأخرجه با ذن الله عز و جل إلا أن يكون ناصباً .

٧ ـ عنه ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن إسحاق بن عمّاد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله تُطَيِّلُمُ قال : من سعى في حاجة أخيه المسلم فاجتهد فيها فأجرى الله على يديه قضاءها كتب الله عز و جل له حجمة و عمرة و اعتكاف شهرين في المسجد الحرام و صيامهما و إن اجتهد فيها و لم يجر الله قضاءها على يديه كتب الله عز و و عمرة و عمرة و عمرة .

٨ ـ مجّل بن يحيى، عن أحمد بن عجّل ، عن الحسن بن علي ، عن جميل بن در اج

في بعض الأخبار أنها إذا زيدت على سيستاته تذهب سيستات أقاربه و معارفه ، أو المعنى بغفر معها فيكون علاوة للحسنات ، ويؤيده بعض الروايات و كأن الاختلافات الواردة في الروايات في أجور قضاء حاجة المؤمن محمولة على اختلاف النيسات و مراتب الاخلاص فيها ، وتفاوت الحاجات في الشدة والسهولة واختلاف ذوى الحاجة في مراتب الحاجة و الايمان والصلاح ، و اختلاف السعاة في الاهتمام والسعى وأهمال ذلك ، و عدم نضر د المؤمن بدخول النار لأمره تعالى بكونها عليه برداً و سلامات

الحديث السابع: كالسابق،

و يدل على أن مع قضاء الحاجة ثواب الساعي أكثر مما إذا لم تقض و إن لم يتفاوت السعى و لم يقص في الاهتمام، ولااستبعاد في ذلك وقد مر سئله في حديث ابراهيم الخارقي في الباب السابق لكن لم يكن فيه ذكر العمرة، و يمكن أن يراد بالحجدة فيه الحجدة التي دخلت العمرة فيها أي التمثع أو حجة كاملة لتقييدها بالمبرورة أو يحمل على اختلاف العمل كمامر .

الحديث الثامن: موثق كالصحيح.

عن أبيعبدالله عَلْيَـٰكُمُ قال: كفي بالحرء اعتماداً على أخيه أن ينزل بهحاجته.

٩ ـ عنه ، عن أحمد بن عبّ ، عن بعض أصحابنا ، عن صفوان الجمال قال : كنت جالساً مع أبي عبدالله تَلْيَكُمُ إِذ دخل عليه رجلُ من أهل مكلة يقال له: ميمون فشكا إليه تعذر الكراء عليه فقال لي : قم فأعن أخاك ، فقمت معه فيسل الله كراه ، فرجعت إلى مجلسي، فقال أبو عبدالله تَلْيَكُمُ : ما صنعت في حاجة أخيك ؟ فقلت : قضاها الله ـ بأبي أنت و املى ـ فقال : أما إنك أن تعين أخاك المسلم أحب إلى من طواف أسبوع بالبيت مبتدئاً ، ثم قال : إن رجلاً أنى الحسن بن على علي فقال:

«كفى بالمرء» الظاهر أن الباء زائدة و اعتماداً تميز ، و قوله : أن ينزل على بناء الإ فعال بدل اشتمال للمرء ، و قال بعض الأفاضل : الباء في قوله بالهرء بمعنى في ، والظرف متعلق بكفي واعتماداً تميز عن نسبة كفي إلى الهرء ، و أن ينزل فاعل كفي ، انتهى .

و أقول: له وجه لكن ما ذكرنا أنسب بنظائره الكثيرة الواردة في القرآن المجيد و غيره، و بالجملة فيه ترغيب عظيم في قضاء حاجة المؤمن إذا سأله قضائها فا ن إظهار حاجته عنده بدل على غاية اعتماده على إيمانه ووثوقه بمحبسة ، ومفتضى ذاك أن لا يكذبه في ظنه ولا يخيبه في رجائه برد حاجته أو نقصيره في قضائها .

الحديث التاسع: مرسل.

«فشكا إليه تعذ"ر الكراء عليه » الكراء بالكسر و المد" أجر المستأجر عليه و هوفي الأصل مصدر كاريته والمراد بتعذ"ر الكراء إمّا تعذ"ر الدابّة التي يكتريها أو تعذ"ر من يكثرى دوابّه بناءاً على كو عه مكارياً أو عدم تيسسر أجرة المكارى له و كل ذلك مناسب لحال صفوان الراوى ، و إمّا بالفتح و التخفيف ، و «أن» بالفتح مصدرينة و ليس في بعض النسخ ، و قوله : مبتدئاً إمّا حال عن فاعل قال ، أى قال عندئاً فبل أن أسئله عن أجر منقضى حاجة أخيه أوعن فاعل الطواف

بأبي أنت و املى أعنلى على قضاء حاجة ، فانتعل و قام معه فمر على الحسين صلوات الشعليه وهو قائم يصلى فقال له : أين كنت عن أبي عبدالله تستعينه على حاجتك ، قال : قد فعلت ــ بأبي أنت واملى ــ فذكر أنه معتكف ، فقال له : أما إنه لو أعانك كان خيراً له من اعتكافه شهراً .

أوهو على بناء إسم المفعول حالاً عن الطواف ، وعلى التقديرين الأخيرين لا خراج طواف الفريضة ، وقيل : حال عن فاعل تعين أى تعين مبتدئاً أو تميز عن نسبة أحب الى الاعانة أى أحب من حيث الابتداء يعنى قبل الشروع في الطواف لا بعده ، و لا يخفى مافيهما لاسيسما الأخير « تستعينه » أي لتستعينه أو هو حال ، فان قيل : كيف لم يختر الحسين صلوات الله عليه إعانته مع كونها أفضل ؟ قلت : يمكن أن يجاب عنذلك بوجوه :

الأولا: أنه يمكن أن يكون له عَلَيْكُ عدر آخر لم يظهر م للسائل ولذا لم يذهب ممه ، فأفاد الحسن عَلَيْكُ ذلك لئلا يتوهم السائل أن الاعتكاف في نفسه عدر في ترك هذا ، فالمعنى لو أعانك مع عدم عدر آخركان خيراً .

الثاني: أنَّه لااستبعاد في نقص علم إمام قبل إمامته عن إمام آخر في حال إمامته أو إختيار الامام ما هو أقل تواباً لاسيَّما قبل الامامة .

الثالث: ما قيل: إنّه لم يفعلذلك لا يثار أخيه على نفسه صلوات الله عليهما في إدراك ذلك الفضل.

الرابع: ما قيل أن فعلت بمعنى أردت الاستعانة و قوله: فذكر على بناء المجهول أى ذكر بعض خدمه أو أصحابه أنه معتكف فلذا لم أذكرله.

ثم اعلم أن قضاء الحاجة من المواضع التيجو ذ الفقهاء خروج الممتكف فيها عن محل اعتكافه إلا أنه لا يجلس بعد الخروج ولا يمشى تحت الظل إختياراً على المشهور، ولا يجلس تحته على قول.

ابن سنان قال: قال أبوعبدالله تَالَبَاللهُ: قال الله عز "و جل ": الخلق عيالي ، فأحبتهم إلى الطفهم بهم و أسعاهم في حوائجهم .

۱۱ عداتُ من أصحابنا ، عن أحدبن بن خالد ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه عن أبي عمّارة قال : كنّ رعلي حديثك ، عن أبي حنيفة إذا لفيني قال : كنّ رعلي حديثك ، فأحد ثه ، قلت : رواينا أن عابد بني إسرائيل كان إذا بلغ الغاية في العبادة صادمشاء

الحديث العاشر: ضميف ، وكونهم عياله تمالي لضمانهأرزاقهم .

الحديث الحادي عشر: مرسل.

و أبوعم الرة كنية لجماعة أكثرهم من أصحاب الباقر عَلَيَكُنُ و كلّهم مجاهيل، و حمّاد بن أبي حنيفة ايضاً مجهول، و الظاهر أنّه كان يسأل تكرار هذا الحديث بعينه لالتذاذه بسماعه و ليؤثّر فيه فيحثّه على العمل به، و قيل: المراد به جنس الحديث فذ كرله يوماً هذا الحديث و هو بعيد، و منهم من قرع براء واحدة مشدد تأ و هو مخالف لما عندنا من النسخ.

قوله: رو"ينا هوعلى الأشهربين المحد" ثين على بناء المجهول من التفعيل ، قال في المغرب: الرواية بعير السة الله لأنه يروي الماء أى يحمله ، و منه راوى الحديث و راويته و التاء للمبالغة ، يقال: روى الشعر و الحديث رواية و رو"يته إيناه حملته على روايته ، ومنه إنّا رو"ينا في الأخبار، وفي المصباح عنيت بأمر فلان بالبناء للمفعول عناية و عنيناً شغلت به ، و لتعن بحاجتي أى لتكن حاجتي شاغلة لسر "ك و ربمايقال عنيت بأمره بالبناء للفاعل فأنا عان ، و عني يعني من باب تعب إذا أصابته مشقلة و الاسم العناء بالمد"، انتهى .

فيمكن أن يكون من العناء بمعنى المشقَّة أو من العناية . الاعتناء بمعنى

في حوائج الناس عانياً بما يصلحهم .

## ﴿ باب ﴾

## \$( تفريج كرب المؤمن )\$

ا عن زيدالشحام ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن زيدالشحام قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُ يقول : من أغاث أخاه المؤمن اللهفان اللهفان عند

الاهتمام بالأمر و اشتغالهم بذلك بعد بلوغهم الغاية إمنّا لكونها أدفع العبادات و أشرفها فان الانسان يترقش في العبادات حتى يبلغ أقصى مراتبها ، أو لأن النفس لاتنقاد لهذه العبادة الشاقة إلا بعد تزكيتها وتصفيتها بسائر العبادات و الرياضات، أو لأن إصلاح النفس مقد م على إصلاح الغير وإعانته .

### باب تفريج كرب المؤمن

الحديث الاول: صحيح .

«والاغائة» كشف الشدة و النصرة «أخاه المؤمن » أى الذى كانت اخو ته لمحض الايمان ، و يحتمل أن تكون الأخوة أخص من ذلك أى إنعقد بينهما المواخاة ليعين كل منهما صاحبه ، و اللهفان صفة مشبهة كاللهثان ، قال في النهاية : فيه اتقوا دعوة اللهثان هو المكروب، يقال: لهف بلهف لهفا فهولهفان ، ولهف فهوملهوف، وفي القاموس : اللهشان العطشان و بالتحريك العطش وقد لهث كسمع وكغراب حر العطش وشدة الموت ، ولهث كمنع لهثاً ولهائاً بالضم أخرج لسانه عطشاً أوتعباً أو إعياءاً ، إنتهى .

وكأنَّه هنا كناية عن شدَّة الاضطرار، و في النهاية: الجهد بالضمُّ الوسع و

جهده فنفس كربته و أعانه على نجاح حاجته كتب الله عز أو جل له بذلك ثنتين و سبعين رحمة من الله ، يعجل له منها واحدة يصلح بها أمر معيشته و يد خر لهإحدى و سبعين رحمة لأفزاع يوم القيامة و أهواله .

٧- على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله على قال : قال رسول الله وَ الله عنه ثلاثاً و سبعين كربة ، واحدة في الدُنيا و ثنتين و سبعين كربة عند كربه العظمى، قال :حيث يتشاغل الناس بأنفسهم .

الطاقة ، و بالفتح المشقّة ، و قيل : المبالغة و الغاية ، و قيل : هما لغتان في الوسع و الطاقة ، فأمنّا في المشقّة والغاية فالفتح لاغير ، وفي القاموس : نفّس تنفيساً ونفساً أى فرّج تفريجاً .

وقوله تَطْبَطْنُ : من الله من قبيل فضيع للظاهر موضع المضمر ، و دبما يقر عمن الفتح و التشديد و الاضافة منصوباً بتقدير أطلبوا او انظروا من الله ، أو مرفوعاً خبر مبتداء محذوف اى هذا من الله ، وعلى التقادير معترضة تقوية للسابق و اللاحق، أو منصوب مفعولاً لا حله للكتب ، و أقول : كل ذلك تكلف بعيد .

الحديث الثاني: ضعف على المشهود.

عند كربه العظمى ، أى في القيامة حيث يتشاغل الناس بأنفسهم ، أى يوم لاينظر أحد لشد ة فزعه إلى حال أحد من والد أو ولد أو حيم ، كما قال تعالى :
 د يوم ترونها تذهل كل مرضعة عمّا أدضعت ولايسئل حيم عيماً » (١) « يوماً لا يجزى والد عن ولده » (١) و أمثالها كثيرة .

<sup>(</sup>١) سورة حج : ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان : ٣٣ .

٣ ــ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن نعيم ، عن مسمع أبي سيّار، قال : سمعت أباعبدالله تُطَيِّكُ يقول : من نفس عنمؤمن كربة نفس الله عنه كرب الآخرة و خرج من قبره و هو ثلج الفؤاد ، ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنيّة ، ومن سقاه شربة سقاه الله من الرّ حيق المختوم .

﴾ \_ الحسين بن عملى ، عن معلى بن عملى ، عن الحسن بن على الوشاء ، عن

الحديث الثالث: حن كالصحيح.

«كرب الآخرة» بضم الكاف و فتح الراء جمع كربة بالضم ، في المصباح: كربه الأمركرباً شق عليه ، و رجل مكروب مهموم ، و الكربة الاسم منه ، و الجمع كرب مثل غرفة و غرف .

قوله تَلْبَيْنُ : و هو ثلج الفؤاد ، أى فرح الفلب مطمئناً و ائفاً برحمة الله ، في الفاموس: ثلجت نفسى كنصرو فرح ثلوجاً و ثلجاً إطمأنات و ثلج كخجل فرح و أثلجته ، وقال : الرحيق الخمرأو أطيبها وأفضلها أوالخالص أو الصافى ، و في النهاية : فيه أينما مؤمن سقى مؤمناً على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم ، الرحيق من أسماء الخمريريد خمر الجنلة والمختوم المصون الذى لم يبتذل لأجل ختامه ، انتهى .

وأقول: إشارة إلى قوله تعالى: «إن الابراد لفى نعيم، على الارائك ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك » (١) قال البيضاوى: أى مختوم أوانيه بالمسك مكان الطين، و لعله تمثيل لنفاسته أو الذى له ختام أى مقطع هو دائحة المسك.

الحديث الرابع: ضيف على المشهود.

<sup>(</sup>١) سورة المطففين : ٢٥ .

الرَّ ضَا يَلْكِنْكُمُ قَالَ : من فر أَج عن مؤمن فر َّج الله عن قلبه يوم القيامة .

مالح عن ذريح المحاربي قال: سمعت أباعبدالله عليه عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح عن ذريح المحاربي قال: سمعت أباعبدالله عليه عن دريح المحاربي قال: سمعت أباعبدالله عليه الدونيا و الآخرة ، قال: و من ستر على مؤمن عورة يتحافها سترالله عليه سبعين عورة من عورات الدونيا و الآخرة ، قال: و الله في عون المؤمن ماكان المؤمن في عون أخيه فانتفعوا بالعظة وارغبوا في الخير .

## ﴿ باب اطعام المؤمن ﴾

ا ــ على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن أبي يحيى الواسطى ، عن بمض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : من أشبع مؤمناً وجبت له الجنة ، ومن أشبع كافراً كان حقياً على الله أن يملا حوفه من الزّقة وم ، مؤمناً كان أوكافراً .

« فر َّجالله » في بعض النسخ بالجيم و في بعضها بالحباء المهملة .

ألحديث الخامس: صحيح.

قوله عَلَيْكُ ؛ وهو معسر،الضمير إمّا راجع إلى المؤمن الأوّل أو المؤمن الثاني، و العسر الضيق و الشدّة و الصعوبة و هو أعمّ من الفقر ، والعورة كلّ ما يستحيى منه إذا ظهر ، وهي أعمّ من المحرّ مات والمكروهات ، وما يشينه عرفاً و عادة ، والعيوب البدنيّة و الستر في المحرّ مات لا ينافي نهيه عنها ، لكن إذا توقيّف النهي عن المنكر على إفشائها و ذمّه عليها فالمشهور جوازه بل وجوبه ، قيمكن تخصيصه بغير ذلك .

#### باب اطعام المؤمن

**الحديث الاول:** مجهول مرسل.

« من أشبع » النح ، لا فرق في ذلك بين البادى و الحاض لعموم الأخبارخلافاً

لبعض العامية حيث خصيّوه بالأول لأن في الحضر مرتفقاً و سوقاً و لا يخفى ضعفه همؤمنا كان أى المطعم ، والزقيّوم شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤس الشياطين، منبئها قعرجهنيم و أغصانها انتشرت في دركاتها ، ولها ثمرة في غاية القبح و المرارة و البشاعة ، و يدل ظاهراً على عدم جواز إطعام الكافر مطلقا حربياً كان أو ذميياً ، قريبا كان أو بعيداً ، غنيياً كان أو فقيراً ولو كان مشرفا على الموت ، و المسئلة لا تخلو عن إشكال ، و للاصحاب فيه أقوال .

و اعلم أن المشهور أنه لا يجوز وقف المسلم على الحربي و إن كان رحما لقوله على العجد قوما يؤمنون بالله و اليوم الآخر يواد ون من حاد الله و رسوله و لوكانوا آباءهم و أبناءهم (١) الآية ، و ربما قيل: بجوازه لعموم قوله وَالله والله والل

ثم الأشهر بين الأصحاب جواز الصدقة، على الذمتى و إن كان أجنبياً للخبر المتقدام، ولقوله تعالى: «لاينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبر وهم» (٢) الآية .

و يظهر من بعض الأصحاب أن الخلاف في الصدقة على الذمالي كالخلاف في الوقف عليه ، و نقل في الد روسءن ابن أبى عقيل المنع من الصدقة على غيرالمؤمن مطلقا ، وروى عن سدير قال : قلت لا بيعبدالله عليه الله عز و جل القول : « و قولوا نعم أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق" ، إن الله عز و جل يقول : « و قولوا

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة : ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الممتحنة : ٨.

٧- عنه ، عن أحمد بن على ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله على قال: لأن أطعم رجلاً من المسلمين أحب إلى من أن أطعم أفقاً من الناس ، قلت ؛ وما الأفق ؟ قال : مأة ألف أو يزيدون .

٣ عنه ، عن أحمد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عَلَيْتُكُمُ

للمناس حسنا " (1) ولا يطعم من نصب بشيء من الحق أو دعا إلى شيء من الباطل ، وروى جواز الصدقة على اليهود والنصارى و المجوس ، وسيأ تى جواز سقى النصرائي ، وحل الشهيد الثانى (ره) أخبار المنع على الكراهة ، و هذا الخبر يأبى عن هذا الحمل ، نعم يمكن حمله على ما إذا كان بقصد الموادة ، أو كان ذلك لكفرهم أو إذا صاد ذلك سببا لقو تهم على محاربة المسلمين وإضرارهم ، و يمكن حمل أخبار الجواز على المستضعفين أو التقيية .

الحديث الثاني: مرسل.

ولم يردالاً فق بهذا المعنى في اللغة بل هو بالضم و بضمتين الناحية ، ويمكن أن يكون المراد أهل ناحية والتفسير بمأة ألف أو يزيدون معناه أن أقله مأة ألف ، أويطلق على عدد كثير يقال فيهم هم مأة ألف أو يزيدون كما هو أحد الوجوه في قوله تعالى : « و أرسلناه إلى مأة ألفأو يزيدون» (١) و كأن المراد بالمسلمين هنا الكمل من المؤمنين أو الذين ظهر له إيمانهم بالمعاشرة التامية ، و بالناس ساير المؤمنين أو بالمسلمين المؤمنون و بالناس المستضعفون من المخالفين ، فا ن في إطعامهم أيضاً فضلا كما يظهر من بعض الا خبار، أو الا عم منهم و من المستضعفين من المؤمنين .

الحديث الثالث: صحبح.

و الجنان بالكسرجمع الجنَّة وقوله: في ملكوت السماوات إمَّا صفة للجنان

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٨٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات : ١٤٧.

قال: قال رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْكُ : من أطعم ثلاثة نفر من المسلمين أطعمه الله من ثلاث جنان في ملكوت السلمادات: الفردوس وجنلة عدن وطوبي [و] شجرة تخرج من جنلة عدن،

أو متملّق بأطعمه ، و الملكوت فعلوت من الملك و هو العز و السلطان و المملكة ، و خص بملك الله تعالى فعلى الأخير الاضافة بيانية ، و على بعض الوجوه كلمة في تعليلية ، قال البيضاوى في قوله تعالى : «وكذلك نرى إبر اهيم ملكوت السماوات و الأرض الأرض الى دبوبيتها و ملكها و قيل : عجايبها وبدايعها والملكوت أعظم الملك والتا وفيه للمبالغة ، انتهى .

والفردوس البستان الذى فيه الكروم والأشجار وضروب من النبت قال الفراء : هو عربي و اشتقاقه من الفردسة وهي السعة ، وقيل : منقول إلى العربية و أصله رومي ، و قيل : سرياني ثم سماي به جنة الفردوس .

و العدن الاقامة ، يقال : عدن بالمكان يعدن عدنا و عدونا من بابي ضرب و قعد إذا أقام فيه و لزم و لم يبرح ، و منه جنة عدن أى جنة إقامة ، و قيل : طوبي إسم للجنة مؤنت أطيب من الطيب وأصلها طيبي، ضمت التاء و أبدلت الياء بالواو، و قد يطلق على الخير و على شجرة في الجنة ، انتهى .

وفيأ كثر النسخ شجرة بدون واوالعطف وهو الظاهر، ويؤيد مأن في تواب الأعمال و غيره: وهي شجرة، فشجرة عطف بيان لطوبي، وقد يقال: طوبي مبتداء وشجرة خبره و عدم ذكر الثالث من الجنان لدلالة هذه الفقرة عليها، وفي بعض النسخ بالعطف، فهي عطف على ثلاث جنان، وعلى التقديرين عد الشجرة جنة وجعلها جنة أخرى مع أنها نبت من جنة عدن لأنها ليست كساير الأشجار لعظمتها و اشتمالها على ساير الشماد و سريان أغصانها في جميع الجنان، لما ورد في الأخبار أن في بيت كل مؤمن منها غصن.

<sup>(</sup>١) سورة الانعام : ٧٥ .

غرسها ربتنا بيده.

٣ - على بن إبراهيم ، عن أبيه، عن متادبن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبدالله عليه قال : ما من رجل يدخل بيته مؤمنين فيطعمهما شبعهما إلا كان ذلك أفضل من عتق نسمة .

۵ ــ عنه ، عن أبيه ، عن حيّاد ، عن إبراهيم ، عن أبي حزة ، عن على بن الحمين على الله من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنَّة ، و من سقى مؤمناً من ظمأ سقاه الله من الرَّحيق المختوم .

ع ـ عداً من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن عبد الأشعري ، عن عبدالله بن ميمون القداّ اح ، عن أبي عبدالله تالياني قال : من أطعم مؤمناً حتاً ي يشبعه

قوله: بيده ، أى برحمته ، و قال الأكثر: أى بقدرته ، فالتخصيص مع أن جميع الأشياء بقدرته إما لبيان عظمتها و أنها لا تتكون إلا عن مثل تلك القدرة أو لائن خلفها بدون توسط الأسباب كأشجار الدنيا وكساير أشجار الجنة ، بتوسط الملائكة ، و مثله قوله تعالى : «لما خلقت بيدى" ، (١).

الحديث الرابع: حن كالصحبح،

و في القاموس: الشبع بالفتح وكعنب سدّ الجوع، و بالكسر وكعنب إسمما أشبعك و المستتر في كان راجع إلى مصدر يدخل و ما قيل: إنّه راجع إلى الرُّجل و العتق بمعنى الفاعل فهو تكلّف.

الحديث الخامس: كالسابق.

الحديث السادس ، ضيف .

<sup>(</sup>١) سورة ص : ٧٥ .

لم يدر أحد من خلق الله من الأجر في الآخرة، لاملك مقرآب ولا نبي مرسل إلا الله رب العالمين ، ثم قال : من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان ثم تلا قول الله عز و جل : « أو إطعام في يوم ذي مسغبة \* يتيماً ذا مقربة \* أو مسكيناً ذامتربة (١) » .

٧ - على بن إبر اهيم ، عن أبيه، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : من سقى مؤمناً شربة من ماء من حيث يقدر على

«لم يدر أحد» أى من عظمته و الاستثناء في قوله: إلا الله منقطع، و كأن المساد به المؤمن الخالص الكامل، و لذا عبس فيما سيأتي بالمسلم، أى مطلق المؤمن، و يقال سغب سغباً و سنعباً بالتسكين و التحريك، و سغابة بالفتح و سغوباً بالضم و يقال سغب سغباً و سنعباً بالتسكين و التحريك و سغبان أى جائع، و قيل: لا يكون السغب إلا أن يكون الجوع مع تعب، و أشار بالآية الكريمة إلى أن الاطعام من المنجيات التي رغب الله فيها و عظمها حيث قال سبحانه: « فلا اقتحم العقبة » فلم يشكر الأيادى المتقد م ذكرها باقتحام العقبة ، و هو الدخول في أمر شديد، و العقبة الطريق في الجبل، إستعادها لمافسرها به من الفك و الاطعام في قوله: «وما أدريك ما العقبة ، فك وقب أو إطعام » (٢) الآية ، لمافيهما من مجاهدة النفس، و المسغبة و المقربة و المتربة مفعلات من سغب إذا جاع، وقرب في النسب، و ترب إذا المسغبة و المقربة و المتربة مفعلات من سغب إذا جاع، وقرب في النسب، و ترب إذا المسادة إلى تقديم الأقارب في الصدقة على الأجانب بل الأقرب على غيره.

الحديث السابع : ضميف على المشهود .

قوله : من حيث يقدر « من » في الموضعين بمعنى في ، و يمكن أن يقرء يقدر

<sup>(</sup>١) سورة البلد: ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة البلد : ١٣ .

الماء أعطاه الله بكل شربة سبعين ألف حسنة و إن سقاه من حيث لا يقدر على الماء فكأنتما أعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل.

۸ ــ عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن خل بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن حسين بن نعيم الصحاف قال : قال أبوعبدالله عَلَيْكُمُ : أتحب و وانك يا حسين ؟ قلت : نعم ، قال : تنفع فقراءهم ؟ قلت : نعم ، قال : أما إنه يحق عليك أن تحب من يحب الله ، أما و الله لا تنفع منهم أحداً حتى تحبه ، أتدعوهم إلى منزلك ؟ قلت : نعم ما آكل إلا و معى منهم الرجلان و الثلاثة و الأقل و الا كثر ، فقال أبوعبدالله : أما

في الموضعين على بناء المجهول وعلى بناء المعلوم أيضاً فالضمير للمؤمن ، و قوله :بكل شربة مع ذكر الشربة سابقاً، إما لعموم من سقى شربة أو بأن يحمل شربة أو لاعلى الجنس ، أو بأن يقرء الأولى بالضم و هي قدر ما يروى الانسان ، و الثانية بالفتح و هي الجرعة تبلغ من ة واحدة ، فيمكن أن يشرب ما يروبه بجرعات كثيرة إما مع الفصل أو بدونه أيضاً ، قال الجوهرى : الشربة بالفتح المر ة الواحدة من الشرب و عنده شربة من ماء ، بالضم أى مقدار الرى ".

و المراد بعتق الرقبة من ولد إسماعيل تخليصه من القتل و من المملوكيّة قهراً بغير الحق أو من المملوكيّة أيضاً، فا ن كونه من ولد اسماعيل لايناني رقيّته إذا كان كافراً فا ن العرب كلّهم من ولد اسماعيل.

#### الحديث الثامن: موثق.

د أما إنه يحق علمك » أى يجب و يلزم « من يحب الله » برفع الجلالة أى يحب الله ، وبحتمل النصب و الأو لل أظهر «أما و الله لا تنفع » كأن غرضه تلكيل إن دعوى المحبدة بدون النفع كذب ، و إن كنت صادقاً في دعوى المحبدة لابد أن تنفعهم « و أوطئهم رحلى » أى آذنهم و أكلفهم أن يدخلوا منزلى و يمشوا فيه أو

إن فضلهم عليك أعظم من فضلك عليهم، فقلت: جعلت فداك أطعمهم طعامي وأوطئهم رحلي و يكون فضلهم على أعظم؟! قال: نعم إنهم إذا دخلوا منزلك دخلوا بمغفرتك و مغفرة عيالك و ذنوب عيالك .

٩ ــ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي تم الوابشي قال : ذكر أصحابنا عند أبي عبدالله عَلَيَكُ فقلت : ما أتغد ي ولا أتعشي إلا و معي منهم الإ ثنان والثلاثة و أقل وأكثر، فقال أبوعبدالله عَلَيَكُ : فضلهم عليك أعظم من فضلك عليهم ، فقلت : جعلت فداك كيف وأناأطعمهم طعامي وأنفق عليهممن مالي وأخدمهم عيالي فقال: إنهم إذا دخلوا عليك دخلوا برزق من الله عز و جل كثير و إذا خرجوا خرجوا بالمغفرة لك .

على فراشى و بسطى ، في القاموس : الرحل مسكنك و ما تستصحبه من الأثاث دو مكن فراشى و بسطى ، في القاموس : الرحل مسكنك و ما تستصحبه من الأثاث دو يكون فضلهم على أعظم ، استفهام على التعجب « دخلوا بمغفر تك ، الباء للمصاحبة أو للتعدية ، و في ساير الأخبار برزقك ورزق عيالك ، ولا يبعد أن يكون سهواً من الرواة ليكون ما بعده تأسيساً .

الحديث التاسع : مجهول.

و دابش أبوقبيلة، والتغد "ي: الأكل بالغداة أى أو لل اليوم و التعشى الأكل بالعشى "أى آخر اليوم و أو لل الليل « و أخدمهم» على بناء الافعال أى آمر عيالى بخدمتهم وتهيئة أسباب ضيافتهم ، وفي مجالس الشيخ : وأخدمهم خادمي و في المحاسن: و يخدمهم خادمي «برزق من الله عز وجل كثير» كأن " التقييد بالكثير لئلا "بتوهم أنهم يأتون بقدر ما أكلوا و في المحاسن دخلوا من الله بالرزق الكثير .

و الباعلى قوله: بالمغفرة كأنبها للمصاحبة المجازية فانبهم لمنا خرجوا بعد مغفرة صاحب البيت فكأنبها صاحبتهم أو للملابسة كذلك أى متلبسين بمغفرة صاحب البيت، وقيل: الباء في الموضعين للسببينة المجازية فا ن الله تعالى لمنا عام مرآت العقول ـ ٨ ـ

الوصَّافي عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن على بن مقرن ، عن عبيدالله الوصَّافي عن أبي جعفر عُلْيَـٰكُمُ قال : لأن أطعم رجلاً مسلماً أحبُ إلى من أن ا عتق ا فقاً من الناس قلت : وكم الأفق ؟ فقال : عشرة آلاف .

الم من أبر الهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي قال : قال أبوعبدالله عَلَيْكُ : من أطعم فئاماً من الناس، قلت : و ما الفئام [ من الناس ] ؟ قال : مأة ألف من النّاس .

دخولهم بهيلي عند الأطهمة فالرزق شبيه بسبب الدخول والمغفرة بسبب الخروج كما سيأتي في كتاب الأطهمة فالرزق شبيه بسبب الدخول والمغفرة بسبب الخروج لوقوعهما فبلهما لتقدم العلمة على المعلول، فلذا استعملت الباء للسببيلة فيهما.

الحديث العاشر: كالسابق.

ولا تنافى بينه و بين ما مضى في رواية أبي بصير إذ كان ما مضى إطعام مأة ألف [ رجل من المسلمين] (١) و هنا عتق عشرة آلاف ، و الافق إمّا موضوع للعددالكثير و كأن المراد هناك غير ما هو المراد هيهنا ، أو المراد أهل الافق كمامر وهم أيضاً مختلفون في الكثرة أو مشترك لفظى " بين العددين ، و يومى إلى أن " في الاعتاق عشرة أمثال اطعام الناس و المراد بالناس امّا اللؤمن غير الكامل أو المستضعف كمامر".

الحديث الحادى عشر: حسن كالصحيح.

وقال الجوهرى:الفئام كقيام الجماعة من الناسلاواحد له من لفظه ، والعاملة تقول فيام بلاهمز ، انتهى .

و ما فستره به عَلَيَكُم بيان للمعنى المراد بالفئام هذا لا أنه معناه لا يطلق على غيره، و قد أوردنا أخباراً كثيرة في الكتاب الكبير لفضل يوم الغدير مشتملة على تفسير الفأم بمأة ألف.

<sup>(</sup>١) ما بين العلامتين ليس في نسخة الاصل:

۱۷ ـ على أبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم، عن سدير الصيرني قال : قال لي أبوعبدالله تَلْقِيْكُمْ : ما منعك أن تعتق كل يوم نسمة ؟قلت : لا يحتمل مالي ذلك ، قال : تطعم كل يوم مسلماً ، فقلت : موسراً أو معسراً ؟ قال : فقال : إن الموسر قديشتهي الطعام .

المن عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن عدبن خالد، عن أحمد بن عدب أبي نصر عن صفوان الجمال ، عن أبي عبدالله تَلْيَكُمُ قال : أكلة يأكلها أخى المسلم عندي أحب إلى من أن ا عتق رقبة .

البحمّال ، عن أبي عبدالله على الله عن البحمّال ، عن أبي عبدالله على الله ع

## الحديث الثاني عشر: حسن.

ان الموسر قد يشتهى الطعام، بيان للتعميم بذكر علّته فان علّة الفضلهى إدخال السرور على المؤمن و إكرامه و قضاء وطره ، وكل ذلك يكون في الموسرو قدمر أن اختلاف الفضل باختلاف المطبعمين والمطعمين والنيبّات و الاحوال وساير شرايط قبول العمل مع أن أكثر الاختلافات بحسب المفهوم و الأقل داخل في الأكثر ، و يمكن أن يكون التقليل في بعضها لضعف عقول السامعين أو لمصالح أخر .

الحديث الثالث عشر: صحيح.

والأ كلة بالفتح المر"ة من الأكل و بالضم" اللقمة و القرصه و الطعمة ، فعلى الاول الضمير في يأكلها مفعول مطلق وعلى الثاني مفعول به .

الحديث الرابع عشر: كالسابق.

درأساً » أى عبداً أو أمة .

الحسين بن أبى الخطّاب ، عن عربن إسماعيل ، عن عربن إسماعيل ، عن عربن إسماعيل ، عن عربن إسماعيل ، عن حالح بن عقبة ، عن أبى شبل قال : قال أبوعبدالله عَلَيَكُمُ : ما أرى شيئًا يعدل ذيارة المؤمن إلا إطعامه ،وحق على الله أن يطعم من أطعم مؤمناً من طعام الجنّة .

۱۸ - عَلَّ ، عن عَلَّ بن الحسين ، عن عَلَّ بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : لا أن ا طعم مؤمناً محتاجاً أحبُّ إلي من أن أزوره و لا أن أزوره و لا أن أزوره أحب إلى من أن ا عتق عشر رقاب .

١٩ ـ صالح بن عقبة ، عن عبدالله بن على و يزيدبن عبدالملك ، عن أبي عبدالله عن عبدالله عن أبي عبدالله عن عبدالله عندال عبد عندال عبد الله عبدال عبد المعامل عبد المعامل المعامل

الحديث الخامس عشر: موثق ٠٠

الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور .

و قيل : المراد بالمعادلة هنا ما يشمل كونه أفضل .

الحديث السابع عشر: ضعيف.

الحديث الثامن عشر: كالسابق.

الحديث التاسع عشر: كالسابق.

«كانله يعدل» في بعض النسخ بصيغة المضارع الغايب وكأنه بتقدير أن المصدرية و في بعض النسخ بالباء الموحدة داخلة على عدل، فالباء ذائدة للتأكيد ، مثل دجزاء

الذبح، و من أطعم مؤمناً محتاجاً كان له يعدل مأة رقبة من ولد إسماعيل ينقذها من الذّبح.

۲۰ ـ صالح بن عقبة ، عن نصر بن قابوس ، عن أبي عبدالله علي قال : لاطعام مؤمن أحب إلى من عتق عشر رقاب و عشر حجج ، قال : قلت : عشر رقاب و عشر حجج ؟ قال : فقال : با نصر إن لم تطعموه مات أو تذلونه فيجي إلى ناصب فيسأله و الموت خير له من مسألة ناصب ، يا نصر من أحيى مؤمناً فكأ ناما أحيى الناس

سينيَّة بمثلها ، و بحسبك درهم ، فيحتمل حينيَّذ أن يكون المدل بالفتح بمعنى الفداء ، والمستترفي ينقذه راجع إلى المطعم ، وعلى الاحتمال الأخير يحتمل رجوعه إلى العدل ، و الضمير البارز في الأول راجع إلى الرقبة بتأويل الشخص ، و في الثانى إلى المأة .

الحديث العشرون: كالسابق،

و دعشر حجج عطف على العتق دعشر رقاب ، أى عتق عشر رقاب ، قاله تعجيباً فأذال عَلَيْكُ تعجيبه بأنقال إن لم تطعموه فا منا أن يموت جوعاً إن لم يستل النواسب أو يصير ذليلاً بسؤال ناصب و هو عنده بمنزلة الموت ، بل أشد عليه منه فاطعامه سبب لحيانه الصورية و المعنوية ، و قد قال تعالى : « من أحيى نفساً فكأنها أحيا الناس جميعاً » (۱) و المراد بالنفس المؤمنة ، و بالاحياء أعم من المعنوية لما ورد في الأخبار الكثيرة أن تأويلها الاعظم هدايتها ، لكن كان الظاهر حينتُذ أو تذلوه للعطف على الجزاء ، و لذا قرء بعضهم بفتح الواو على الاستفهام الانكاري و تداونه بالدال المهملة و اللام المشدد ته من الدلالة .

و الحاصل أنه منّا قال عَلَيْتُكُمُ الموت لازم لعدم الاطعام كان هنا مظنّة سؤال و هو أنّه يمكن أن يسئل الناصب و لا يموت فأجاب عَلَيْكُمُ بأنه إن أددتم أن تدلّوه على أن يسئل ناصباً قهو لايسأله لا ن الموت خير له من مسئلته ، فلابد من أن يموت على أن يسئل ناصباً قهو لايسأله لا ن الموت خير له من مسئلته ، فلابد من أن يموت (١) سورة المائدة : ٣٣ . والاية هكذا « ومن احياها .... »

جميعاً فا ن لم تطعموه فقد أمتلموه و إن أطعمتموه فقد أحييتموه.

# ﴿ باب من كسا مؤمناً ﴾

۱ - على أبن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن عمر بن عبدالعزيز ، عن جميل بن در اج ، عن أبي عبدالله عليه الله على الله أن يكسوه من ثياب الجنه و أن يهو أن عليه سكرات الموت و أن يوستع عليه في قبره و أن يلفى الملائكة إذا خرج من قبره بالبشرى و هو قول الله عز وجل في كتابه : « وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون » (١).

فاطعامه إحياؤه ، وقرء آخر تدلونه بالتخفيف من الادلاء بمعنى الارسال و ما ذكرناه أو لا أظهر معنى ، و قوله فقد امتسموه يحتمل الامانة بالإضلال و بالاذلال ، و كذا الاحياء بحتمل الوجهين .

## باب من کسی مؤمداً

الحديث الأول : ضيف.

و سكرات الموت شدائده « و أن يلقى » يمكن أن يقر على بناء المعلوم من باب علم فالضمير المرفوع راجع إلى من ، و الملائكة منصوب أو الملائكة مرفوع و المفعول محذوف ، أى يلقاه الملائكة أو من باب التفعيل و المستتر راجع إلى الله و المفعول الأول محذوف ومفعوله الثانى الملائكة ، و الآية في سورة الأنبياء و قبلها: « إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيمها و هم فيما اشتهت أنفسهم خالدون ، لا يحزنهم الفزع الأكبر و تتلقاهم الملائكة » أى تستقبلهم مهنين « هذا يومكم » أى يوم ثوابكم و هو مقدر بالقول « الذى كنتم توعدون » أى في الدنيا .

<sup>(</sup>١) سورة الانبياء : ١٠٣.

٢ ـ عنه ، عن أحمد بن على ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن على ، عن عبدالله بن جعفر بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه قلله قال : من كسا أحداً من فقراء المسلمين ثوباً من عري أو أعانه بشيء مما يقوته من معيشته وكل الله عز و جل به سبعة آلاف ملك من الملائكة ، تستغفرون لكل ذنب عمله إلى أن ينفخ في الصور . ه سبعة آلاف ملك من الملائكة ، تستغفرون لكل ذنب عمله إلى أن ينفخ في الصور . عن أجمد بن على ، عن صفوان ، عن أبي حزة ، عن أبي جمفر عليه قال : قال رسول الله و المنافقة : من كسا أحداً من فقراء المسلمين ثوباً من عري أو أعانه بشيء مما يقوته من معيشته و كل الله عز وجل به سبعين ألف ملك من الملائكة تستغفرون لكل ذنب عمله إلى أن ينفخ في الصور .

## الحديث الثاني: كالمابق.

«من عرى بضم العين وسكون الراء خلاف اللبس والفعل كرضى دمما يقوته في أكثر النسخ بالناء من القوت و هو المسكة من الرزق ، قال في المصباح : القوت ما يؤكل ليمسك الرمق وقاته يقوته قوتاً من باب قال أعطاه قوتاً ، و اقتات به أكله ، و قال : المعيش والمعيشه مكسب الانسان الذي يعيش به و الجمع المعايش ، هذا على قول الجمهور أنه من عاش ، و الميم ذائدة و وزن معايش مفاعل فلا يهمز ، وبهقر السبعة ، و قيل : هو من معش و الميم أصلية فوزن معيش و معيشة فعيل و فعيلة ، و وزن معايش فعايل فيهمز ، و به قرء أبو جعفل المدنى والأعرج ، انتهى .

و الضمير المنصوب في يقوته راجع إلى الفقير ، و الضمير في قوله من معيشته الظاهر رجوعه إلى المعطى ، ويحتمل رجوعه إلى الفقير أيضاً و أمثًا إرجاع الصميرين معاً إلى المعطى فيحتاج إلى تكلّف في يقوته ، و في بعض النسخ يقويه بالياء من التقوية ، فالاحتمال الاخير لاتكلّف فيه والكلّ محتمل .

الحديث الثالث: صحيح.

وكان الأنسب أن يقول مثله.

\* على " بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن على " بن الحسين عليه الله [ قال : ] من كسا مؤمنا كسامالله من الثياب الخضر . و قال في حديث آخر : لا يزال في ضمان الله مادام عليه سلك . هن الثياب الخضر . و قال في حديث آخر بن غرال في ضمان الله مادام عليه سلك . هن أصحابنا ، عن أحمد بن عمل بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله علي أنه كان يقول : من كسا مؤمنا ثوباً من عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله علي الله عليه كان يقول : من كسا مؤمنا ثوباً من

الحديث الرابع: حسن كالصحيح.

«من الثياب الخضر» كأنه إشارة إلى قوله تمالى : « عاليهم ثياب سندس خضرو إستبرق» (١) أى يعلوهم ثياب الحرير الخضر مارق منها وما غلظ ، و فيه إيما على الخضرة أحسن الأاران « مادام عليه سلك » السلك: الخيط و ضمير عليه إما راجع إلى الموصول أى مادام عليه سلك منه ، أو إلى الثوب أى مادام على ذلك الثوب سلك و إن خرج عن حد اللبس و الانتفاع و الأول أظهر ، و إن كانت المبالغة في الأخير أكثر ، و يؤيند الأول ما في قرب الاسناد عن النبي عَلَيْدُولُهُ أنه قال : من كسى مؤمناً ثوباً لم يزل في ضمان الله عز وجل مادام على ذلك المؤمن من ذلك الثوب هدبة أو سلك ، و يؤيند الأخير ما في مجالس الشيخ مروباً عنه وَالله على ذلك الثوب كساه ثوباً كساه الله من الاستبرق و الحرير ، و صلى عليه الملائكة ما بقى في ذلك الثوب سلك .

#### الحديث الخامس: موثق.

وفي القاموس: الاستبرق الديباج الغليظ معر "ب استروة ، أوديباج يعمل بالذهب أو ثياب حرير صفاق نحو الديباج ، و كلمة من في الموضعين بمعنى عند كما قيل في قوله تعالى : « لن تغنى عنهم أمو الهم ولا أولادهم من الله شيئاً » (٢) أو بمعنى في كما في قوله تعالى : « ماذا خلقوا من الأرض » (٢) و على التقديرين بيان لحال المكسو"،

 <sup>(</sup>١) سورة الانسان : ٢١ .
 (٢) سورة آل عمران : ٢١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الاحقاف : ٢ .

عرى كساه الله من إستبرق الجنَّة و من كسا مؤمناً ثوباً من غنى لم يزل في ستر من الله ما بقى من الثوب خرقة .

## ﴿باب﴾

## \$ ( في الطاف المؤمن و اكرامه ) ا

ا على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن على بن الحكم ، عن الحسين بن هاشم ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي عبدالله عَلَيَّكُم قال : من أخذ من وجه أخيه المؤمن قذاة كتب الله عز وجل له عشر حسنات ؛ و من تبسلم في وجه أخيه كانت له حسنة .

٢ عنه ، عن أحمد بن على ، عن عمر بن عبدالعزيز ، عن جميل بن دراً اج ،
 عن أبي عبدالله عَليَكُ قال : من قال لأخيه المؤمن : مرحبا كتب الله تعالى له مرحبا إلى يوم القيامة .

و يحتمل الكاسى على بعد « في ستر من الله » أى يستره من الذنوب أومن العقوبة أو من النوائب أو من الفضيحة في الدنيا والآخرة .

## باب في الطاف المؤمن و اكرامه

الحديث الأول : مجهول .

وفي النهاية : القذى جمع قذاة و هو ما يقع في العين و المهاء و الشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك .

الحديث الثاني: ضعيف.

« إلى يوم القيامة » إمّا متعلّق بمرحباً فيكون داخلاً في المكتوب أو متعلّق بكتب و هو أظهر أى يكتب له ثواب هذا القول إلى يوم القيامة ، أو يخاطب بهذا الخطاب ويكتب له فينزل عليه الرحمة بسببه ، أوهو كناية عن أننه محل لا لطاف الله

٣ ـ عنه ، عن أحمد بن مجل بن عيسى ، عن يونسر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبى عبدالله عن أناه أخوه المسلم فأكرمه فا نشما أكرم الله عز وجل .

عن المحاف عن أحمد بن على ، عن ابن محبوب ، عن نصر بن إسحاق ، عن الحادث بن النعمان ، عن الهيثم بن حمّاد ، عن أبي داود ، عن زيد بن أدقم قال : قال رسول الله وَ اللهُ عَلَيْتُ وَ مَا فِي الْمَدِّي عبد ألطف أخاه في الله بشيء من لطف إلا أخدمه الله من خدم الجنة .

۵ ـ و عنه ، عن أحمد بن على ، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن على "، عن عبدالله بن جعفر بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه الله على الله والمالية المواهد أكرم أخاه المسلم بكلمة يلطفه بها و فر "ج عنه كربته لم يزل في ظل " الله الممدود

و رحماته إلى يوم القيامة و الرّحب السّعة و مرحباً منصوب بفعل لازم الحذف، أى أتيت رحباً وسعة أو مكاناً واسعاً و فيه إظهار للسرور بملاقاته.

الحديث الثالث: صحيح.

دفأ كرمه، اى أكرم المأنى الآنى .

الحديث الرابع ، مجهول .

و الظرف أى في الله حال عن إلا نح أو متعلّق بالألطاف و الاول أظهر ، و اللطف : الرفق و الاحسان و ايصال المنافع .

## الحديث الخامس: ضميف.

« يلطفه بها » على بناء على المعلوم من الافعال ، و في بعض النسخ بالتاء فعلاً ماضياً من باب التفعل ، في القاموس: لطف كنص لطفاً بالضم وفق ودنا والله لكأوصل إليك مرادك بلطف، وألطفه بكذا برام والملاطفة المباراة ، و تلطفوا و تلاطفوا وفقوا، انتها . .

عليه الرحمة ما كان في ذلك .

ع ـ عنه ، عن أحمد بن غنى، عن عمر بن عبدالعزيز ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عَلَيْ قال : سمعته يقول : إن مما خص الله عز وجل به المؤهن أن يعر فه بر إخوانه و إن قل ، و ليس البر بالكثرة و ذلك أن الله عز وجل يقول في كتابه : « و يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ثم قال : « و من يوق شح نفسه فا ولئك هم المفلحون » (١) و من عرفه الله عز وجل بذلك أحبه الله و من أحبه الله و

إشارة إلى قوله تعالى: «وظل ممدود» (٢) اى لم يزل في القيامة في ظل رحمة الله الممدود أبداً «عليه الرحمة» أى تنزل عليه الرحمة «ما كان في ذلك الظل » أى أبداً أو المعنى لم يزل في ظل حماية الله و رعايته نازلا عليه رحمة الله ما كان مشتغلاً بذلك الاكرام، و قيل: الضمير في عليه راجع إلى الظل ، والرحمة مرفوع و هو نايب فاعل الممدود، و ما بمعنى مادام و المقصود تقييد الدوام المفهوم من لم يزل.

الحديث السادس: كالسابق.

«أن يعرفه بر إخوانه » أى ثواب البر "أو المتعريف كناية عن التوفيق للفعل « و ذلك أن " الله يقول الاستشهاد بالا ية من حيث أن " الله مدح إيثار الفقير مع أله لا يقدر على الكثير ، فعلم أنه ليس البر " بالكثرة « و يؤثرون على أنفسهم » أى يختارون غيرهم من المحتاجين على أنفسهم و يقد مونهم « ولوكان بهم خصاصة » أى حاجة و فقر عظيم «و من يوق شح نفسه » بوقاية الله و توفيقه ، و يحفظها عن البخل و المحرص « فاولئك هم المفلحون أى الفائزون .

والمشهود أن الآية نزلت في الأنصاروا يثارهم المهاجرين على أنفسهم في أمو الهم،

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة: ١٠.

<sup>(</sup>۲) سورة الواقعة : ۳٠ .

تبارك و تعالى وفيَّاه أجره يوم القيامة بغير حساب، ثمَّ قال: يا جميل إرو هذا الحديث لا خوانك، فانيَّه ترغيب في البرَّ .

٧ - ﷺ بن يحيى ، عن ﷺ بن الحسين ، عن ﷺ بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن المفضّل ، عن أبي عبدالله عَلَيْتَكُم قال : إن المؤمن ليتحف أخاه التحفة ، قلت : و أي شيء التحفة ؟ قال : من مجلس ومتنكاً و طعام و كسوة و سلام ، فتطاول الجنّة مكافأة له و يوحي الله عز وجل إليها : أنّى قد حر مت طعامك على أهل الد نيا إلا على نبي أو وصي نبي "، فا إذا كان يوم القيامة أوحي الله عز وجل إليها :

و روى من طريق العامّة أنها نزلت في أمير المؤمنين تَطَيّنُكُم و أنّه مع بقيّة أهلبيته لم يطعموا شيئاً منذثلاثة أيّام فاقترض ديناراً ثم دأى المقداد فتفرّس منه أنّه جايع، فأعطاه الدينار فنزلت الآية معالمائده من السماء ، والقصّة طويلة أوردتها في الكتاب الكبير، وعلى التقديرين يجرى الحكم في غير من نزلت فيه « و من عرّفه الله »على بناء التقعيل « بذلك التعريف المتقدّم ، و بناء التقعيل « بذلك التعريف المتقدّم ، و يمكن أن يقرء عرفه على بناء المجرّد ، و في ثواب الأعمال باختلاف في أوّل السند عن أبي عبدالله غلبي قال : من فضل الرجل عندالله محبّته لاخوانه ، و من عرّفه الله محبّة إخوانه أحبّه الله ، و من أحبّه الله أوفاه أجره يوم القيامة .

الحديث السابع: كالسابق.

«ليتحف» على بناء الافعال، وهو إعطاء التحفة بالضم وكهمزة و هو البر و اللطف و الهدية، و قوله: قلت و جوابه معشرضان بين كلام الامام تُلْبَيَّكُم ، و من في قوله : من مجلس ، للبيان والمتنك أبضم الميم وتشديد التاء مهموزا مايتنكا عليه أى يضع له متنكا يتنكىء عليه أوفراشا يجلس عليه «فتطاول الجناة» أى تمتد وتر تفع لادادة مكافاته وإطعامه في الدنيا عجالة وقيل : إستعارة تمثيلية لبيان شدة استحقاقه لذلك .

أن كافيء أوليائي بتحفهم فيخرج منها و صفاء و وصائف معهم أطباق مغطّاة بمناديل من لؤلؤ ، فإذا نظروا إلى جهنّم و هولها و إلى الجنّة و ما فيها طارت عقولهم و امتنعوا أن يأكلوا فينادي منادمن تحت العرش أن الله عز وجل قد حرام جهنتم على من أكل من طعام جنته فيمد القوم أيديهم فيأكلون.

٨ ـ عَمَّلُ بن يحيى ، عن أحمد بن عمَّل بن عيسى ، عن عَمَّل بن الفضيل ، عن أبي حمزة عن أبي جعفر عَليَّكُمُ قال : يجب للمؤمن على المؤمن أن يستر عليه سبهين . كبيرة .

٩ \_ الحسينُ بن عبّل ؛ و عبّل بن يحيى ، جميعاً ، عن علي ً بن عبّل بن سعد ، عن عبل بن أسلم ، عن عبّل بن علي ً بن عدي قال : أملاً علي عبّل بن سليمان ، عن إسحاق

قال في القاموس: تطاول امتد و ارتفع و تفضل ، و في النهاية تطاول عليهم الرب بفضله أي تطول عليه أهل الدنيا أي ماداموا فيها ، و في المصباح: الوصيف الفلام دون المراهق ، والوصيفة الجارية كذلك ، والجمع وصفاء و وصائف مثل كريم وكرماء و كرائم «بتحفهم» أي في الآخرة فالباء للآلة، أو في الدنيا فالباء للسبية دان الله و بحتمل كسر الهمزة و فتحها .

الحديث الثامن: مجهول.

و كأن التخصيص بالسبعين لا ته بعد الانيان بها يكون غالباً من المتجاهرين بالفسق ، فا حرمة له ، وربسما يحمل على مطلق الكثرة لاخصوص العدد كما قالوا في قوله تعالى : «أن تستغفر لهم سبعين من " ه " ( و تخصيصه بما يكون بالنسبة إليه من ايذائه و شتمه وأمثالهما بعيد ، و لا ينافي وجوب النهى عن المنكر كما من " وحله على ما إذا ناب بعد كل "منها لا يستقيم إلا " إذا حمل على مطلق الكثرة .

الحديث التاسع: ضعيف.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ٨٠.

ابن عمَّار قال: قال أبوعبدالله عَلَيْكُمُ : أحسن يا إسحاق إلى أوليائي ما استطعت، فما أحسن مؤمن إلى مؤمن ولا أعانه إلاّ خمش وجه إبليس و قر ّح قلبه.

# ﴿ باب في خدمته ﴾

ا حَمِّلُ بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن إبراهيم بن عِن الثقفي ، عن إسماعيل بن أبان ، عن صالح بن أبي الأسود ، رفعه ، عن أبي المعتمر قال : سمعت أمير المؤمنين عَلَيَّكُ يقول : قال رسول الله وَ السّامين المسلمين عَلَيْكُ يقول : قال رسول الله وَ الجنّة . إلا أعطاه الله مثل عددهم خداً اما في الجنّة .

و في القاموس: خمش وجهه يخمشه ويخمشه خدشه و لطمه و ضربه ، وقطع عضواً منه ، انتهى .

وقر "ح بالقاف من باب التفعيل كناية عن شد"ة الغم و استمراره .

## باب في خدمته

الحديث الأول : ضعيف .

قوله عَلَيْكُ : إلا أعطاه الله الاستثناء من حقد راى ما فعل ذلك إلا أعطاه الله أو هي زائدة ، قال في القاموس في معاني إلا : أو زائدة ثم استشهد بقول الشاعر: حراجيج ما تنفك إلا مناخة على الخسف أوترمي بها بلداً قفراً

# ﴿ باب نصيحة المؤمن ﴾

ا ـ عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن على بن الحكم ، عن عمر بن أبان ، عن عيسى بن أبي منصور ، عن أبي عبدالله عليالله على المؤمن على المؤمن على المؤمن أن يناصحه .

٢ ـ عنه ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بنوهب ، عن أبي عبدالله عَالبَّلْ قال:

## باب نصيحة المؤمن

الحديث الاول : صحيح .

و يقال نصحه وله كمنعه نصحاً ونصاحة و نصاحية فهو ناصح و نصيح و نصاح، والاسم النصيحة ، وهي فعل أو كلام يراد بهماالخير للمنصوح ، و اشتقاقها من نصحت العسل إذا صفيته لأن الناصح يصفى فعله و قوله من الغش ، أو من نصحت الثوب إذا خطته لأن الناصح يلم خلل أخيه كمايلم الخياط خرق الثوب ، و المراد بنصيحة المؤمن للمؤمن إرشاده إلى مصالح دينه و دنياه ، و تعليمه إذا كان جاهلا و تنبيهه إذا كان غافلا والذب عنه و عن أعراضه إذا كان ضعيفا ، وتوقيره في صغره وكبره ، و ترك حسده وغشه و دفيع الضرر عنه ، و جلب النفع إليه ، و لو لم يقبل النصيحة سلك به طريق الرفق حتى يقبلها ، ولوكانت متعلقة بأمر الدين سلك به طريق الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر على الوجه المشروع .

و يمكن إدخال النصيحة للرسول و الأئمية كالتجليل أيضاً فيها لأنهم أفضل المؤمنين و نصيحتهم الإقرار بالنبوة و الامامة فيهم ، و الانقياد لهم في أوامرهم و نواهيهم وآدابهم وأعمالهم وحفظ شرايعهم وإجراء أحكامهم على الامية، وفي الحقيقة النصيحة للائخ المؤمن نصيحة لهم ايضاً.

الحديث الثاني: كالسابق.

يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشهد و المغيب .

٣ ـ ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذَّاء ، عن أبي جعفر عَاليَّكُ قال : يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة .

٣ ـ ابن محبوب ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عَليَّكُمُ قال :
 قال رسول الله بَهَالِكُمُ : لينصح الر جل منكم أخاه كنصيحته لنفسه .

ع على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن من ، عن المنقري ، عن سفيان ابن عيينة قال : سمعت أباعبدالله تَالَيَّكُ يقول : عليكم بالنصح لله في خلقه فلن تلقاء

«في المشهد و المغيب، أى في وقت حضوره بنحو ما مر وفي غيبته بالكتابة أو الرسالة و حفظ عرضه، و الدفع عن غيبته، وبالجملة رعاية جميع المصالح له ودفع المفاسد عنه على أي وجه كان.

الحديث الثالث: كالسابق.

و يحتمل أن يكون الوجوب في بعض الأفراد محمولا على السنيَّة المؤكَّدة وفقاً للمشهور بين الأصحاب .

الحديث الرابع: ضعيف، و هذا جامع لجميع أفراد النصيحة.

الحديث الخامس: ضعيف على المشهور.

« أمشاهم في الأرض » المراد إمَّا المشي حقيقة أو كناية عن شدّة الاهتمام ، و الباء في قوله : بالنصيحة للملابسة أو السببيَّة .

الحديث السادس: ضعيف.

بعمل أفضل منه .

# ﴿ باب ﴾ هو باب ﴾ هو الاصلاح بين الناس ) ه

ا \_ على أبن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن على بن سنان ، عن حمّاد بن أبي طلحة عن حبيب الأحول قال: سمعت أبا عبدالله عليه فقول: صدقة يحبّها الله إصلاح بين النّاس إذا تفاسدوا و تقارب بينهم إذا تباعدوا .

عنه ، عن عمَّ بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبدالله ﷺ ، مثله .

في للظرفية أو السببيّة و النصح يتعدّي إلى المنصوح بنفسه و باللام ، و نسبة النصح إلى الله إشارة إلى أن نصح خلق الله نصح له ، فان نصحه تعالى إطاعة أوامره و قد أمر بالنصح لخلقه ، ويحتمل أن يكون المعنى النصح للخلق خالصاً لله فيكون في بمعنى اللام ، و يحتمل أن يكون المعنى النصح لله بالايمان بالله و برسله و حججه و إطاعة أو امره و الاحتراز عن نواهيه « في خلقه » أى من بين خلقه و هو بعيد ، ولا يناسب الباب أيضاً ، و قال في النهاية : أصل النصح في اللغة الخلوص يقال: نصحته و نصحت له .

و معنى نصيحة الله صحية الاعتقاد في وحدانيته و إخلاص النية في عبادته ، و النصيحة لكتاب الله هو التصديق له والعمل بما فيه ، و نصيحة رسوله وَالشَّالُةِ التصديق بنبو ته ورسالته والانقياد لما أمر به ونهى عنه ، و نصيحة الأثمة.أن يطيعهم في الحق ولا يرى الخروج عليهم، ونصيحة عامية المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم .

### باب الاصلاح بين الناس

الحديث الاول: صعيف على الأشهر بسنديه. دو تقارب ، أى سعى في تقاربهم أو أصل تقاربهم. ٢ ـ عنه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : لأن أصلح بين اثنين أحب وإلى من أن أتصد ق بدينادين .

٣ \_ عنه ، عن أحمد بن على ، عن ابن سنان ، عن مفضّل قال : قال أبو عبدالله على . وذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي .

٢ ـ ابن سنان ، عن أبي حنيفة سابق الحاج قال : من بنا المفضل و أنا و

## الحديث الثاني : صحيح .

الحديث الثالث: ضعيف على المشهود.

قوله تَالِيَّةُ : فافتدها كأن الافتداء هنا مجاز فان المال بدفع المنازعة كما أن الدية تدفع بطلب الدم أو كما أن الاسير ينقذ بالفداء فكذلك كل منها ينقذ من الآخر بالمال ، فالاسناد إلى المنازعة على المجاز، وفي المصباح فدامن الأسيريفديه فدى مقصور و تفتح الفاء و تكسر إذا استنقذه بمال ، و إسم ذلك المال الفدية و هو عوض الأسير و فاديته مفاداة و فداء أطلقته و أخذت فديته ، و تفادى القوم اتقى بعضهم ببعض ، كأن كل واحد يجعل صاحبه فداه ، وفدت المرءة نفسها من زوجها تفدى و أفدت أعطته مالاً حتى تخلصت منه بالطلاق .

## الحديث الرابع: كالسابق .

و أبوحنيفة إسمه سعيد بن بيان و «سابق» صحيّحه في الايضاح و غيره بالباء الموحيّدة ، وفي أكثر النسخ بالياء من السوق، وعلى التقدير بن إنها لقيّب بذلك لأنه كان يتأخير عن الحاج " ثم " يعجيّل ببقييّة الحاج " من الكوفة و يوصلهم إلى عرفة في تسعة أييّام أو في أدبعة عشر يوماً ، وورد لذلك ذميّه في الأخبار لكن و تيقه النجاشي و روى في الفقيه عن أييّوب بناً عين قال : سمعت الوليد بن صبيح يقول لا بي عبدالله تنتيّن : إن "أباحنيفة رأى هلال ذى الحجيّة بالقادسيّة و شهد معنا عرفة ؟فقال : ما لهذا صلوة ما لهذا صلوة .

ختنى نتشاجر في ميراث، فوقف علينا ساعة ثم قال لنا: تعالوا إلى المنزل فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم فدفعها إلينا من عنده حتى إذا استوثق كل واحدمنا من صاحبه، قال: أما إنها ليست من مالى و لكن أبوعبدالله عَلَيَكُ أمرنى إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن اصلح بينهما و أفتديها من ماله، فهذا من مال أبى عبدالله عَلَيْكُ .

د \_ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله يَعْتَانُ قَال : المصلح ليس بكاذب .

ع ملى أن عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن على " بن إسماعيل ، عن إسحاق بن عمد ، عن أبي عبدالله عَلَيْنَاكُم في قول الله عز أو جل " : «و لا تجعلوا الله عرضة لا يمانكم

و الختن بالتحريك زوج بنت الرجل و زوج أخته أو كل من كان من قبل المرءة ، و التشاجر التنازع « فوقف علينا ساعة » كأن وقوفه كان لاستعلام الامر المتنازع فيه ، وأنه يمكن إصلاحه بالمال أم لا «حتى إذا استوثق» أى أخذ من كل منا حجة الرفع الدعوى عن الآخر ، في القاموس: استوثق أخذ منه الوثيقة ، وأقول: يدل كسابقه على مدح المفضل و أنه كان أمينه تَالِيَا في استعجباب بذل المال لرفع التنازع بين المؤمنين و إن أبا حنيفة كان من الشيعة .

الحديث الخامس: حسن كالصحيح.

« الحصلح ليس بكاذب» أى إذا نقل الحصلح كالاماً من أحد الجانبين إلى الآخر لم يقله و علم رضاه به أو ذكر فعلاً لم يفعله للاصلاح، ليس من الكذب المحر مبل هو حسن ، و قيل : انه لا يسمنى كذباً إصطلاحاً و إن كان كذباً لغة ، لأن الكذب في الشرع مالا يطابق الواقع و يذم قائله ، و هذا لا يذم قائله شرعاً .

الحديث السادس: حسن موثق.

« ولا تجعلوا الله عرضة » قال البيضاوي: العرضة فعلة بمعنى المفعول كالقبضة،

أن تبرُّوا و تتَّقُوا وتصلحوا بين النَّاسَ» (١) قال: إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل على يمينُ اللَّ أفعل .

يطلق لما يعرض دون الشيء وللمعرض للأمر، و معنى الآية على الأول ولا تجعلوا الله حاجزاً لما حلفتم عليه من أنواع الخير، فيكون المراد بالأيمان الأمور المحلوف عليها كقوله تليخ لابن سمرة: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خيروكف من يمينك. وأن مع صلتها عطف بيان لها، و اللام صلة عرضة لما فيها من معنى الاعتراض، و يجوز أن يكون للتعليل و يتعلق أن بالفعل أوبعرضة، أي ولا نجعلوا الله عرضة لائن تبروا لأجل أيمانكم فتتبذلوه بكثرة الحلف به، وأن تروا علمة النهى اى أنهيكم عن إرادة بركم و تقواكم و إصلاحكم بين الناس، فان الحلاف مجترىء على الله والمجترىء على الله لا يكون براً متقياً، ولامو ثوقاً به في إصلاح ذات المبن.

و قال الطبرسي (ره): في معناه ثلاثة أقوال: أحدها: ان معناه ولا تجعلوا اليمين بالله عليه مانعة لكم من البر و التقوى من حيث تعتمدونها لتعتلوا بها وتقولوا حلفنا بالله ولم تحلفوا به، والثاني: ان عرضة معناه حجية فكأيه قال: لا تجعلوا اليمين بالله حجية في المنع من البر و التقوى فان كان قد سلف منكم يمين ثم ظهر أن غيرها خير منها فافعلوا الذى هو خير ولا تحتجيوا بما قد سلف من اليمين، و الثالث: أن معناه لا تجعلوا اليمين بالله عدة مبتذلة في كل حق و باطل لأن تبر وا في الحلف بها و تتقوا المأثم فيها وهو المروى عن أئميتنا كالهمين فائه يقول سبحانه: عن أبي عبدالله تحتيله أنه قال: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فائه يقول سبحانه: « ولا تجعلوا الله عرضة لا يمانكم » و تقديره على الوجه الأول و الثاني: لا تجعلوا الله مانعاً عن البر و التقوى باعتراضك به حالفاً ، و على الثالث لا تجعلوا الله ممياً

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٢٤ .

٧- عدَّة من أصحابنا ، عن أحمدبن على بن خالد ، عن ابن محبوب ، عن معاوية ابن وهب أو معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال: قال: أبلغ عندي كذا وكذا - في أشياء أمر بها - قلت : فا بُلنهم عنك و أقول عندي ما قلت لي و غير الذي قلت؟ قال: نعم إن المصلح ليس بكذ اب [إنها هو الصلح ليس بكذب] .

تحلف به دائماً باعتراضك بالحلف به في كلُّ حقٌّ و باطل .

وقوله: أن تبر "وا قيل في معناه أقوال: الأول: لأن تبر "وا على معنى الاثبات، أى لأن تكونوا بررة أتقياء، فان من قلّت يمينه كان أقرب إلى البر "مميّن كثرت يمينه، و قيل: لأن تبر "وا في اليمين، و الثانى: أن "المعنى لدفع أن تبر "وا أولترك أن تبر "وا فحذف لا «وتتيّقوا» أى تبر "وا فحذف لا «وتتيّقوا» أى تتيّقوا الا ثم و المعاصى في الايمان «و تصلحوا بين الناس » أى لا تجعلوا الحلف بالله علمة أو حجيّة في أن لا ثبر "وا ولا تتيّقوا ولا تصلحوا بين الناس، أولدفع أن تبر "وا و تتيّقوا و تصلحوا، وعلى الوجه الثالث لا تجعلوا اليمين بالله مبتذلة لأن تبر "وا و تتيّقوا و تصلحوا، أى لكى تكونوا من البررة و الا تقياء و المصلحين بين الناس، فان من كثرت يمينه لا يوثق بحلفه، و من قليّت يمينه فهو أقرب للتقوى و الاصلاح بين الناس.

الحديث السابع: صحيح.

وذهب بعض الأصحاب إلى وجوب التورية في هذه المقامات ليخرج عن الكذب، كأن ينوى بقوله : قال كذا ، رضى بهذا القول ، و مثل ذلك وهو أحوط .

## ﴿ باب ﴾

## డ్డి( في احياء المؤمن ) 🛱

ا \_ عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : قلت له : قول الله عز و جل : « من قتل نفساً بغير نفس فكأ ندما قتل الناس جميعاً » ؛ قال : نفس فكأ ندما قتل الناس جميعاً » ؛ قال :

## باب في احياء المؤمن

الحديث الاول: موثق.

و الآية في الهائدة هكذا «من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأ تسما قتل الناس جميعاً و من أحياها فكا ندما أحيا الناس جميعاً » فما في الخبر على النقل بالمعنى و الاكتفاء ببعض الآية لظهورها ، و قال الطبرسي قد "س سر" م في المجمع: «بغير نفس » أى بغير قود ه أو فساد في الأرض اى بغير فسادكان منها في الأرض فاستحقلت بذلك قتلها وفسادها بالحرب لله و لرسوله و إخافة السبيل على ما ذكر الله في قوله « إنسما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله "الارة. .

« فكأنها قتل الناس جميعاً » قيل في تأويله أقوال : أحدها : أن معناه هو أن الناس كلّهم خصماؤه في قتل ذلك الانسان ، وقد وترهم وترمن قصد لقتلهم جميعاً فأوصل إليهم من المكروه ما يشبه القتل الذى أوصله إلى المقتول ، فكأنه فتلهم كلّهم ، و من استنقذها من غرق أو حرق أو هدم أو ما يميت لامحالة ، أو إستنقذها من ضلال «فكأنه أحياالناس جميعاً» أى آجره الله على ذلك أجرمن أحياهم أجمعين لأنه في إسدائه المعروف إليهم باحيائه أخاهم المؤمن بمنزلة من أحيا كل واحد

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : ٣٣ .

من أخرجها من ضلال إلى هدى فكأ نما أحياها و من أخرجها من هدى إلى ضلال فقد قتلها.

منهم روى ذلك عن أبى عبدالله عَلَيَّكُم .ثم قال : و أفضل من ذلك أن يخرجها من. ضلال إلى هدى .

و ثانيها : أن من قتل نبياً أو إمام عدل فكانها قتل الناس جميعاً ،أى يعذ "ب عليه كما لو قتل الناس كلهم ، و من شد على عضد نبي أو إمام عدل فكأنها أحيا الناس جميعاً في استحقاق الثواب عن ابن عباس .

و ثالثها: أن معناه من قتل نفساً بغير حق فعليه مأثم كل قاتل من الناس لا نه سن الفتل و سهله لغيره فكأنه بمنزلة المشارك، و من زجر عن قتلها لذلك بما فيه حياتها على وجه يقتدى به فيه بأن يعظم تحريم قتلها كما حر مه الله فلم يقدم على قتلها لذلك فقد أحيا الناس بسلامتهم منه، فذلك إحياؤها إياها.

و رابعها: أن المراد فكأنها قتل الناس جميعاً عند المقتول « و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً » عند المستنقذ.

و خامسها: ان معناه يجب عليه من الفصاص بقتلها مثل الذي يجب عليه لو قتل الناس جميعاً و من عفا عن دمها وقد وجب الفودعليها كان كمالوعفي عن الناس جميعاً والاحياء هذا مجاز لا تله لا يقدر عليه إلا الله تعالى .

و أقول: تطبيق التأويل المذكور في الخبر على قوله تعالى: « بغير نفس أو فساد » يحتاج إلى تكلّف كثير ، و لذا لم يتمر ّض الطبرسى ( رُه ) له ، و يمكن أن يكون المراد أن " نزول الآية إنها هو في إذهاب الحياة البدني " لكن يظهر منها حال إذهاب الحياة البدني " لكن يظهر منها حال إذهاب الحياة القلبي و الروحاني " بطريق أولى ، و بعبارة اخرى دلالة الآية على الأول دلالة مطابقية وعلى الثاني إلتزامية ولذا قال تَلْيَكُمُ : من أخر جها من ضلال إلى هدى فكأنها أحياها ولم يصر "ح بأن " هذا هو المراد بالآية وكذا عبس في الاحبار

٢ - عنه ، عن على بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن فضيل بن يسار قال: قلت لا بي جعفر عَلَيْكُم : قول الله عز و جل في كتابه : ﴿ و من أحياها فكأ ندما أحيا النداس جميماً » ؟ قال : من حرق أو غرق ، قلت : فمن أخرجها من ضلال إلى هدى ؟ قال : ذاك تأويلها الأعظم .

عمل بن يحيى ، عن أحمد و عبدالله ابني ممل بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،عن أبان مثله .

٣ ـ ملى بن بحيى ، عن أحمد بن على ، عن على بن خالد ، عن النضر بن سويدعن يحيى بن عمران الحلبي ، عن أبي خالد القماط ، عن حمران قال : قلت لا بي عبدالله على بن عمران الحلبي ، عن أبي خالد القماط ، عن حمران قال : قلت لا بي عبدالله على حال و أنا اليوم على حال الله على حال و أنا اليوم على حال المحل الأرض فأدعو الرجل و الاثنين و المرأة فينقذ الله من شاء حال اخرى، كنت أدخل الأرض فأدعو الرجل و الاثنين و المرأة فينقذ الله من شاء

الآتية بالتأويل إشارة إلى ذلك، مع أنه يحتمل أن يكون المراد على هذا التأويل من قتل نفساً ظاهراً أويفسد في الارض من قتل نفساً ظاهراً أويفسد في الارض كان عقابه عقاب من قتل الناس جميعاً بالقتل الظاهري.

الحديث الثاني: موثق بسنديه .

قوله عَلَيْكُ ؛ ذاك تأويلها الأعظم،أى الآبة شاملة لهاوهي بطن من بطونها .

الحديث الثالث: حس

قوله: كنت على حال ، كأنه كان قبل أن ينهاه تَطَيِّكُمُ عن دعوة الناس تقية يدعوالناس وبعد نهيه تَطَيِّكُمُ ترك ذلك ، وكأن ذكرذلك رجاء أن يأذنه فقال تَطَيِّكُمُ: وماعليك ، إما على النفى أى لابأس عليك ، أوالاستفهام الانكارى أى أى أَى ضر رعليك « أَن تخلّى » أَى في أن تخلّى أي اتر كهم معالله فان الله يهديهم إذاعلم أنهم قابلون لذلك « فمن أراد الله أن يخرجه » إشارة إلى قوله تعالى : « الله ولى " الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور » (١) أى من ظلمة الكفر والضلال والشك إلى نور

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٥٧ .

و أنا اليوم لا أدعو أحداً؟ فقال: و ما عليك أن تخلّي بين النيّاس و بين ربّهم فمن أراد الله أن يخرجه من ظلمة إلى نور أخرجه ، ثم قال: و لا عليك إن آنست من أحد خيراً أن تنبذ إليه الشيء نبذاً قلت: أخبرني عن قول الله عز و جل : « و من أحياها فكأنيّما أحيا النيّاس جميعاً » قال: من حرق أو غرق ، ثم سكت ، ثم قال: تأويلها الأعظم أن دعاها فاستجابت له.

الإيمان واليقين ، وقيل : إشارة إلى قوله سبحانه : « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام » (١) والحاصل أن سعيك فيذلك إنكان للاغراض الدنيوية فهو مض لك وإن كان لثواب الآخرة فالثواب في زمن التقية في ترك ذلك وإنكان للشفقة على الخلق فلاينفع سعيك في ذلك فائله إذا كان قابلا للتوفيق يوفيقه الله بأي وجه كان بدون سعيك وإلا فسعيك أيضاً لاينفع .

ثم "استننى غَلِيّل صورة واحدة فقال: ولاعليك، أى ليس عليك بأس «إن آنست» أى أبسرت وعلمت ، في القاموس: أنس الشيء أبسره وعلمه وأحس به « من أحد خيراً » كأن تجده لينا غير متعصل طالباً للحق وتأمن حيلته وضرره « أن تنبذ إليه الشيء » أى ترمي وتلقي إليه شيئاً من براهين دين الحق نبذاً يسيراً موافقاً للحكمة بحيث إذا لم يقبل ذلك يمكنك تأويله وتوجيهه ، في القاموس: النبذ طرحك الشيء أمامك أو ورائك أو عام والفعل كضرب.

قوله ﷺ: أن دعاها ، لماً كانت النفس في صدر الآية الهراد بها المؤمنة ، فضمير أحياها ايضاً راجع إلى المؤمنة فيكون على سبيل مجاز اللشارفة .

<sup>(</sup>١) سورة الانعام : ١٢٥ .

## ﴿باب﴾

## \$(في الدعاء للأهل الي الأيمان)

ا ــ خمر بن يحيى ، عن أحمد بن خمر بن عيسى ، عن على بن النعمان ، عن عبدالله ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لا بي عبدالله عليه الله عن الله عن سليمان بن خالد قال : قلت لا بي عبدالله عليه عن الله عن و جل يقول في كتابه يسمعون منسى أفأ دعوهم إلى هذا الأمر؟ فقال : نعم إن الله عز و جل يقول في كتابه ديا أينها الذين آمنوا قوا أنفسكم و أهليكم ناراً وقودها النياس والحجارة » (١).

## باب في الدعاء للاهل الى الايمان

الحديث الاول: صحيح.

« فوا » أى احفظوا واحرسوا والمنعوا ه أنفسكم وأهليكم ناراً » اى قوا أنفسكم النار بالصبر على طاعة الله وعن معصيته وعن اتباع الشهوات، وقوا أهليكم النار بدعائهم إلى طاعة الله ، وتعليمهم الفرائض ونهيهم عن القبايح وحثهم على أفعال الخير « وقودها الناس والحجارة » قيل : أى حجارة الكبريت لأنها تزيد في قو"ة النار ، وقيل : الأحجار المعبودة وتدل الآية والخبر على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن الهنكر ، وعلى أن الافارب من الزوجة والمماليك والوالدين والأولاد وساير القرابات مقد مون في ذلك على الأجانب .

<sup>(</sup>١) سورة التحريم: ٤.

## ﴿ باب ﴾

## ( في ترك دعاء الناس ) لم

ا ـ على أبن إبر اهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن كليب بن معاوية الصيداوي قال : قال لي أبو عبدالله تَلْبَيْكُم : إيناكم و الناس ، إن الله عز و جل إذا أداد بعبد خيراً نكت في قلبه نكتة فتركه و هو يجول لذلك و يطلبه ، ثم قال : لو أنسكم إذا كلّمتم الناس قلتم : ذهبنا حيث ذهب الله واخترنا من اختار الله ، و اختار الله عليه وعليهم .

## باب في ترك دعاء الناس

الحديث الاول: حسن كالصحيح.

وإيناكم والناس "أى احذروا دءوتهم في زمن شد قالتقيية وعلل ذلك بأن من كان قابالا للهداية وأراد الله ذلك به « نكت في قلبه نكتة من نور » كناية عن أنه يلقى في قلبه ما يصير به طالباً للحق متهييماً لقبوله ، في القاموس : النكت أن تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيها ، والنكتة بالضم النقطة ، ثم بين عليم طريقاً لينا معارضتهم والاحتجاج عليهم وهدايتهم ، بحيث لايصير سبباً لمزيد تعصيبهم واصرادهم ولا يتضمن النصريح بكفرهم وضلالتهم بأنقال : ٤ لوأنكم » ولوللتمني وقلتم جواب إذا « حيث ذهب الله أى حيث أمر الله بالذهاب إليه « واختر نا من اختارالله » أى إختر نا الامامة من أهل بيت اختارهم الله فان "النبي " مختار الله ، والعقل يحكم بأن أهل البيت المختار إذا كانوا قابلين للامامة أولى من غيرهم ، وهذا دليل اقناعي " تقبله طباع أكثر الخلق .

Y \_ خلابن يحيى ، عن أحمد بن خل بن عيسى ، عن خل بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل ، عن أبي إسماعيل الله تلكيلان : إسماعيل السماعيل السماعيل الله تلكيلان عن ابن مسكان، عن ثابت أبي سعيد قال: قال لي أبو عبدالله تحليلان يا ثابت مالكم وللناس ؟ كفّوا عن الناس ولا تدعوا أحداً إلى أمر كم، فوالله لوأن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن يضلوا عبداً يريدالله هداه ما استطاعوا، كفيّوا عن النيّاس ولا يقول أحدكم: أخي و ابن عميّي وجاري ، فا ن الله عز وجل كفيّوا عن النيّاس ولا يقول أحدكم: أخي و ابن عميّي وجاري ، فا ن الله عز وجل إذا أداد بعبد خيراً طيّب روحه ، فلا يسمع بمعروف إلا عرفه ولا بمنكر إلا أنكره، أنه يقذف الله في قابم كلمة يجمع بها أمره .

٣ ـ أبوعلى "الأشعري ، عن مجل بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محلّ بن مروان عن الفضيل قال : قلت لا بي عبدالله تَلْكَنْ : ندعوا الناس إلى هذاالا مر؟ فقال : ما فضيل إن الله إذا أراد بعبد خيراً أمر ملكا فأخذ بعنقه حتى أدخله في هذا الأمر طائعاً أو كارهاً .

٢ ــ مجل بن يحيى ، عن أحمد بن عبل بن عيسى ، عن ابن فضَّال ، عن علي بن

الحديث الثاني : مجهول

وقده ر" مثله في أواخر كتاب التوحيد وقد تكلّمنا هناك في معنى الهداية والاضلال ، وفهم هذه الأخبار في غاية الاشكال ومنهم من أولّ ارادة الهداية بالعلم أو التوفيق والتأييد الذي استحقه بحسن اختياره « ولايقول أحدكم أخى » أى هذا أخى ترحيماً عليه لا رادة هدايته « طيب روحه » أى جعلها قابلة لفهم الحق وقبوله إماني بدو الخلق أو بعده في عالم الأجساد «فلايسمع بمعروف» كان فيما مضى معروفاً ومنكراً وهو أظهر ، والكلمة التي يقذفها في قلبه هي اعتقاد الامامة فائلها جامعة لاصلاح جميع أموره في الدارين ، ولايشتبه عليه أمر من الأمور .

الحديث الثالث: مجهول، وقدمر في آخر كتاب التوحيد.

الحديث الرابع: حـن موثق.

عَمْدِة ، عن أبيه قال : قال أبوعبدالله تَعْلَيْكُ : اجعلوا أمر كم هذالله و لا تجعلوه للناس ، فا يته ما كان لله فهو لله و ما كان للناس فال يصعد إلى السماء ، ولا تخاصموا بدينكم الناس فا ن المخاصمة ممرضة للقلب إن الله عز و جل قال لنبيته وَالله عَلَيْ « إنت لا تهدي من أحببت و لكن الله يهدي من يشاء» (القاس فا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » (أندوا الناس فا ن الناس أخذوا عن الناس و إند م أخذتم عن دسول

«اجعلوا أمركم هذا » أى دينكم ودعوتكم الناس إليه « لله » بأن تدعوالناس إليه في مقام تعلمون رضا الله فيه ، ولا تدعوا في مقام التقيية فائه نهى الله عنه « ولا تجعلوه للناس » باظهار الفضل وحب الغلبة على الخصم و العصبية فتدعوهم في مقام التقيية أيضاً فيعود ضرره عليكم وعلينا « فائه ماكان لله » أى خالصاً لوجهه تعالى « فهو لله» أى يقبله الله ويشيب عليه أوماكان لله في الدنيا فهولله في الآخرة ومآلهما واحد « فلا يصعد إلى السماء » أى لا يقبل ، إشارة إلى قولد تعالى : « إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ير فعه » أى المعمل الصالح ير فعه » أى المناه الله يسعد الكلم الطيب

« ولا تخاصه و ابدينكم » أى لا تجادلوا مجادلة يكون غرضكم فيها المغالبة و المعاندة بالقاء الشبهات الفاسدة لاظهور الحق فان المخاصمة على هذا الوجه يمرض القلب بالشك والشبهة والأغراض الباطلة وإن كان غرضكم إجبارهم على الهداية فانها ليست بيدكم كما قال تعالى لنبيته: « إنه لا تهدى من أحببت » وقال: « أفأنت تكره الناس ».

وقوله عَلَيْتُ : ذروا الناس ، يحتمل أن يكون الهراد به أن عرضكم من المجادلة أن كان ظهور الحق لكم فلاحاجة لكم إلى ذلك فان حقيثتكم أظهر من ذلك فانكم أخذتم دينكم عن الله بالا يات المحكمات، وعن رسول الله بالا خبار المتواترة

<sup>(</sup>١) سورة القصص : ٥٥ . (٢) سورة يونس : ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر : ١٠٠

الله وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ ولا سواء؛ و إنَّنى سمعت أبي يقول: إذا كتب الله على عبد أن يدخله في هذا الأمركان أسرع إليه من الطير إلى وكره

۵ ــ على "بن إبراهيم، ، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن اذبنة، عن أبي عبدالله تَهَالَيُكُمُ قال : إن "الله عز" و جل " خلق قوماً للحق " فا ذا مر بهم الباب من المحق قبلته قلوبهم و إن كانوا لا يعرفونه وإذا مر "بهم الباب من الماطل أنكرته قلوبهم و إن كانوا لا يعرفونه ، و خلق قوماً لغير ذلك فاذا مر "بهم الباب من الحق أنكرته قلوبهم و إن كانوا لا يعرفونه و إذا مر "بهم الباب من الباطل قبلته قاوبهم و إن كانوا لا يعرفونه و إذا مر "بهم الباب من الباطل قبلته قاوبهم و إن كانوا لا يعرفونه .

ع ــ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالحميد بن أبي العلاء عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيراً نكت في قلمه

من الجانبين ، وعن على تَتْلَبَّكُمُ المقبول من الطرفين وهم أخذوا من الأخبار الموضوعة المنتمية إلى النواصب والمعاندين والشبهات الواهية التي تظهر بأدني تأمثل بطلانها، ولاسواء مأخذكم ومأخذهم ، ووكر الطائر عشه .

الحديث الخامس: كالسابق.

« خلق قوماً للحق » كأن اللام للعاقبة أى عالماً بأنهم يختارون الحق أو يختارون خلافه وإن كانوا لايعرفونه ، قيل : هذا مبنى على أنه قد يحكم الانسان بأمر ويذعن به ، وهو مبنى على مقد مة مركوزة في نفسه لايعلم بهاأوبابتناء إذعانه عليها، والغرض من ذكره في هذا الباب أن السعى لامدخلله كثيراً في الهداية وإنها هو لتحصيل الثواب فلاينبغى فعله في موضع التقيية لعدم ترتب الثواب عليه .

الحديث السادس: حسن كالصحيح.

وقدمر مضمونه بسندآخر فيباب الهداية ، وكأن النكت كناية عن التوفيق

نكتة من نور فأضاء لها سمعه و قلبه حتى يكون أحرص على ما في أيديكم منكم و إذا أراد بعبد سوءاً نكت في قلبه نكتة سوداء ، فأظلم لها سمعه و قلبه ، ثم تلا هذه الآية « فمن يردالله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيّقاً حرجاً كا ندما يصعّد في السماء » (١) .

٧ ـ عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن على بن حمران ، عن على بن مسلم عن أبي عبدالله تَلْقَكُ قال : إن الله عز و جل إذا أزاد بعبد خيراً نكت في قلبه نكتة بيضاء و فتح مسامع قلبه و وكل به ملكاً يسد ده و إذا أزاد بعبد سوءاً نكت في قلبه نكتة سوداء و سداً مسامع قلبه و وكل به شيطاناً يضله .

لقبول الحق وإفاضة علم يقيني ينتقش فيه « فأضاءله سمعه وقلبه» أى يسمع الحق وفي الثاني كناية عن منع اللطف منه ، لعدم استحقاقه لذلك فيخلّى بينه وبين الشيطان فينكت في قلبه الشكوك والشبهات « فمن يردالله أن يهديه » قيل : أى يعرفه الحق وبوفية هللايمان « يشرح صدره للاسلام » فيتسع له ويفسح مافيه بحاله وهو كناية عن جمل النفس قابلة للحق مهيئة لحلوله فيها مصفياة عمياً بمنعه وينافيه « ومن يرد أن يضله » أى يمنع عنه لطفه « يجعل صدره ضيفاً حرجاً » بحيث بنبوعن قبول الحق فلا يدخله الايمان « كأنيما يصعد عنه السماء » شبته همبالغة في ضيق صدره بمن يزاول مالا يقدر عليه، فان صعود السماء مثل فيما يبعد عن الاستطاعة .

الحديث السابع : مجهول ومضمونه ممثَّامر" معلوم .

<sup>(</sup>١) سورة الانعام : ١٢٥ .

## ﴿باب﴾

## \$( أن الله انما يعطى الدين من يحبه ) ا

۱ \_ حلى بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حزة بن حمران ، عن عمر بن حنظلة قال : قال لى أبوعبدالله تُلكِين : يا أبا الصّخر إن الله يعطى الدّ نيا من يحب و يبغض ، ولا يعطى هذا الأمر إلا صفوته من خلقه، أنتم و الله على ديني و دين آبائي إبراهيم و إسماعيل ، لا أعنى على بن الحسين و لا

#### باب انالله انما يعطى الدين من يحبه

الحديث الاول :مجهول.

« من يحب ومن يبغض » أى من يحب الله ومن يبغضه الله ، أومن يحب الله ومن يبغضه الله ، أومن يحب الله ومن يبغض الله والأول أظهر « ولا يعطى هذا الأمر » أى الاعتقاد بالولاية واختيار دين الامامية « إلا صفوته من خلقه » أى من اصطفاه واختاره وفضله من جميع خلقه بسبب طيب روحه وطينته كما من ، أو المعنى أن ذا المال والجاه والنعمة في الدنيا يمكن أن يكون محبوباً لله أو مبغوضاً له ، وليست سبباً لحب الله ولاعلامة له بخلاف دين الحق فان من أوتيه يكون لامحالة محبوباً لله مختاراً عنده .

وعلى الوجهين الغرض بيان فضل الولاية والشكر عليها وعدم الشكاية بمدحصولها عن فقر الدنيا وذلها وشدائدها وحقارة الدنيا وأهلها عندالله وأنتها ليست مناط الشرف والفضل.

قوله تَلْيَنْكُمُ ودين آبائي، المعنى أن أصول الدين مشتركة في ملل جميع الأنبياء وإنسما الاختلاف في بعض الخصوصيّات فان الاعتقاد وانعدل والمعاد مميّا اشترك فيه جميع الملل وكذا التصديق بنبو ق الأنبياء والاذعان بجميع ماجاؤابه وأهمنها الايمان بأوصيائهم ومتابعتهم في جميع الامور وعدم العدول عنهم إلى غيرهم

عِنْلُ بن عليُّ و إن كان هؤلاء على دين هؤلاء .

٢- الحسين بن على ، عن معلى بن على ، عن الحسن بن على الوشاء ، عن عاصم ابن حميد ، عن مالك بن أعين الجهنى قال : سمعت أباجعف عَلَيْكُ يقول : يامالك إن الله يعطى الد نيا من يحب ويبغض ولا يعطى دينه إلا من يحب .

٣ ـ عنه ، عن معلّى ، عن الوشّاء ، عن عبدالكريم بن عمرو الخثعمي ، عن عمر ابن حنظلة ، وعن حمزة بن حمران ، عن حمران عن أبي جعفر عَلَيْكُمْ قال : إِن " هذه الدُّنيا يعطيها الله البر " والفاجر ولا يعطى الإيمان إلّا صفوته من خلقه .

٣ ـ على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن على بن النعمان ، عن أبي سليمان عن ميسسر قال : قال أبو عبدالله عليه الله عليها الله عز وجل من أحب ومن

كان لازماً في جميع الملل، وإنها الاختلاف في خصوص النبي وخصوص الأوصياء وخصوص بعض العبادات قمن أقر بنبيتنا والمينيا وبجميع ماجاء به وبجميع أوصيائه ولم يعدل عنهم إلى غيرهم فهو على دين جميع الأنبياء عليه والميني والمينية والمينية كان يكون إشارة إلى ماوردفي كثير من الأخبار أن الاقرار بنبينا والمينية وأوصيائه كاليه كان مأخوذاً على جميع الأنبياء وأممهم كاليه ، وقيل: المراد أنه مأخوذفي دين الاسلام نفى الشرك ونصب غير من نصبه الله للإمامة، والرجوع إليه نوع من الشرك فالتوحيد الذي هودين جميع الأنبياء مخصوص بالشيعة ، وماذ كرنا أوضح وأمتن .

الحديث الثاني: ضعيف على المشهور ومضمونه ظاهر ممَّا منَّ .

الحديث الثالث: كالمابق.

وقال الجوهرى: صفوة الشيء خالصه، وغيّل صفوة الله من خلفه ومصطفاه،أبو عبيدة يقال له:صفوة وصفوة وصفوة مالى وصفوة مالى، فاذا نزعوا الهاء قالوا له صفو مالى بالفتح لاغير.

الحديث الرابع: مجهول.

أبغض وأن "الا يمان لا يعطيه إلّا من أحبه.

# ﴿ باب سلامة الدين ﴾

ا حقد بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن على بن النعمان ، عن أيتوب بن الحدر عن أيتوب بن الحدر عن أبي عبدالله عَلَيْنَا في قول الله عز وجل : « فوقاه الله سيستات ما مكروا » (١) فقال: أما لقد بسطوا عليه وقتلوه ولكن أتدرون ماوقاه ؟ وقاه أن يفتنوه في دينه .

#### باب سلامة الدين

أى المقصد الأقصى الذى ينبغى أن يكون مطلوب العاقل هو سلامة الدين لا السلامة في الدنيا من آفاتها .

الحديثالاول: صحيح.

« فوقاه الله » الضمير راجع إلى مؤمن آلفرعون حيث تو كل على الله وفو ش أمره إليه حين أراد فرعون قتله بعد أن أظهر إيمانه بموسى ، ووعظهم ودعاهم إلى الايمان ، فقال : « وأفو " مأمرى إلى الله إن الله بصير بالعباد ، فوقاه الله سيستات ما مكروا » أى صرف الله عنه شدائد مكرهم ،قال بعض المفسترين : أنه جاء مع موسى حتى عبر البحر معه وقيل : إنهم همة وابقتله فهرب إلى جبل فبعث فرعون رجلين في طلبه فو جداه قائماً يصلى وحوله الوحوش صفوفاً ، فخافا ورجعا هاربين، والخبر يرد " هذين القولين كمايرد " قول من قال : أن الضمير راجع إلى موسى ويدل "على أنهم قتلوه « لقد بسطوا عليه » أى أيديهم في القاموس : بسطيده مد "ها « والملائكة باسطوا أيديهم » أى مسلطون عليهم كما يقال : بسطت يده عليه أى صلط عليه ، وفي بعض النسخ : سطوا عليه في القاموس : سطاعليه و به سطوا وسطوة صال أوقهر بالبطش ، انتهى .

وماني قوله: ماوقاه، موصولة أو إستفهاميية وفي القاموس: الفتنة بالكسر الضلال والاثم والكفر والفضيحة والاضلال، وفتنه يفتنه أوقعه في الفتنه كفتين وأفتنه فهو مفتين ومفتون لازم متعد من كأفتتن فيهما.

<sup>(</sup>١) سوة المؤمن : ٢٠ .

## الحديث الثاني: ضعيف

« هدى الله والنهاد ؟ إضافة للمصدر إلى ظرف الزمان ، وقيل : يحتمل أن يكون الله والنهاد كناية عن الباطل والحق كماقال تعالى : «وهديناه النجدين » (۱) «ونور الله المظلم» الظاهر أن الله المظلم كنابة عن زمان الشدة والبلاء فقوله : على ماكان ، متعلق بالمظلم أى كونه مظلماً بناء على ماكان من جهد أى مشقة وفاقة ، فالمعنى أن الفرآن في أحوال الشدة والفاقة منو "دالقلب ومذهب الهم ملافيه من المواعظ والنصايح ، ولا نه يورث الزهد في الدنيا ، فلايبالى بماوقع فيها .

ويحتمل أن يكون المعنى أنه نورفي ظلم الجهالة والضلالة وعلى أى حال كان من أحوال الدنيامن مشقية وفقر وغير ذلك ، أى ينبغى أن يرضى بالشد ة والفاقة مع نورالحق والهداية ومن في قوله: من جهد ، للبيان أو التبعيض والتفريع في قوله: فاذا حضرت ، بهذا ألصق ، وقال ابن ميثم: أراد بالفاقة الحاجة إلى ما ينبغى من الهداية والكمال النفساني ، ولا يخفي مافهه .

والمراد بالبليئة مايمكن دفعه بالحال وبالنازلة مالايمكن دفعه إلا ببذل النفس أوببذل الدين ، أوالبليئة في أمور الدنيا والنازلة في أمور الآخرة ، والمراد بهامالاتقيئة فيه . وإلا فالتقيئة واجبة « من هلك » إمنا بذها به بالمرة أو بنقصه بترك الفرائض وارتكاب الكبائر أوالأعم ، وفي المصباح : حرب حرباً من باب تعب أخذ جميع ماله فهو حريب وحرب على بناء الفعول فهو محروب ، وفي القاموس : حربد حرباً

<sup>(</sup>١) سوة البلد : ١٠ .

الهالك من هلك دينه والحريب من حرب دينه ، ألاوإنه لافقر بعد الجنيّة ألا وإنّه لاغنى بعدالنيّار ، لايفك أسيرها ولايبر عضريرها .

٣ ـ على ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن فضيل ابن يسار ، عن أبي جمفر تَلْكَنْ : قال : سلامة الدّ بن وصحّة البدن خير من المال والمال زينة من زينة الدّ نيا حسنة .

على بن الفضيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عَليَّكُم ، مثله .

٣ \_ عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن حمَّل بن خالد ، عن ابن فضَّال عن يونس بن

كطلبه طلباً سلبماله فهو محر وب وحريب، والجمع حربي وحرباء وحريبة : ماله الذي سلب أو ماله الذي يعيش به «لافقر بعد الجنية» اي بعد فعل ما يوجبها ، وكذا قوله : بعد النار، أي بعد فعل ما يوجبها .

ثم بين عليه المسلاسل والأعلالايفك أبدا « ولا يبر عضريرها » أى من عمى عينه فيها والمقيد فيها بالسلاسل والأعلالايفك أبدا « ولا يبر عضريرها » أى من عمى عينه فيها أومن ابتلى فيها بالض أو المراد عدم فك أسيرها في الدنيا من قيد الشهوات وعدم برؤ من عمى قلبه في الدنيا بالكفر والأول أظهر ، وفي القاموس : الضرير الذاهب البصر، والمريض المهزول ، وكل ما خالطه ض .

الحديث الثالث: حسن كالصحيح وسنده الآتي مجهول كالصحيح.

« سلامة الدين » أى مسافيه شائبة الشرك من العقائد الباطلة والأعمال القبيحة وصحتة البدن من الأمراض البدنية خير من زوائد المال أما خيرية الأولى فظاهرة وأما الثانية فلأنه ينتفع بالصحة مع عدم المال ، ولا ينتفع بالمال مع فقد الصحة والمال » أى المال الصالح والحلال « زينة حسنة » لكن بشرط أن لا يض " بالدين . الحديث الوابع : مرسل .

-154.

يعقوب، عن بعض أصحابه قال: كان رجل يدخل على أبي عبدالله عَلَيْكُمُ من أصحابه فغبر زماناً لا يحج و فدخل عليه بعض معارفه ، فقالله : فلان مافعل ؟ قال : فجمل يضجم الكارم يظن أنَّه إنَّما يعني الميسرة والدنيا ، فقال أبو عبدالله عَلَيْكُ : كيف دينه ؟ فقال : كِماتحبُ ، فقال : هووالله الغني .

 و فصبر زماناً » في بعض النسخ فغبر زمان أى مضى، وفي بعضها فغبر زماناً أى ِ مكت ، في القاموس: غير غيوراً مكث وذهتُ ضدٌّ «فلان مافعل؟» أي كيف حالهو لم تأخر عن الحج ؟ « قال » أي بعض الأصحاب الراوي « فجعل » أي شوع بعض المعارف « يضجع الكلام» أى يخفضه أو يقصر ولايص ّح بالمقصود ويشير إلىسوء حاله لئلا ّ يغتم الامام تَلْقِلْنُ بِدَلَكَ كَمَاهُوالشَّايِعُ فِي مثلُ هَذَا الْمُقَامِ .

قال في القاموس: أضجعت الشيء أخفضته وضجع في الأمر تضجيعاً قصر «فَظُنُّ» في بعض النسخ يظنُّ وهو أُظهر « انَّما يعني » أنَّما بفتح الهمزة وماموصولة ، وهي إسمأن كقوله تعالى: «واعلمواأنهما غنمتم منشىء ، (١) أوماكافة مثل قوله: « إنهما إلهكم إله واحد» (٢) وعند الزمخشري أنَّه يفيد الحصر كالمكسور فعلى الأوَّل مفعول يعني وهو عائد مامحذوف ، وتقديره أن مايعنيه ، والميسرة خبران وعلى الثاني الهيسرة مفعول يعني ، وعلى التقدير بن المستترفي يعني راجع إلى الامام ﷺ « كما تحبُّ » أي على أحسن الاحوال « فقال هو والله الغني » .

أقول: تعريفالخبر باللامالمفيد للحصروناً كيده بالقسم للتنبيه على أنَّ الغنا الحقيقي ليس إلا "الغنا الاخروي الحاصل بسلامة الدين، كما روى عنالنبي المنطقة أنَّه قال: الفقر الموت الأحمر ، فقيل له الفقى من الدينار والدرهم؟ فقال: لاولكن من الدين .

<sup>(</sup>١) سورة الانفال: ٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف : ١١٠٠

# ﴿ باب التقية ﴾

ا \_ على أبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بنسالم وغيره عن أبي عبد الله علي أبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الأولئك يؤتون أجرهم من تين بماصبروا ، قال: بما صبروا على التقيية « و يدرؤن بالحسنة السيئة » (١) قال: الحسنة التقيية

#### باب المقية

#### الحديث الاول: حسن كالصحيح.

«اولئك يؤتون أجرهم » الآية في سورة القصص هكذا: «الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون » قال الطبرسي (ره): من قبله أى من قبل على «هم به »أى بمحمد «يؤمنون » لأنهم وجدوا صفته في التوراة و قيل: من قبله أى من قبل القرآن هم بالقرآن يصد قون ، و المراد بالكتاب التوراة و الانجيل « و إذا يتلى » أى القرآن «عليهم قالوا آمنا به أنه الحق من ربتنا إنا كنا من قبله مسلمين » ثم أنني الله سبحانه عليهم فقال: «أولئك يؤتون أجرهم مر تين بماصبروا» قال (ره) مر ق بتمسلكهم بدينهم حتى أدر كوا عن الكتاب الثاني و إيمانهم بمافيهما، به ، وقيل: بما صبروا على الكتاب الأول وعلى الكتاب الثاني و إيمانهم بمافيهما، وقيل: بما صبروا على دينهم و على أذى الكفار لهم و تحمال المشاق « و يدرؤن بالحسنة السيئة » أى يدفعون بالحسن من الكلام القبيح من الكلام التي يسمعونه من الكفار، وقيل: يدفعون بالحلم جهل الجاهل، وقبل: يدفعون بالمحل ما الناس أذاهم عن أنفسهم ، و روى مثل ذلك عن أبعيم الله تخليلية المناس الله تخليلية المناس أذاهم عن أنفسهم ، و روى مثل ذلك عن أبعيم الله تخليلية المناس الله تحمل المناس أناهم عن أنفسهم ، و روى مثل ذلك عن أبعيم الله تحمل المناس أناهم عن أنفسهم ، و روى مثل ذلك عن أبعيم الله تخليلية المناس الله المناس أناهم عن أنفسهم ، و روى مثل ذلك عن أبعيم الله تحمل المناس أبعيم الله تحمل المناس أبعيم الله تحمل المناس أبعيم الله تحمل المناس المناس المناس المناس أبيميدالله تحمل المناس أبيميدالله المناس المن

<sup>(</sup>١) سورة القصص : ٥٤ .

والسيسنة الإذاعة .

٢٠ - ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عمر الأعجمي قال : قال لي أبو عبدالله تَطْيَلُكُم : يا أباعمر إن تسعة أعشار الدين في التقية ولادبن لمن لاتقية لهوالتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين .

و أقول: على ما في الخبركأ نبها منز لة على جماعة من مؤمنى أهل الكتاب آمنوا بمحملة والشكار باطناً و أخفوا ايمانهم عن قومهم تقيلة فآتاهم أجرهم مر تين لايمانهم ، و مر ق للعمل بالتقيلة ، والمراد بالاناعة الاشاعة و إفشاء ما أمروا كاليكا بكتمانه عند خوف الضرر عليهم .

الحديث الثاني : مجهول.

«ان تسعة أعشاد الدين في التقيية » كأن المعنى أن تواب التقيية في زمانها تسعة أضعاف ساير الأعمال ، و بعبارة أخرى ايمان العاملين بالتقيية عشرة أمثال سن لم يعمل بها ، و قيل : لقلة الحق و أهله حتى أن الحق عشر و الباطل تسعة أعشار و لابد لأهل الحق من المماشاة مع أهل الباطل فيها حال ظهود دولتهم ليسلموامن بطشهم ، ولا يخفى مافيه .

ولا دين ، أى كاملاً « إلا في النبيذ ، أقول : سيأتي في كتاب الطهارة في حديث ذرارة : ثلاثة لا أتنقى فيهن أجداً : شرب المسكر ، و مسح الخفلين ، ومتعة الحج ، و هذا مخالف للمشهور من كون التقية من كل شيء إلا في الدماء .

و اختلف في توجيهه على وجوه : « الأول » ما ذكره زرارة في تتملّة الخبر السابق حيث قال : ولم يقل: الواجب عليكم أن لا تشقوا فيهن أحداً ، أى عدم التقيلة فيهن مختص بهم كالليكي إمّا لا نهم يعلمون أنه لا يلحقهم الضرر بذلك ، و أن الله يحفظهم أو لا نها كانت مشهورة من مذهبهم كالليكي ، فكان لا ينفعهم التقيلة .

الثاني: ما ذكره الشيخ قد سسر م في التهذيب و هو أنَّه لانقيَّة فيها لأجل

عن عنه عن أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبوعبدالله عَلَيْكُمُ : التَّقييَّة من دين الله . قلت : من دين

مشقّة يسيرة لاتبلغ إلى الخوف على النفس أو المال و إن بلغت أحدهما جازت . الثالث : أنّه لا تقيّة فيها لظهور الخلاف فيها بين المخالفين فلا حاجة إلى التقسّة .

الرابع: لعدم الحاجة إلى التقيية فيها لجهات اخرى أميًا في النبيذ فلا مكان التعليل في ترك شربه بغير الحرمة كالتضرر به و نحو ذلك ، و أميًا في المسح فلان الغسل أولى منه وهم لا يقولون بتعيين المسح على الخفين ، وأميًا في متعة الحج فلا نيهم يأتون بالطواف والسعى للقدوم إستحباباً ، فلا يكون الاختلاف إلافي النيية وهي أمر قلبي لا يطلع عليه أحد ، والتقصير وإخفاؤه في غاية السهولة .

قال في الذكرى: يمكن أن يقال: هذه الثلاث لاتقية فيها من العامة غالباً لأنهم لاينكرون متعة الحج ، وأكثرهم يحرم المسكر ومن خلع خفته وغسل رجليه فلاإنكار عليه ، والفسل أولى منه عند انحصار الحال فيهما ، وعلى هذاتكون نسبته إلى غيره كنسبته إلى نفسه في أنه تنتفى التقية فيه ، وإذا قدر خوف ضرر نادرجازت التقية ، انتهى .

وأقول: على مان كرنا في الوجه الرابع يظهر عليّة عدم ذكر متعة الحج في هذا الخبر لعدم الحاجة إلى التقييّة فيه أصلاغالباً ، وأميّا عدم التعرّض لنفى التقييّة في القتل فلظهوره أولكون المراد التقييّة من المخالفين ولااختصاص لتقييّة القتل بهم . الحديث الثالث: موثق .

« من دين الله » أى من دين الله الذى أمر عباده بالتمسلك به في كل ملة لأن أ أكثر الخلق في كل عصر لماكانو امن أهل البدع شرع الله التقيه في الأقوال والأفعال والسكوت عن الحق لخلص عباده عند الخوف حفظاً لنفوسهم ودمائهم وأعراضهم الله ؟ قال : إي والله من دين الله ولقدقال يوسف : ﴿ أَيَّتُهَا الغيرِ إِنسَكُم لسارقُون  $^{(1)}$  والله ما كاثوا سرقوا شيئاً ولقد قال إبراهيم : ﴿ إِنِّي سَقِيم  $^{(1)}$  والله ما كان سقيماً .

وأموالهم وإبقاءًالدينه الحق ولولا التقيئة بطل دينه بالكليئة وانقرض أهله لاستيلاء أهل الجور والتقية إنما هي فيالاً ممال لاالعقائدلاً ننها منالاً سرار التي لايعلمها إلاً علام الغيوب.

واستشهد عَلَيْكُ لجواز التقييَّة بالآية الكريمة حيث قال: «ولقد قال يوسف» نسب القول إلى يوسف باعتبار أنَّه أمريه ، والفعل ينسب إلى الآمر كما ينسب إلى الآمر الفاعل، والعير بالكسر القافلة مؤنَّة وهذا القول مع أنَّهم لم يسرقوا السقاية ليس بكذب لا نُنهكان لمصلحة وهي حبس أخيه عنده بأمرالله ، مع عدم علم القوم بأنَّه عليَّان أخوهم ، مع مافيه من التورية المجورة تقد عند المصلحة التي خرج بهاعن الكذب باعتبار أنَّ صورتهم وحالتهم شبيهة بحال السراق بعد ظهور السقاية عندهم أوبادادة أنهم سرقوا يوسف من أبيه كماورد في الخبر .

وكذا قول ابراهيم عُلِيَّكُمُ « إنَّى سقيم » ولم يكن سقيماً، لمصلحة، فانها والتخلف عن الفوم لكسر الاصنام فتعلل بذلك وأراداً نه سقيم القلب بمايرى من القوم من عبادة الاصنام، أو لماعلم من شهادة الحسين عُلِيَّكُم كما مر ، أو أراداً نه في معرض السقم والبلايا وكأن الاستشهاد بالآيتين على التنظير لرفع الاستبعاد عن جواز التقية بأنه إذا جاز ماظاهره الكذب لبعض المصالح التي لم تصل إلى حد الضرورة فجواز إظهاد خلاف الواقع قولا وفعلا عند خوف الضرر العظيم أولى ، أو المراد بالتقية ما يشمل تلك الامور أيضاً.

<sup>(</sup>۱) سوره يوسف : ۷۰ .

<sup>. (</sup>۲) سورة الصافات: ۸۹.

الحديث الرابع: مجهول.

وفي النهاية : الهدنة السكون والصلح والموادعة بين المسلمين والكفيّاد ، وبين كلّ متحاربين ، انتهى .

والمراد بالناس إما المخالفون أى هم في دعة واستراحة لا نتالم نؤمر بعد لمحاد بتهم ومناذعتهم ، وإنها أمر نا بالتقية منهم ومسالمتهم أوالشيعة أى امروا بالموادعة والمداداة مع المخالفين أوالا عم منهما ولعله أظهر « فلو قدكان ذلك » أى ظهور القائم علي الأمر بالجهاد معهم ومعارضتهم وكان هذا » أى ترك التقية الذي هو محبوبكم ومطلوبكم وقال صاحب الوافي : يعنى ان مخالفينا اليوم في هدنة وصلح ومسالمة معنا ، لا يريدون قتالنا والحرب معنا ولهذا نعمل معهم بالتقية ، فلوقدكان ذلك ، يعنى لوكان في ذمن أمير المؤمنين والحسن بن على على النها الهدنة لكانت التقية فان التقية واجبة ما أمير المؤمنين والحسن بن على على المكان الضرورة ، انتهى . وماذكر نا أظهر .

الحديث الخامس: مجهول.

« اتتقوا على دينكم » أى احذروا المخالفين بكتمان دينكم اشفاقاً وإبقاءاً عليه لئلاً يسلبوه منكم أو إحذروهم كامنين على دينكم إشعاراً بأن التقيئة لايشافي كونكم على الدين أواتتقوهم مالم يصرسبباً لذهاب دينكم، ويحتمل أن يكون «على» بحنى «في» والأو لأظهر.

فاحجبوه بالتقيية ، فا ينه لاإيمان لمن لاتقيية لد ، إنها أنتم في الناس كالنحل في الطير لوأن الطير تعلم مافي أجواف النحل مابقي منها شيء إلا أكلته ولوأن الناس علموا مافي أجوافكم أنتكم تحبيونا أهل البيت لأكلوكم بألسنتهم ولنحلوكم في السر والعلانية ، رحمالله عبداً منكم كان على ولايتنا .

« إنسّما أنتم في الناس كالنحل » أقول: كأنّه لذلك لقبّب أمير المؤمنين عَلَيّكُ بأميرالنحل ويعسوب المؤمنين ، وتشبيه الشيعة بالنحل لوجوه « الأول » أن "العسل الذى في أجوافها ألذ "الأشياء المدركة بالحس " والذى في قلوب الشيعة مندين الحق " والولاية ألذ المشتهيات العقلانية .

الثاني : أن العسل شفاء من الأمراض الجسمانية لقوله تعالى : « فيه شفاء للناس » (١) وماني جوف الشيعة شفاء من الأدواء الروحانية .

الثالث: ضعف النحل بالنسبة إلى الطيور، وضعف الشيعة في زمان التقييَّة بالنسبة إلى المخالفين.

الرابع : شدّة إطاعة النحل لرئيسهم كشدّة إنقياد الشيعة ليعسوبهم صلوات الله علمه .

الخامس: ماذكر في الخبر من أنهم بين بني آدم كالنحل بين ساير الطيور في أنها إذا علمت مافي أجوافها للذ تها ، كما أن المخالفين أنها إذا علمت مافي أجوافها للذ تها ، كما أن المخالفين لوعلموا مافي قلوب الشيعة من دين الحق لفتلوهم عناداً . وقيل : لأن الطير لوكان بينها حدد كبني آدم وعلمت أن في أجوافها العسل وهوسبب عز تها عند بني آدم لفتلتها حسداً ، كما أن المخالفين لو علموا ان في أجواف الشيعة ما يكون سبباً لعز تهم عندالله لا فنوهم باللسان فكيف باليد والسنان حسداً . وما ذكر نا أظهر وأقل تكليفاً .

<sup>(</sup>١) سورة النحل: ٩٩\_

عبدالله في قول الله عز وجل : « ولا تستوى الحسنة ولا السيسيّنة » (١) قال : الحسنة : التقيسة والسيسيّنة : الإ ذاعة ، وقوله عز وجل : «ادفع بالتي هي أحسن السيسيّنة » (٢) قال : التي هي أحسن التقيسة ، « فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنّه ولي مجيم (٣) .

٧ \_ عربن يحيى ، عن أحمدبن عربن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام

وفي القاموس: نحله القول كمنعه نسبه إليه وفلاناً سابّه ،وجسمُه كمنع وعلم ونصر وكرم نحولاً: ذهب من مرضاوسفر وأنحله الهم . وفي بعض النسخ بالجيم ، في القاموس: نجل فلاناً ضربه بمقد م رجله وتناجلوا تنازعوا .

الحديث السادس: مرسل كالحسن.

وكأن الجمع بين أجزاء الآيات المختلفه من قبيل النقل بالمعنى وإرجاع بعضها إلى بعض فا ن في سورة حمّ السجدة هكذا : « ولاتستوى الحسنة ولاالسيسة إدفع بالتي هي أحسن فا ذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ، وفي سورة المؤمنون هكذا : « إدفع بالتي هي أحسن السيسية نحن أعلم بما يصفون » فالحاق السيسية في الآية الأولى لتوضيح المعنى أولبيان أن دفع السيسية في الآية الأخرى أيضاً بمعنى التقيية مع أنه يحتمل أن يكون في مصحفهم عَلَيْكُمْ كذاك .

قال الطبرسى ( ره ): « إدفع بالتي هي أحسن » اى السينيَّة اى إدفع بحقيَّك باطلهم وبحلمك جهلهم وبعفوك إسائتهم، فا ذا فعلت ذلك صارعدو كالذى يعاديك في الدين بصورة وليَّك القريب فكأنَّه وليَّك في الدين وحميمك في النسب.

الحديث السابع: مجهول.

<sup>(</sup>١و٣) سورة فصلت: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون : ٩٤ .

ابن سالم ، عن أبي عمرو الكناني قال: قال أبو عبدالله تُطَيِّلاً : يا أباعمرو أرأيتك لو حد تنك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ماكنت أخبرتك أوأفتيتك بخلاف ذلك بأيهما كنت تأخذ؟ قلت: بأحدثهما وأدع الآخر ، فقال: قدأصبت ياأباعمرو أبي الله إلا أن يعبد سر آ أماوالله لئن فعلتم ذلك إنه [و] أبي الله عز "وجل" لناولكم في دينه إلا التقية .

٨ ـ عنه ، عن أحمد بن على، عن الحسن بن على "، عن درست الواسطى قال : قال أَبُوعبدالله عَلَيْكُ : ما بلغت تقيد أحد تقيد أصحاب الكهف إن كانوا ليشهدون الأعياد ويشد ون الزنانير فأعطاهم الله أجرهم مر "تين .

وفي المصباح: الفتوى بالواو فتفتح الفاء وبالياء فتضم ، وهو إسم من أفتى العالم إذا بين الحكم وإستفتيته سألته أن يفتى، والجمع الفتاوى بكسرالواو على الأصل ، وقيل : يجوذ الفتح للتخفيف ، انتهى .

وقوله: بأحدثهما: إماعلى سبيل الإستفتاء والسؤال أوكان عالماً بهذا الحكم قبل ذلك من جهتهم عَلَيْكُنْ ، و إلا فكيف يجو "ز غَلَيْكُنْ فتواه من جهة الظن مع تيسسر العلم ، ولما كان الإختلاف للتقياة قال عَلَيْكُنْ : أبي الله إلا أن يعبد سر "أ، أى في دولة الباطل ، والعبادة في السر "هي الإعتقاد بالحق قلباً أوالعمل بالحكم الأصلى " سر "أ الباطل ، والعبادة في السر "هي الإعتقاد بالحق قلباً أوالعمل بالحكم الأصلى " الأولى وإظهار خلاف كل "منهما علانية وهذا و إن كان عبادة إيضاً و ثوابها كثر لكن " الأولى هوالأصل فلذا عبس هكذا .

الحديث الثامن: ضميف.

« ما بلغت » اى فى الأمم السابقة أوفى هذه الأمية أيضاً لأن أعظم النقية فى هذه الأمية من الأحكام ولم تبلغ التقية مذه الأمية مع أهل الإسلام المشاركين لهم فى كثير من الأحكام ولم تبلغ التقية منهم إلى حد إظهار الشرك ، والزنائير جمع الزانار وزان التقياح وهو على ماوسط النصارى والمجوس ، وتزنيروا شدوا الزنار على وسطهم .

٩ ـ عنه ، عن أحمد بن على ، عن الحسن بن على " بن فضّال ، عن حمّاد بن واقد اللحامقال : استقبلت أباعبدالله عَلَيَكُم في طريق فأعرضت عنه بوجهي ومضيت ، فدخلت عليه بعدذلك ، فقلت : جعلت فداك إنلي لا لقاك فأصرف وجهي كراهة أن أشق عليك فقال اي : رحمك الله ولكن رجلا لقيني أمس في موضع كذا وكذا فقال : عليك السلام باأباعبدالله ، ماأحسن ولاأجمل .

الناس إنسلم عن مسعدة بن صدقة قال : قيل لا بي عبدالله تَحْلَيْكُ : إِنَّ الناس يروون أَنَّ علياً عَلَيْكُ قال على منبر الكوفة : أينها الناس إنسكم ستدعون إلى البراءة منتى فلا تبر وَوامنتى فقال : ماأكثر مايكذب الناس على على تَحْلَيْكُ ثمَّ قال : إنسما قال : إنسكم ستدعون إلى سبتى فسبتون على على تَحْلَيْكُ ثمَّ قال : إنسما قال : إنسكم ستدعون إلى سبتى فسبتونى ، ثم ستدعون إلى البراءة منتى وإنتى لعلى دين على ؛ ولم يقل : لا تبر وَوامنتى . فقال له السائل : أرايت إن اختار القتل دون البراءة ؟ فقال : والله ماذلك

الحديث التاسع: مجهول.

وفى القاموس شق عليه الأمر شقاً ومشقة صعب، وعليه أوقعه في المشقة « ما أحسن » مانافية ، أى لم يفعل الحسن حيث ترك التقيلة ، وسلم على على وجه المعرفة و الا كرام بمحض المخالفين «ولا أجمل» أى ولا فعل الجميل و قيل : أى ما اجمل حيث قدام الظرف على السلام و هو يدل على الحصر وعبسر بالكنية و كل منهما يدل على التعظيم .

الحديث العاشر : ضعيف على المشهود .

« إنكم ستدعون » هذا من معجزاته صلوات الله عليه فا ننه أخبر بما سيقع وقد وقع لأن بني امية لعنهم الله أمروا الناس بسبله عَلَيَكُم و كتبوا إلى عملًا لهم في البلاد أن يأمروهم بذلك ، وشاع ذلك حتلى إنهم سبلوه عَلَيَكُم على الهنابر «فر ماله إلا ما مضى عليه عملًا بن ياسر ه روى العاملة و الخاصة أن قريشاً أكرهوا

عليه وماله إلاّ مامضي عليه عمنار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن عليه

عماداً وأبويه ياسراً وسمينة على الإرتداد فلم يقبله أبواه فقتلوهما وأعطاهم عماداً وأبويه ياسراً وسمينة على الإرتداد فلم يقبله أبواه فقال: كلا إن عماداً كفر فقال: كلا إن عماداً ملا إيماناً من قرنه إلى قدمه و اختلط الإيمان بلحمه و دمه ، فأتى رسول الله والتها والمناه عماد و هو يبكى فجعل رسول الله والمناه المناه عينيه فقال: مالك إن عادوا فعد لهم بما قلت .

أقول: و ينافى هذا الخبرظاهراً ما رواه السيد رضى الله عنه في نهج البلاغة إنه قال تُليّكُم : لأصحابه: أما اينه سيظهر عليكم بعدى رجل رحب البلعوم مندحق البطن يأكل ما يجد و يطلب مالا يجد فاقتلوه و لن تقتلوه الا وانه سيأمركم بسبتى والبرائة منى، فأمنا السب فسبتونى فاينه لى ذكوة ولكم نجاة، وأمنا البرائة فلا تتبر والمنتى فاينى ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان و الهجرة «والبلعوم» مجرى الطعام في الحلق « و مندحق البطن » اى بارزه، و قيل: واسعه « و أكل ما يجد » كناية عن كثرة أكله أو عن الإسراف والتبذير وطلب ما لا يجد عن الحرص او عدم الظفر الماطقد الاصلى ، و اختلف في هذا الرجل فقيل: هو ذياد بن أبيه أو الحجرة و المغيرة بن شعبة أو معاوية عليهم المنتقة ، وقد كان معاوية معروفاً بكثرة الأكل حتى يضرب به المثل قال الشاعر:

و صاحب لى بطنه كالهاوية كأنٌّ فيأمعائه معاوية

و فا ننه لى ذكوة » اى ذيادة في حسنانى أو لا ينقص من قدرى في الدّ نيا شيئًا بل أذيد شرفاً و علو قدر و شياع ذكر ، و أمنًا ولادته تَطْبَيْلُمُ على الفطرة فاستشكل فيها بأن ميلاده تَطْبَيْلُمُ كان متقد ما على الإسلام ولو أريد بالفطرة ما يولد على الا مولود فذلك ممنًا لا يختص به أحد مع أن الولادة على الإسلام ليس خاصة له تَطَيِّلُمُ .

بالا يمان ، فأ نزل الله عز وجل فيه ﴿ إِلاَّ من ا كره وقلبه مطمئن مُ الايمان » (١) فقال له

و أجيب بأن الهراد بالولادة على الفطرة أنه لم يولد في الجاهلية لانه المالية المنافقية المنافقيل ولد لثلاثين عاماً مضت منها .

وقد جاء في الأخبار الصحيحة إنه عَلَيْكُ مكث قبل الرسالة سنين عشراً يسمع الصوت و يرى الضوء ولا يخاطبه أحد، وكان ذلك إرهاصاً لرسالته فحكم تلك السنين العشر أيّام رسالته، فالمولود فيها إذا كان في حجره وهو المتولّى لتربيته كان مولوداً في ايّام كأيّام النبوة وليس بمولود في الجاهليّة ففارقت حاله حال من يدّ عي له الفضل من الصّحابة ، و يقصد بالتبر "ى منه عَلَيْكُ توليهم .

و روى أن السنة التى ولد تَالَيَكُم فيهاكان يسمع الهتاف من الاحجار والأشجار و إبتداً فيها بالتبتل والإنقطاع والعزلة في جبل حراء، فلم يزل كذلك حتى كوشف بالرسالة و أنزل عليه الوحى، و قال لأهله ليلة ولادته و فيها شاهد ما شاهد من الكرامات و القدرة اللالهيئة التى لم يشاهدها قبلها : لقد ولد لنا الليلة مولود يفتح الله به علينا أبواباً من النعمة و الرحمة .

و قيل: المرآد الولادة على الفطرة الّتي لم يتغيّر ولم يتبدّل بفساد العقايد باتباع الآباء و متابعة الشبهات و إضلال المضلّين، و ذلك أمر لا يعم كل مولود و ان كانت الولادة على الفطرة بمعنى الإستعداد للمعارف لو لم يمنع مانع من الأمور المذكورة مشتركة بين الجميع.

و قيل: يمكن أن يراد بالفطرة الخلقة التي لم يطرع عليها مخالفة أمر الله و نهيه و هي العصمة ، اى لم أخرج عن إنتباع أمر الله مذولدت ، و أمنا السبق إلى الهجرة فقيل: إنه تَطَيَّلُ لم يسبق على جميع الصحابة وقد بات على فراشه وَالله على المناه وَ الله الله على الله على المدينة و مكث أيناماً لرد الودايع التي كانت عنده وَ الله عنده وَ الله عند الله والله عنده وَ الله والله عنده وَ الله والله عنده وَ الله والله عنده وَ الله والله عنده والله والل

<sup>(</sup>١) سورة النحل": ٩٠٤.

و أجيب: بأن المراد بالهجرة الجنس و أو لهجرة هاجرها رسول الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَالله

ثم هاجر إلى شيبان و كان معه هو تَنْبَاكُم و أبوبكر وقد كان نخلفه تَنْبَكُم في الهجرة إلى المدينة أسبق إلى الرنبة من السبق إليها كما لا يخفي على من له أدنى فطنة ، و أمّا السبق إلى الإيمان فمن خصائصه تَلْبَكُم عندنا و عند كثير من مشاهير العامّة وقد أشبعنا الكلام في ذلك في الكتاب الكبير ، و ينافيه أيضاً ما رواه الكشي السناده عن حجر بن عدى قال : قال لي على " تَنْبَكُمُ : كيف تصنع أنت إذا ضربت و أمرت بلعني ؟ قال : قلت له : كيف أصنع ؟ قال إلعنمي ولا تبر ا منمي فا نتي على دين الله ، و هذا يدل على أن اللعن في حكم السب ، و يؤيند خبر الكتاب ما رواه صاحب كتاب الغارات باسناده عن الباقر قال : خطب على " تَنْبَكُمُ على منبر الكوفة فقال : سيعرض عليكم البراءة منهي فا نتي على حين على المباؤن فلا تبر وا مني و إن عرض عليكم البراءة مني فا نتي على على على " تَنْبَكُمُ قال : قال دين على المباؤن و إن عرض عليكم البراءة منهي فا نتي على على على تأبيلُمُ قال : قال على " تَنْبَكُمُ أن تبر وا مني فا نتي على دين على وإن أمروكم أن تبر وا مني فا نتي على دين على دين على وإن أمروكم أن تبر وا مني فا نتي على دين على دين على دين على وا أمروكم أن تبر وا مني فا نتي على دين على دين على وا إن أمروكم أن تبر وا مني فا نتي على دين على دين على دين على البرائة .

و أقول: الجمع بين تلك الروايات في غاية الاشكال و يمكن الجمع بينها بحمل البراءة المنهى عنها على البرائة القلبية والمجو ُزة على اللفظية، لكن ينافيه بعض ما سيأتى من الأخبار، و حمل ابن أبى الحديد البراءة على اللفظية و قال: لما لم تطلق البرائة في الكتاب الكريم إلا في حق المشركين كقوله تعالى: « براءة

النبيُّ صلى الله عليه وآله عندها: ياعمُّار إن عادوا فعد فقدأ نزلالله عز وجلَّ عذرك .

من الله ورسوله الى الذبن عاهدتم من المشركين »(') وقوله عز وجل: « ان الله برى من المشركين ورسوله » (۲) فيحمل النهى في كلامه عَلَيْتُكُم على أن "التحريم في البراءة أشد" وإن كان الحكم في كل من السب والبراءة التحريم، ويرد عليه أن "النهى عن البراءة في كلامه عَلَيْتُكُم في حال الإكراه، وقد صر ح هذا القائل بجواز كل من السب والتبر "ى على وجه التقيية وأنه يجوز للمكلف أن لا يفعلهما وإن قتل إذا قصد بذلك إعزاز الدين إلا أن يحمل النهى على التنزيه ، و يفول بالكراهة في إظهار البرائة ويجعل الصبر على القتل مستحبًا بخلاف السب إلا أنه لم يس وشد تها في الثانى ولم أطلع عليه في كلام غيره ، و يمكن أن يقال: بكراهة الأمرين وشد تها في الثانى ويحمل الأمر بالسب في كلامه على التبر "ى بين الفعل والترك وفي كل كلمة كفر ويحد قد "س سر" ه التخيير في التبر "ى بين الفعل والترك وفي كل كلمة كفر حيث قال في قواعده: إن التقية تبيح كل شيء حتى إظهار كلمة الكفر ولوتركها حيث أن إلا في هذا المقام ومقام التبر "ى من أهل البيت كاليا في في النه بتركها بل صبره إما مباح أومستحب خصوصاً إذا كان ممن يقتدى به، إنتهى .

ولايظهر من كلامه الفرق بل لايبعد شمول كلمة الكفر المسب وإن قابلها بالتبر عن وماذكره مناف لبعض الروايات كما عرفت ، وقد ذكر أبو الصلاح قد سسر في الكافي فصلا طويلا نذكر منه موضع الحاجة ، قال : فأما مايقع بهالإكراه فالخوف على النفس متى فعل الحسن واجتنب القبيح لحصول الاجماع بكون ذلك إكراها موثراً وعدم دليل بمادونه من ضروب الخوف ، ثم قال (ره) : فا إذا حصل شرط

<sup>(</sup>١) و (٢) سورة البرائة : ١-٣ .

الا كراه فماأكره عليه المكلّف على ضربين ، أحدهما لايصلّح فيه الا كراه ، والثاني يصح ".

فالأوال أفعال القلوب كلُّها لأن المكره لاسبيلله إلى علمها فلا يصح الإلجاء إلى شيء منها وما يصح فيه الاكراه أفعال الجوارح، وهو على ضربين:

احدهما لا يؤثر فيه الا كراه والناني يؤثر ، فالأول القبايح العقلية كلها كالظلم والكذب ومن السمعية الزنا باجماع الأمية وشرب الخمر باجماع الفرقة، والثاني الواجبات العقلية والسمعية وماعدا ماذكرناه من المحريمات، فأميًا الواجبات فيؤثر فيها التأخير عن أوقاتها وتغير كيفيًا نها والنيابة فيها وسقوط مالا يصح ذلك فيؤثر فيه ، وأميًا المحريمات فيؤثر إباحتها كالمية ولحم الخنزير والصيد في الحرم أو الاحرام وساق الكلام في ذلك إلى قوله : فأميًا إظهار كلمة الكفرو إنكار الإيمان أو إنكار كلمته مع الخوف على النفس مع الإمساك عن الأولة وإظهار الثانية فيختلف الحال فيه فا من كان مظهر الإيمان والحجية به ومنكر الكفر والممتنع من إظهاد شعاده في رتبة من يكون ذلك منه إعزازاً للدين كرؤساء المسلمين في العلم والدين والعبادة وتنفيذ من يكون ذلك منه إغلهاد الإيمان والإمتناع من كلمة الكفر فا ن قتل فهو شهيد و يجوزله ما أكره عليه ، وإن كان من أطراف الناس ومميّن لا يؤثر فعله ما أكره عليه أو إجتنابه غضاضة في الدين ففرضه مادعى إليه فليور في كلامه ما يخرج به عن الكذب ولا يحل له ما جاز لمن ذكر ناه من رؤساء الملّة على حال، انتهى .

وقال صاحب الجامع: إن إكره المكلّف على إظهار كلمة الكفر بالقتل جاذ له إظهارها ، ولو احتملها ولم يظهرها كان مأجوراً ، وإن أكره بالقتل على الإخلال بواجب سمعى أوعقلي "أوعلى فعل قبيح سمعي جاذله ذلك ، وإن أكره على قبيح عقلى " فا إن كان مما له عنه مندوحة ، كالكذب ورسى في نفسه ، وإن كان غيره كالظلم لم يحسنه الا كراه .

وأمرك أن تعود إن عادوا .

المست أبا عبدالله عَلَيَكُ يقول: إيّاكم أن تعملوا عملاً يعيرونا به ، فان ولد السوء يعير والده بعمله ، كونوا لمن انقطعتم إليه زيناً ولا تكونوا عليه شيئاً صلوا في عشائرهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم ولايسبقونكم إلى شيء من الخير فأنتم أولى به منهم والله ماعبدالله بشيء أحب إليه من الخبء قلت: وما الخبء ؟ قال: التقيية .

. وروى أنبه بأخذالمال بالإكراه فا إن تمكين من رده فعل ولاخلاف أن قتل النفس المحر مة لايستباح بالإكراه أبداً .

قوله عَلَيَكُمُ : وأمرك، يمكن أن يكون على صيغة الهاضي الغائب با رجاع المستتر إلى الله وبصيغة المضارع المتكلم .

الحديث الحادي عشر: صحبح.

قوله عَلَيْكُ : فا ن ولدالسوء ، بفتح السين من إضافة الموصوف إلى الصفة وهذا على التنظير أوهو مبنى على مامر "مراراً من أن "الا مام بمنز لة الوالدلر عيسته والوالدن في بطن القرآن النبى و الا مام عَلَيْهِ الله وقد إشتهر ايضاً أن المعلم والد روحانى والشين العيب « صلوا في عشايرهم » يمكن أن يقرع صلوا بالتشديد من الصلاة ، وبالتخفيف من الصلة اى صلوا المخالفين مع عشايرهم ، أى كما يصلهم عن عشايرهم، وقيل : أى إذا كانوا عشايركم والضمائر للمخالفين بقرينة المقام وفي بعض النسخ عشايركم .

« ولايسبقو نكم» خبر في معنى الأمر والخباء الإخفاء والستر، تقول خبأت الشي خبئاً من باب منع إذا أخفيته وسترته، والمراد به هذا التقية لا ن فيها إخفاء الحق

الحديث الثاني عشر: كالسابق.

ج ۹

القيام للولاة ، فقال : قال أبو جعفر عَلَيْنَا : التقيَّة من ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لاتقية له .

١٣ \_ على "بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمَّاد، عن ذرارة، عن أبي جعفر عَالَيَكُ قال : التقيُّة في كلُّ ضرورة وساحبها أعلم بهاحين تنزل به .

١٤ \_ عليٌّ ، عنأبيه ، عنابن محبوب ، عنجميل بن صالح ، عنجَّا بنمروان عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ قال : [كان] أبي عَلَيْكُم يقول : وأي شيء أقر ُ لعيني من التقيُّمة ، إن "التقــة حنية المؤمن.

١٥ ـ عليُّ، عن أبيه ، عنابن أبي عمير ، عنجميل ، عن مجَّل بن مروان قال : قال

« عن الفيام للولاة » أى القيام عندهم أو لتعظيمهم عند حضورهم أو مرورهم ويفهم منه عدم جواز القيام لهم عندعدم التقيَّة وعلى جوازه للمؤمنين بطريق اولي. وفيه نظر ، وقيل : الهراد القبيام بأمورهم والا ِئتمار بأمرهم ولايخفي بعده .

الحديث الثالث عشر: حسن كالصحيح.

ويدل على وجوب التقيَّة في كل مايضطر " إليه الا نسان إلا " ماخرج بدليل وعلى أنَّ الضرورة منوطة بعلم المكلَّف وظنتُه وهو أعلم بنفسه كما قال تعالى: « الا إنسان على نفسه بصيرة » (١)والله يعلم من نفسه أنَّه مداهنة أو تقيَّـة .

الحديث الرابع عشر : مجهول ، «جنَّة للمؤمن» أي منضرر المخالفين. الحديث الخامس عشر: كالسابق،

«مامنـعميـثم» كأنـّه كان ميثماً فصحـّف ويمكن أنيقر، منع على بناء المجهول، أى لم يكن ميثم ممنوعاً منالتقيله فيهذا الأمرفيلمَ لم يتلَّق؛ فيكونالكلام مسوقاً للاشفاق لاالذم والا عتراض كما هو الظاهر على تقدير النصب، ويحتمل أن يكون على الرفع مدحاً بأنَّه مع جواز التقيُّه تركه لشدَّة حبَّه لاَ مير المؤمنين غَاليَّكُنُّ ويحتملأن يكونالمعني : لميمنع منالتقيَّة ولم يتركهالكن لمتنفعه وإنَّما تركها

<sup>(</sup>١) سورة القيامة : ١٤ .

لى أبوعبدالله عَلَيْكُ : مامنع ميثم رحمالله من التقية ، فوالله لقد علم أن هذه الآبة نزلت في عمّار وأصحابه و إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان (١).

لعدم الإنتفاع بها وعدم تحقيق شرط التقيية فيه ، ويمكن أن يقرء منع على بناء المعلوم ، أى ليس فعله مانماً للغير عن التقيية لأنه اختار أحدالفردين المخير فيهما أولا ختصاص الترك بعلما ذكر أوفعلها ولم تنفعه ، وبالجملة يبعد من مثل ميثم ورشيد وقنبر وأضرابهم رفعالله درجانهم بعد إخباره صلوات الله عليه إياهم بما يجرى عليهم وأمرهم بالتقيية تركهم أمره تحليل ومخالفتهم له وعدم بيانه لهم ما يجب عليهم حينتذ أبعد ، فالظاهر أنهم كانوا مخيرين في ذلك فاختاروا ما كان أشق عليهم .

ويؤينده مارواه الكشيءن ميثم رضى الله عنه قال: دعانى أمير المؤمنين عَلَيَكُمُ وقال لى كيف أنت ياميثم إذا دعاك دعى بنى أمينة عبيد الله بن زياد إلى البراءة منتى فقلت: يا أمير المؤمنين أنا والله لا أبرء منك قال: إذا والله يقتلك ويصلبك فقلت: أصبر فذاك في الله قليل فقال عَلَيْكُمُ : يا ميثم إذا تكون معى في درجتى .

وروى ايضاً عن قنوابنت رشيد الهجرى قال: سمعت أبي يقول: أخبرني أهير المؤمنين عَلَيَكُم فقال: يارشيد كيف صبرك إذا أرسل إليك دعى بني امية فقطع يديك ورجليك ولسانك قلت: ياأمير المؤمنين آخرذلك إلى الجنة فقال عَلَيَكُم : يارشيدا نت معى في الدنيا والآخرة قالت: والله ماذهبت الأيام حتى أرسل إليه عبيدالله بن زياد الدعى فدعاه إلى البراءة من أمير المؤمنين عَلَيَكُم فأبي أن يتبر عنه فقال له الدعى فبأى ميتة قال لك تموت؟ فقال له: أخبرني خليلى: إنك تدعوني إلى البراءة فلاأبر منه فتقد منى فتقطع يدى ورجلي ولساني فقال: والله لا كذبن قوله قال: فقد موه فقطعوا يديه ورجليه فقلت: ياأبت تجد فقطعوا يديه ورجليه وتركوا لسانه فحملت أطرافه يديه ورجليه فقلت: ياأبت تجد ألما الماأصابك فقال: لايابنية إلاكالزحام بين الناس فلماً احتملناه وأخر جناه من القص

<sup>(</sup>١) سُورة النحل: ١٠٤.

عن عمل بأبوعلى الأشعري ، عن عمل بن عبد الجبار ، عن صفوان ،عن شعيب الحد اد عن عمل بأن مسلم ، عن أبي جعفر عَلَيَكُ قال : إنها جعلت التقية ليحقن بها الدام فإذا بلغ الدام فليس تقيدة .

إجتمع الناس حوله فقال: ائتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم مايكون إلى يوم القيامة فأرسل إليه الحجام حتى قطع لسانه فمات رحمة اللهاليه في ليلته.

وأقول: قصد عمّار وأبويه رضى الله عنهم تشهد بذلك إيضاً إن مدح عمّاراً على التقييّة وقال: سبق أبواه إلى الجنة وإن أمكن أن يكون ذلك اجهلهما بالتقييّة ، وروى في غوالى اللآلى أن مسيلمة لعنه الله أخذر جلين من المسلمين فقال لا حدهما: ما نقول في عمر قال: رسول الله قال: فما تقول في "وقال: انت ايضاً فخلاه، فقال للآخر: ما تقول في عمر قال: رسول الله قال: فما تقول في "وقال أنا أصم " فأعاد عليه ثلاثاً وأعاد جوابه الأول فقتله فبلغ ذلك رسول الله والله والم ققال: أمّا الأول فقد أخذ برخصة الله واما الثانى فقد صدع بالحق فهنيئاً له.

#### الحديث النادس عشر: صحيح.

قوله عَلَيْتَكُمُّ: انتَّماجِملت التقية ، أَي إِنَّما قر "رَّت لئلاً يَنتَهَى آخراً إِلَى إِرَاقَةَ الدم و إِنكانَ فِي أُو ّلَ الحال يَجُوزُ التقييم لغيرِها ، أُوالمعنى أن العمدة في مصلحة التقية حفظ النفس فلايناني جواز التقييمة لغيره ايضاً كحفظ المال أوالعرض .

« فليس تقية » أى ليس هناك تقية أو ليس ما يفعلونه تقية ، ولا خلاف في أنه لاتقية في قتل معصوم الدم وإن ظن أنه يقتل إن لم يفعل ، و المشهور انه إن أكرهه على الجراح الذى لايسرى إلى فوات النفس يجوز فعله إن ظن أنه يقتل إن لم يفعل ، وإن شمل قولهم لاتقية في الدماء ذلك ، وقد يحمل الخبر على أن المعنى أن التقية لحفظ الدم فاذا علم إنه يقتل على كل حال فلاتقية .

۱۷ ـ مخلابن يحيى ، عن أحمد بن مخل ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن محمّل بن مسلم ، عن أبي عبدالله تَطْيَنْكُمُ قال : كلّما تقارب هذا الأمر كان أشد ً للتقيّـة .

۱۸ \_ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن إسماعيل الجعفى ومعمر بن يحيى بن سام و يربن مسلم وزرارة قالوا: سمعنا أباجعفر عَلَيْكُم يقول: التقية في كلّ شيء يضطر و إليه ابن آدم فقد أحله الله له.

الحديث السابع عشر: موثق كالصحيح « كلماً تقارب هذا الأمر » أى خروج القائم.

الحديث الثامن عشر: حسن الفضلاء، كالصحيح.

وقيل: الفاء في قوله: فقدأحله الله للميان، وأقول: يدل "ايضاً على عموم التقية في كل ضرورة ، وقال الشهيد رفع الله درجته في قواعده: التقية مجاملة الناس بما يعرفون وترك ما ينكرون، وقددل عليها الكتاب والسنة قال الله تعالى: « لا يتشخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة » (١) وقال تعالى: « إلا من اكره وقلبه مطمئن الله يمان» (٢) ثم ذكر الاخبار في ذلك.

ثم قال (ره): التقيية ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة، فالواجب إذاعلم أوظن نزول الضرر بتركها به أوببعض المؤمنين، والمستحب إذاكان لايخاف ضرراً عاجلاً أويخاف ضرراً سهلا أوكان تقيية في المستحب كالترتيب في تسبيح الزهراء عليه وترك بعض فصول الأذان، والمكروه التقيية في المستحب حيث لاضررعا جلا ولا آجلاً ويخاف منه الإلتباس على عوام المذهب، والحرام التقيية حيث يؤمن الضرر عاجلاً وآجلاً أو في قتل مسلم، و المباح التقيية في بعض المباحات التي ترجيحها العامية ولايصل بتركها ضرر ".

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل : ١٠۶.

۱۹ \_ علي من إبراهيم ، عن من الله عن عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن حريز عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : النقية ترسالله بينه و بين خلقه .

عن على بن على ، عن مملى بن على ، عن على بن على ، عن على بن جمهور ، عن أحد بن حزة ، عن المحسين بن المختار ، عن أبى بصير قال : قال أبوجعفر عَلَيْكُ : خالطوهم بالبر انية وخالفوهم بالجو انية إذا كانت الإمرة صبيانية .

٢١ ـ عُمَّا بِن يحيى ، عن أحمد بن عُمَّا بن عيسى ، عن ذِكريًّا المؤمن ، عن عبدالله

### الحديث التاسع عشر: صحبح.

قوله عَلَيْكُمُ : ترسالله ، أى ترس يمنع الخلق من عذاب الله ، أومن البلايا النازلة من عنده ، أو المراد بقوله بينه وبين أوليائه على حذف المضاف ، فالمراد بخلقه أعداؤه. الحديث العشرون : ضعيف.

وقال في النهاية في حديث سلمان: من أصلح جو انيه أصلح الله بر أنيه ، أداد بالبر اني العلانية ، والألف والنون من زيادات النسب ، كما قالوا في صنعاء: صنعاني و أصله من قولهم خرج فلان بر آ أى خرج إلى البر والصحراء و ليس من قديم الكلام و فصيحه ، و قال ايضاً في حديث سلمان : إن لكل امرىء جو انياً وبر انيا أى باطناً وظاهراً وسر آ وعلانية وهو منسوب إلى جو "البيت وهو داخله وزيادة الألف والنون للتأكيد ، انتهى .

والا مرة بالكسر الا مارة ، والمراد بكونها صبيانية كون الأميرصبياً أومثله في قلة العفل والسفاهة ، أو المعنى أنه لم تكن بناء الا مارة على أمر حق بل كانت مبنية على الأهواء الباطلة كلعب الأطفال ، والنسبة إلى الجمع تكون على وجهين أحدهما أن يكون المراد النسبة إلى الجنس فيرد إلى المفرد ، والثانى أن تكون الجمعية ملحوظة فلابرد ، وهذا من الثانى إذا لمراد التشبيه با مارة يجتمع عليها الصبيان .

ابن أسد ، عن عبدالله بنعطاء قال : قلت لأبي جعفر تَلْقَطْلُ رجلان من أهل الكوفة انخذا فقيل لهما : إبرئامن أميرالمؤمنين فبرىء واحدمنهما وأبي الآخر فخلى سبيل الذي برىء وقتل الآخر، فقال : أمَّا الذي برىء فرجل فقيه في دينه، وأمَّا الذي لم يبرء فرجل تعجل إلى الجنبة .

٢٢ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح قال:
 قال أبوعبدالله عَلَيْتُكُم : احذروا عواقب العثرات .

٣٣ ـ أبوعلى الاشعرى ، عن عبد الجبدار ، عن عبد البعد عن على الاشعرى ، عن عبد البعد الله على المنالة على المنالة على المنالة عن عبد الله بن أبى يعفور قال : سمعت أباعبد الله على المنالة على المنالة على المنالة على المنالة عن المنالة

وبدل على أن تارك التقية جهلاً مأجور ولاينا في جواز الترك كمامر . الحديث الثاني والعشرون : حسن كالصحيح .

« إحدروا عواقب العثرات » أى في ترك التقيية كمافهمه الكليني (ره) ظاهراً أوالاً عم فيشمل تركها ، فيحتمل أن يكون ذكر م هنالذلك وعلى الوجهين فالمعنى : أوالاً عم ما تقولونه فانظروا أو "لاً في عاقبته ومآله عاجلاً وآجلاً ثم قولوه أوافعلوه فا بن كل ما تقولونه أنقول والفعل ولاسيتما إذا كثرا ، أوالمراد أنه كلماعثر تم عثرة في قول أوفعل فاشتغلوا با صلاحها وتداركها كيلايؤد "ى بي العاقبة إلى فساد لا يقبل الإصلاح .

### الحديثالثالث والعشرون : محبح .

«لمن لاتفيّة له» اى معالملم بوجوبها أوفيما يجب فيه التفيّة حتماً «فيدين الله عز وجل به» أى يمبدالله بقبوله والعمل به « فيما بينه » أى بين الله «وبينه فيكون» أى

# ﴿ باب الكتمان ﴾

ا \_ محل بن يحيى ، عن أحمد بن محل ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيـــّة ، عن أبي حزة ، عنعاي بن الحسين التي قال : وددتُ والله أنسى افتديت خصلتين في الشيعة لنا ببعض لحم ساعدي : النزق وقلة الكتمان .

الحديث أوالتدين بد «له»أى لهذا العبد «عز أَ » في الدنيا بسبب التقية «و نو رافي الآخرة» بسبب عبادته الصحيحة «من حديثنا» أى المختص بنا المخالف لأحاديث العامة وفيكون . له ذلا " » اى بسبب ترك التقية وينزع الله لبطلان عبادته التي لم يتق فيها .

#### ياب الكتمان

### الحديث الأول: صحيح.

«لوددت» بكسر الدال وفتحها: أى أحببت ويقال: فداه يفديه فدآ و وإفتدى به وفاداه أعطى شيئاً فأنقذه ، و كان المعنى وددت أى أهلك وأذهب تينك الخصلتين عن الشيعة ، ولو إنجر "الأمر إلى أن يلزمنى أن أعطى فدا عنها بعض لحم ساعدى، أو يقال: لمنا كان إفتداء الأسر إعطاء شيء لأخذ الأسير ممنن أسره استعير هنا لا عطاء الشيعة لحم الساعد لأخذ الخصلتين منهم ، أو يكون على القلب ، و المعنى: إنقاذ الشيعه من تينك الخصلتين .

« و النزق » بالفتح : الطيش والخفّة عندالغضب ، و المراد بالكتمان : إخفاء أحاديث الائمنّة و أسرادهم عن المخالفين عند خوف الضرر عليهم و على شيعتهم ، أو الأعمّ منه و من كنمان أسرارهم و غوامض أخبارهم عمّن لا يحتمله عقله .

ج ۹

۲ ـ عنه ، عن أحمد بن على ، عن على بن سنان ، عن عمدًا دبن مروان ، عن أبي أسامة زبد الشدام قال : قال أبو عبد الله عَلَيْنَا الله : المرالناس بخصلتين فضيده وهما فصاروا منهما على غيرشيء : الصبر والكتمان.

٣ ـ على بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن عمار ، عن سليمان بن خالد قال :قال ابوعبدالله على الله على دين من كتمه أعزا ، الله ومن أذاعه أذلهالله .

٣ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن على بن الحكم ، عن عبدالله بن بكير عن رجل ، عن أبي جعفر عَلَيْكُم قال : دخلنا عليه جماعة ، فقلنا : يا ابن رسول الله إنا نويد العراق فأوصنا ، فقال أبو جعفر عَلَيْكُم : ليقو شديد كم ضعيفكم وليعد غنيد كم على فقير كم ولا تبشو اس نا ولا تذيعوا أمرنا ، وإذا جاء كم عنا حديث فوجد تم عليه شاهداً

الحديث الما تي : ضعيف على المشهور .

« فصاروا منهما » أى بسببهما ، أى بسبب تضييعهما على غير شى من الدين ، أو ضياً عوهما بحيث لم يبق في أيديهم شى منهما ، الصبر على البلايا و أذى الأعادى و كتمان الأسرار عنهم كما مر" في قوله تعالى : « أولئك يؤتون أجرهم مر"تين بما صبروا و يدرؤن بالحسنة السيئة »(١).

الحديث الثالث: مجهول « أعز مالله خبر وإحتمال الدعاء بعيد . الحديث الرابع : مرسل .

«جاعة » منصوب على الحالية اى مجتمعين معاً «ليقو شديد كم» أى بالاغاثة و الإعانة ورفع الظلم ، أو بالتقوية في الدين ورفع الشبه عنه « وليعد» يقال : عاد بمعروفه من باب قال ، أى أفضل ، و الاسم العائدة و هي المعروف و الصلة « ولا تبثيوا سر "نا » أى الا حكام المخالفة لمذهب العامة عندهم « ولا تذيعوا أمر نا ، أى أمر إمامتهم و خلافتهم

<sup>(</sup>١) سورة القصص : ٥٢ .

أوشاهدين من كتابالله فخذوا به وإلا فقفوا عنده ، ثم ردود إلينا حتى يستبين لكم واعلموا أن المنتظر لهذا الأمر له مثل أجر الصائم القائم ، ومن أدرك قائمنا فخرج معهفقتل عدو أنا كان له مثل أجر عشر بن شهيداً ، ومن قتل مع قائمنا كان له مثل أجر خمسة وعشرين شهيداً .

۵ \_ عنه ، عن أحمد بن على ، عن على بن سنان ، عن عبدالأعلى قال : سمعت أبا

و غرايب أحوالهم و معجزاتهم عند المخالفين ، بل الضعفة من المؤمنين إذ كانوا في زمان شديد وكان الناس يفتشون أحوالهم ويقتلون أشياعهم و أتباعهم وأمّا إظهارها عند عقلاء الشيعة و أمنائهم و أهل التسليم منهم ، فأمر مطلوب كما مر .

« فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب الله » كأنّه محمول على ما إذا كان مخالفاً لما في أيديهم ، أو على ما إذا لم يكن الراوى ثقة ، أو يكون الغرض موافقته لعموم الكتاب كما ذهب إليه الشيخ من عدم العمل بخبر الواحد إلا إذا كان موافقاً لفحوى الكتاب والسنتَّة المتواترة على التفصيل الذى ذكره في صدر كتابى الحديث .

« و إلا فقفوا عنده » أى لا تعملوا به ولاترد وه بل توقفوا عنده حتى تسألوا عنه الإمام، و قيل: المراد انه إذا وصل إليكم منا حديث يلزمكم العمل به فا ن وجدتم عليه شاهداً من كتاب الله يكون لكم مفراً عند المخالفين إذا سألوكم عن دليله، فخذوا المخالفين به و ألزموهم و أسكتوهم ولا تتقوا منهم، و إن لم تجدوا شاهداً فقفوا عنده، أى فاعملوا به سراً ولا تظهروه عند المخالفين « ثم ردوه » أى العلم بالشاهد إلينا، أى سلونا عن الشاهد له من القرآن حتى تخبر كم بشاهده من القرآن فعند ذلك أظهروه لهم ولا يخفى ما فيه، و لهذا الأمر، أى لظهور دولة الفائم تماتياني .

الحديث الخامس: ضعيف على المشهور.

عبدالله عَلَيْكُمُ يقول: إنه ليس من احتمال أمرنا التصديق له والفبول فقط ، من احتمال أمرنا ستره وصيانته من غير أهله فاقر تهم السلام وقل لهم: رحم الله عبداً اجتر مود قق النياس إلى نفسه ، حد أو هم بما يعر فون واستروا عنهم ما يذكرون ، ثم قال والله ما الناصب لناحر با بأشد علينا مؤونة من الناطق علينا بمانكره ، فاذا عرفتم من عبد إذاعة فامشوا إليه وردو و عنها ، فا ن قبل منكم و إلا فتحم لوا عليه بمن يثقل عليه ويسمع منه فان الراجل منكم يطلب الحاجة فيلطف فيها حتى تقضى له ، فالطفوا في حاجتي كما تلطفون في حوائجكم فا ن هو قبل منكم و إلا فادفنوا كلامه تحت أقدامكم ولا

وكان المراد بالتصديق إلاذعان القلبي و بالقبول إلاقرار الظاهرى فقط ، أو مع العمل ، و من في الموضعين للتبعيض أى ليست أجزاء احتمال أمرنا أى قبول التكليف الالهى في التشييع منحصرة في إلاذعان القلبي و إلاقرار الظاهرى ، بل من أجزائه ستره و صيانته أى حفظه وضبطه من غير أهله وهم المخالفون والمستضعفون من الشيعة ، و الضمير في فاقرأهم داجع إلى المحتملين ، أو مطلق الشيعة بقرينة المقام. و في القاموس قرأ عليه السلام أبلغه كاقراه ، ولا يقال إقراه إلا إذا كان السلام مكتوباً ، و قال : الجر الجدب كالاجتراد ، و قوله : حد توهم ، بيان لكيفية إجتراد مودة الناس «بما يمرفون» أى من الأمور المشتركة بين الفريقين «والمؤنة» المشقرة « فتحملوا عليه » أى إحملوا أو تحاملوا عليه ، أو تكلفوا أن تحملوا عليه ، المشقرة من يكون ثقيلا عليه كنية كالمية عنده ، أو يثقل عليه مخالفته ، و قيل : من يكون ثقيلا عليه لا مفر له إلا أن يسمع منه ، في القاموس : حمله على الأمر و به تكليفه على مشقية و عليه كليفه مالا يطيق .

وقال: لطف كنصر لطفاً بالضم وفق و دنا ، والله لك أوصل إليك مرادك بلطف ا انتهى. . تقولوا: إنه يقول ويقول ، فا ن ذلك يحمل على وعليكم ، أماوا الله او كنتم تقولون ما أقول لا قررت أن كم أصحابي ، هذا أبو حنيفة له أصحاب ، وهذا الحسن البصري له أصحاب ، وأناامر و من قريش ، قدولدني وسول الله والموالله والموالله والمرالة والمراكون ، كأنه الله والمراكون ، كأنه المناكون ، كأنه الله والمراكون ، كأنه المراكون ، كأنه المراكون ، كأنه المراكون ، كأنه الله والمراكون ، كأنه المراكون ، كأنه والمراكون ، كأنه المراكون ، كانه المراكون ، كأنه المركون ،

ع ـ عنه ، عن أحمد بن على ، عن على أبن الحكم ، عن الر أبيع بن على المسلى ، عن عبدالله ع

و دفن الكلام تحت الاقدام كناية عن إخفائه و كتمه ، « إنه يقول و يقول » أى لا تكر روا قوله في المنجالس ولو على سبيل الذم « فان ذلك يحمل » أى الضرعلى وعليكم «لو كنتم تقولونما أقول» أى من التقية و غيرها أو تعلنون ما أعلن «له أصحاب» أى ترونهم يسمعون قوله و يطيعون أمره مع جهالته و ضلالته.

«و أنا امرؤ من قريش» و هذاش ف ، واللذان تقدم ذكرهما ليسامنهم ، «وقد ولدنى رسولُ الله وَالمَّهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَ

الحديث السادس: مجهول.

و المراد بولد كيسان أولاد المختار الطالب بثار الحسين عَلَيْكُم ، و قيل : المراد بولد كيسان : أصحاب الغدر و المكر الذين ينسبون أنفسهم من الشيعة و ليسوا منهم ، في القاموس : كيسان اسم للغدر و لقب المختار بن أبي عبيد المنسوب

صارفي يد [ي] ولد كيسان فتحد أثوابه في الطريق وقرى السواد .

٧ ـ عنه ، عن أحمد بن على ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحد أو قال : سمعت أباجعف المحتلف في المحتلف في المحتلف في أو وعهم وأكتمهم لحديثنا، وإن أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم للذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله إشمأز منه وجحده و كفر من دان به وهولايدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا اسند ، فيكون بذلك خارجاً عن ولايتنا .

٨ ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن يحيى ، عن حريز ، عن معلى بن خنيس قال : قال أبو عبدالله : يامعلى اكتم أمرنا ولا تذعه ، فا نله من كتم أمرنا ولم يذعه أعز هالله به في الدُّنيا وجعله نوراً بين عينيه في الآخرة . يقوده إلى الجنَّة ، يامعلى من أذاع أمرنا ولم يكتمه أذله الله به في الدُّنيا

إليه الكيسانية . و في الصحاح : سواد البصرة و الكوفة : قراهما ، و قيل : السواد ناحية متصلة بالعراق أطول منها بخمسة وثلاثين فرسخاً ، وحد ه في الطول من الموصل إلى عبادان ، و في العرض من العذيب إلى حلوان ، و تسميتها بالسواد لكثرة الخضرة فيها .

الحديث السابع: صحيح.

وفي القاموس: الشمز: نفو دالنفس ممنّا تكره وتشمنّز وتمعنّز و نقبنّض واشمأز "انقبض و اقشعر" أو ذعل ، و الشيء كرهه و المشمئز "النافر الكاره و المذعور، انتهى « وهولايدرى » إشارة إلى قوله تعالى: « بل كذ "بوابمالم يحيطو ا بعلمه ولمنّا يأتهم

« وهولايدرى» إشارة إلى قوله تعالى: « بل لا بوابمالم بحيطوا بعلمه وطاياتهم تأويله » (١) ويدل على عدم جواز إنكار ماوصل إليناهن أخبارهم وإن لم تصل إليه عقولنا بل لابد من رد "م إليهم حتى يبيتنوا .

الحديث الثامن: مختلف فيه.

وقدمر مضمونه في آخر الباب السابق وكأنَّه عَلَيْكُ كان يخاف على المملَّى

<sup>(</sup>١)]سورة أيونس : ٩٦ .

ونزعالنور من بين عينيه في الآخرة وجعله ظلمة تقوده إلى النار، يامعلّى إن التقيّة من ديني ودين آبائي ولادين لمن لاتقيّةله، يامعلّى إن الشيحب أن يعبد في السر" كما يحب أن يعبد في العلانية، يامعلّى إن المذيع لا مرنا كالجاحدله.

٩ ـ على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن الحسن بن على ، عن مروان بن مسلم عن عمّار قال : قال لي أبو عبد الله عَلَيَكُم : أخبرت بما أخبر تك به أحداً ؟ قلت : لا إلا سليمان بن خالد ، قال : أحسنت أماسمعت قول الشاعر :

فلايمدون سرسي وسرك ثالثاً \* ألاكل سرجاوز اثنين شائع

۱۰ ـ محدبن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن أحمد بن على بن أبي نصر قال : سألت أباالحسن الرضاعن مسألة فأبي وأمسك ، ثم قال : لو أعطينا كم كلما تريدون كان

القتل لما يرى من حرصه على الأذاعة ولذلك أكثر من نصيحته بذلك ومع ذلك لم تنجع نصيحته فيه وإنه قد قتل بسبب ذلك وتأتى اخبار نكال الإذاعة في بابها إنشاءالله.

الحديث التاسع: مجهول.

وقوله: أخبرت ، إمّا على بناء الافعال بحذف حرف الاستفهام ، أوعلى بناء التفعيل با ثباته ، وفيه مدح عظيم لسليمان بن خالد إن حمل قوله أحسنت على ظاهر وإن حمل على التهكيّم فلا ، وهو أوفق بقوله: أوماسمعت فا ن سليمان كان ثالناً و ولا يعدون » نهى غايب من باب نصر مؤكّد بالنون الخفيفة ، والمراد بالا ثنين الشخصين وكون المراد بهما الشفتين فيه لطف ، لكن لايناسب هذا الخبر فتدبيّر .

وقيل: كأن الا ستشهاد للا شعار بأن هذا مما يحكم العقل الصريح بقبحه ولا يحتاج إلى السماع عن صاحب الشرع.

الحديث العاشر: صحبح.

قوله ؛ عن مسئلة ، كأنَّها كانت ممًّا يلزم التقيَّة فيها ، أومنالاً خبار الآتية مرآت العقول ــ١٢ــ شر"اً لكم وا خذ برقبة صاحب هذا الأمر ، قال أبوجعفر تَطَيَّكُم ؛ ولاية الله أسر ها إلى جبر ئيل تَطَيَّكُم وأسر ها جبر ئيل إلى على وأسر ها على وأسر ها على وأسر ها على وأسر ها على الله على وأسر ها على الله وحمل الله والله والله ولا أن الله يدافع عن أوليائه عارفاً بأهل زمانه ، فات قوا الله ولا تذيعوا حديثنا ، فلولا أن الله يدافع عن أوليائه

التى لامصلحة في إفشائها ، أومن الأمور الغامضة التى لاتصل إليها عقول أكثر الخلق، كغرائب شئونهم وأحوالهم عَلَيْكُ وأمثالها من المعارف الدقيقة ، و « أخذ ، بصيغة المجهول عطفاً على شر"اً ، ونسبة الأخذ إلى المجهول عطفاً على شر"اً ، ونسبة الأخذ إلى الإعطاء إسناد إلى السبب، وصاحب هذا الأمر الإمام عَلَيْكُ .

« ولاية الله » أى الا مامة وشئونها وأسرارها وعلومها ولاية الله وإمارته وحكومته ، وقيل : المراد تعيين أوقات الحوادث ، ولايخفى مافيه .

« إلى من شاء الله ، اى الائمة عَلَيْهُ ، « ثمّ انتم » ثمّ للتعجّب ، وقيل : إستفهام إنكار «من الذى أمسك» الاستفهام للا نكار ، أى لا يمسك أحد من أهل هذا الزمان حرفاً لا يذيعه ، فلذا لا نعتمد عليهم اولا تعتمدوا عليهم .

« في حكمة آل داود » أى الزبوز ، أوالاً عم منه ، أى داود و آله همالكا لنفسه اى مسلطاً عليها يبعثها إلى ما ينبغى ويمنعها عما لاينبغى ، أو مالكا لا سرار نفسه لايذيمها ، « مقبلا على شأنه » أى مشتغلاً با صلاح نفسه متفكراً فيما ينفعه فيجلبه ، وفيما يضر ه فيجتنبه .

«عارفاً بأهل زمانه» فيمرف من ينحفظ سر"ه، ومن يذيعه، ومن تجب مود"ته أوعداوته، ومن ينفعه مجالسته ومن تضر"ه «حديثنا» أى الحديث المختص" بنا عند المخالفين ومن لا يكتم السر" « فلولا » الفاء للبناء وجزاء الشرط محذوف أى لانقطعت سلسلة أهل البيت عليه وشيعتهم بتر ككم التقياة أو نحوذلك .

## و ينتقم لأوليائه من أعدائه ، أما رأيت ما صنع الله بآل برمك وما انتقم الله لأبي

«أمارأيت ماصنع الله بآل برمك » أقول: دولة البرامكة وشو كتهم و زوالها عنهم معروفة في التواريخ ، وروى الصدوق ( ره ) في العيون باسناده عن على بن على النوفلي عن صالح بن على ، أن السبب في وقوع موسى بن جعفر عَلَيَّكُم إلى بغداد ، أن هارون الرشيد أراد أن يعقد الامر لا بنه على بن زبيدة وكان له من البنين أربعة عشر إبنا ، واختار منهم ثلاثة على بن زبيدة وجعله ولى عهده وعبدالله المأمون وجعل له الأمر بعد ابن زبيدة ، والقاسم المؤتمن وجعل له الأمر بعد المأمون فأراد أن يحكم الأمر في ذلك ويشهره شهرة يقف عليها الخاص و العام فحج في سنة تسع و سبعين و مأة و كتب إلى جميع الآفاق يأمر الفقهاء والعلماء و القراء والأمراء أن يحضروا مكة أيام الموسم فأخذ هوعلى طريق المدينة .

قال على بن على النوفلى : فحد أنهى إنه كان سبب سعاية يحيى بن خالد بموسى بن جعفر غلب النوفلى : فحد أنهى أبن إينه على بن زبيدة في حجر جعفر بن على بن الأشعث فساء ذلك يحيى ، وقال : إذامات الرشيد وأفضى الأمر إلى على إنقضت دولتى ودولة ولدى ، وتحو لا لأمر إلى جعفر بن على بن الأشعث وولده ، وكان قدعرف مذهب جعفر في التشييع فأظهر له إنه على مذهبه فسر "به جعفر وأفضى إليه بجميع أموره وذكر له ماهو عليه في موسى بن جعفر غلبية فلما وقف على هذهبه سعى إلى الرشيد وكان الرشيد يرعى له موضعه وموضع أبيه من نصرة الخلافة فكان يقد " بني أمره ويؤخس ويحيى لا بألوأن يخطب عليه إلى أن دخل يوما إلى الرشيد فأظهر له إكراما وجرى بينهما كلام مت به جعفر بحرمته وحرمة أبيه، فأمرله الرشيد فيذلك اليوم بعشرين بينهما كلام مت بمجعفر بحرمته وحرمة أبيه، فأمرله الرشيد فيذلك اليوم بعشرين ألف دينار فأمسك يحيى عن أن يقول فيه شيئاً حتى أمسى ، ثم قال للرشيد: يا أمير المؤمنين قد كنت أخبرك عن جعفر ومذهبه فتكذب عنه ، وهيهنا أمر فيه الفيصل ألق موسى بن جعفر ولست أشك" إنه فعل ذلك في العشرين الألف الدينار التى به إلى موسى بن جعفر ولست أشك" إنه فعل ذلك في العشرين الألف الدينار التى به إلى موسى بن جعفر ولست أشك" إنه فعل ذلك في العشرين الألف الدينار التى به إلى موسى بن جعفر ولست أشك" إنه فعل ذلك في العشرين الألف الدينار التى

### الحسن عَلَيَكُمُ وقد كان بنو الأشعث على خطر عظيم فدفع الله عنهم بولايتهم لأبي

أمرت بها له .

فقال هارون: إن في هذا لفيصلا فأرسل إلى جعفى ليلا وقدكان عرف سعاية يحيى به فتباينا ، وأظهر كل واحد منهما لصاحبه العداوة فلما طرق جعفراً رسول الرشيد بالليل خشى أن يكون قدسمع فيه قول يحيى وإنه إنهادعاه ليقتله ، فأفاض عليه ماء ودعابمسك وكافور فتحسط بهما ، ولبس بردة فوق ثيابه وأقبل إلى الرشيد فلما وقعت عليه عينه وشم دايحة الكافور ورأى البردة عليه .

قال: ياجعفر ماهذا؟ فقال: ياأمير المؤمنين قد علمت إنه سُعى بي عندك فلما جائنى رسولك في هذه الساعة لم آمن أن يكون قدقدح في قلبك ما يقال على "، فأرسلت إلى " لتقتلنى ، فقال: كلا ولكن خبسرت إنك تبعث إلى موسى بن جعفر من كل ما يصير إليك بخمسه ، وإنك قد فعلت ذلك في العشرين الالف الدينار فأحببت أن أعلم ذلك .

فقال جعفر: الله اكبريا أمير المؤمنين تأمر بعض خدمك يذهب فيأتيك بها بخواتيمها ، فقال الرشيد لخادم له : خذخانم جعفر ، وانطلق به حتى تأتينى بهذا المال وسمتى له جعفر جاريته التى عندها المال فدفعت إليه البدر بخواتيمها فأتى بهاالرشيد فقال له جعفر : هذا أو ل ماتمرف به كذب من سعى بى إليك ، قال : صدفت ما جعفر إنصرف آمناً فانتى لاأقبل فيك قول أحد ي، قال : وجعل بحيى يحتال في إسقاط جعفر .

قال النوفلى: فحد ثنى على بن الحسن بن على بن عمر بن على ، عن بعض مشايخه ، وذلك في حجة الرشيد قبل هذه الحرجة ، فقال : لقينى على بن اسمعيل بن جعفر بن على ، فقال لى : مالك قد أخملت نفسك ؟ مالك لا تدبير أمر الوزير ، فقد أرسل إلى فعادلته وطلبت الحوايج إليه ، وكان سبب ذلك أن يحيى بن خالد قال ليحيى بن ابى مريم : ألا تدلنى على رجل من آل أبى طالب له رغبة في الدنيا فأوسع له منها ؟ قال : بلى أدلك على رجل بهذه الصفة ، وهوعلى بن اسمعيل بن جعفر .

الحسن و أنتم بالعراق ترون أعمال هؤلاء الفراعنة و ما أمهل الله لهم فعلميكم بتقوى الله ؛ ولا تغر "نتكم [ الحياة ] الدُّنيا ، ولا تغتر وا بمن قد ا مهل له ، فكأن الأمر

فأرسل إليه يحيى فقال: أخبر ني عن عمد وعن شيعته والمال الذي يحمل إليه، فقال له: عندى الخبر فسعى بعمد ه، فكان في سعايته أن قال: إن من كثرة المال عنده أنه إشترى ضيعة تسمد البشرية بثلاثين ألف دينار، فلما أحضر المال قال البايع: الأربدهذا النقد أربد نقد كذا وكذا، فأمر بها فصيت في بيت ماله، وأخرج منه ثلاثين ألف دينار من ذلك النقد ووزنه من ثمن الضيعة.

قال النوفلي: قال أبي: وكان موسى بن جعفر عَلَيَّكُمُ يأمر بالمال لعلى بن اسمعيل وينق به حتى ربما خرج الكتاب منه إلى بعض شيعته بخط على بن إسمعيل ، ثم استوحش منه فلما أراد الرشيد الرحلة إلى العراق بلغ موسى بن جعفر عَلَيَّكُمُ أن علياً إبن أخيه يريدالخروج مع السلطان إلى العراق ، فأرسل إليه: مالك والخروج مع السلطان ؟ قال : وتدبير عيالى ؟ قال : مع السلطان ؟ قال : لأن على دينا ، فقال : دينك على "، قال : وتدبير عيالى ؟ قال : أناأ كفيهم ، فأبي إلا الخروج ، فأرسل إليه مع أخيه على بن اسمعيل بن جعفر بثلاثمأة دينار وأربعة آلاف درهم ، فقال : اجعل هذا في جهازك ولا تؤتم ولدى .

وأقول: في بعض الاخبار إنه عَلَيْتُكُم لمَّا حبسه الرشيد لعنهالله أمر السندى بن شاهك عليه اللّهنة فسمَّه، وفي بعضها تولّى ذلك الفضل بن يحيى البرمكى، وأوردت تفصيل تلك الفصص في الكتاب الكبير، وقد مر خبر على بن اسمعيل وسعايته في باب مولدموسي صلوات الله عليه «وماانتقم لا بي الحسن » أى الكاظم صلوات الله عليه أى من البرامكة، ومن على بن اسمعيل أيضاً كما مر "في قصته.

« ترون أعمال هؤلاء الفراعنة » أى بنى عباس وأتباعهم ، والحاصل إنَّه تعالى قدينتقم لأوليائه من أعدائه وقديمهلهم إتماماً للحجَّة عليهم .

فاتقوا الله في الحالتين ولاتذبعوا سرّ نا ولاتفتر وا بالدنيا وحبُّها ، فيصيرسبباً

قد وصل إليكم.

۱۱ ـ الحسين بن عمّل، عن معلّى بن عمّل، عن الحسن بن على الوشّاء، عن عمر بن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ قال: سمعته يقول: قال رسول الله وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَالنّاس، ا ولئك مصابيح الهدى وينابيع

للا ذاعة للا غراض الباطلة ، أوللتوسسُّل بالمخالفين لتحصيل الدنيا أوبالياسعن الفرج استبطاء « فكأن ّ الا من قد وصل إليكم » بشارة ملى بقرب ظهور أمر القائم عَلَيْكُ وبيان لتيقين وقوعه .

الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهود.

قال في النهاية: في حديث على "غَلَيَكُمُ إِنَّه ذكر آخر الزمان والفتن ، ثم قال: خير أهل ذلك الزمان كل مؤمن نومة ، النومة بوزن الهمزة: الخامل الذكر ، الذى لايؤبه له ، وقيل: الغامض في الناس الذى لايعرف الش وأهله وقيل: النومة بالتحريك: الكثير النوم ، وأمَّا الخامل الذى لايؤبه له فهو بالتسكين .

ومن الأول حديث ابن عباس أنه قال لعلى ": ما النومة ؟ قال : الذي يسكت في الفتنة فلا يبدومنه شيء ، انتهى .

وقوله: عرفه الله ، على بناء المجرد كأقله تفسير للنومة ، أى عرفه الله فقط دون الناس ، أوعرفه الله بالخير والايمان والصلاح ، أى إتصلف بها واقعاً ولم يعرفه الناس بها .

و يمكن أن يقرء على بناء التفعيل أى عرَّفه الله نفسه و أوليائه ودينه بتوسَّط حججه عَالِيَكُمْ ولم تكن معرفته من الناس أى من سايرالناس ممَّن لايجوز أخذالعلم عنه لكنَّه بعيد .

« اولئك مصابيح الهدى » أولئك : إشارة إلى جنس عبدالنومة و فيه إشارة إلى أن المراد بالناس الظلمة والمخالفون لا أهل الحق من المؤمنين المسترشدين ،

العلم ينجلي عنهم كل فتنة مظلمة ، ليسوا بالمذاييع البدر ولا بالجفاة المرائين .

١٢ ـ على بن إبرأهيم ، عن عم بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن الاصبهاني عن أبي عبد نومة الاصبهاني عن أبي عبد الله عَلَيْكُم قال : قال أمير المؤمنين عَلَيْكُم : طوبي لكل عبد نومة

وهذا وجه جمع حسن بين أخبار مدح العزلة كهذا الخبر وذمتها ، وهو أيضاً كثير . أو باختلاف الأزمنة والأحوال ، فا نه يؤمى إليه إيضاً هذا الخبر ، وكذا قوله : « وينابيع العلم » فا نه يدل على انتفاعالناس بعلمهم « ينجلى » أى ينكشف ويذهب « عنهم كل فتنة مظلمة » أى الفتنة التي توجب إشتباه الحق والدين على الناس ، وإنجلاؤها عنهم كناية عن عدم صيرورتها سبباً لضلالتهم ، بلهم مع تلك الفتن المضلة على نورالحق واليقين .

« ليسوا بالمذاييع البذر » قال في النهاية : في حديث فاطمة عندوفاة النبى والموقطة النبى والموقطة النبى والموقطة النبى والموقطة عندوفاة النبى والموقطة قالت لعايشة : إنتى إذاً لبذرة البذر الذى يفشى السر ويظهر ما يسمعه ، ومنه حديث على تأثيثا في صفة الصحابة: ليسوا بالمذاييع البذر جمع بذور يقال : بذرت الكلام بين الناس كما تبذر الحبوب ، أى أفشيته وفر قته ، وقال : المذاييع ، جمع مذياع ، من أذاع الشيء إذا أفشاه ، وقيل : أداد الذين يشيعون الفواحش ، وهو بنا و مبالغة .

وقال: الجفاء ، غلظ الطبع ومنه في صفة النبى وَاللَّهُ عَلَمْ الجافى ولا بالمجانى والمالم بالمجانى ولا بالمجين: أى ليس بالغليظ الخلقة والطبع ، أوليس بالذى يجفوأ صحابه، وفي القاموس البذور والبذير النمام ومن لايستطيع كتم سره ورجل بذر ككتف: كثير الكلام إنتهى .

وقيل: الجاني هو الكز " الفليظ السيسّىء الخلق كأنه جمله لانقباضه مقابلاً لمنبسط اللمان الكثير الكلام ، والمراد النهى عن طرفى الإفراط والتفريط ولزوم الوسط. الحديث الثانى عشر: مجهول.

وقال في النهاية: فيه رب أشعث أغبر ذى طمرين لا يؤبه له لوأقسم على الله لابر

لا يؤبه له يعرف الناس ولا يعرفه الناس، يعرفه الله منه برضوان، أولئك مصابيح الهدى ينجلي عنهم كل فتنة مظلمة ويفتع لهم باب كل رحمة، ليسوا بالبدر المذاييع ولا الجفاة المرائين و قال: قولوا الخير تعرفوا به و اعملوا الخير تكونوا من أهله ولا تكونوا عُبُحُلاً مذاييع، فا ن خياركم الذين إذا نُظر إليهم ذ كرالله و شراركم المشاؤون بالنميمة، المفر قون بين الأحبية، المبتغون للبرآء المعايب.

قسمه،أى لايبالى به ولايلتفت إليه ، يقال: ماوبهت لهبفتح الباء و كسرها وبها ووبها بالسكون والفتح وأصل الواو الهمزة ، انتهى .

« يعرف الناس » أى محقّهم و مبطلهم فلاينخدع منهم « يعر فه الله » كأن بناء التفعيل هذا أظهر ، وقوله « منه » متعلق بيعرفه ،أى منعنده ومن لدنه ، كما أداد بسبب رضاه عنه أومتلبساً برضاه ، وربمايقر عنه بفتح الحيم وتشديد النون أى نعمته التي هي الامام أومعرفته .

« ويفتح لهم باب كل رحمة اى من رحمات الدنيا والآخرة ، كالفوائد الدنيوية والتوفيقات الاخروية والافاضات الالهية والهدايات الربانية « وقولوا الخير نعرفوا به » أى لتعرفوابه أو قولوه كثيراً حتى تصيروا معروفين بقول الخير ، وعلى الاول مبنى على أن الخير مما يستحسنه العقل وكفى بالمعروفية به ثمرة لذلك ، وكذا الوجهان جاريان في الفقرة الأخيرة ، والعجل بضمتين جمع العجول : وهو المستعجل في الأمور الذي لا يتفكر في عواقبها .

« الذين إذا نظر إليهم ذكرالله » على بناء المنجهول فيهما أى يكون النظر في أعمالهم وأطوارهم لموافقتها للكتاب والسنية وإشعارها بفناء الدنيا وإيذانها بايثار رضى الله وحبية مذكراً لله سبحانه وثوابه وعقابه.

وفي القاموس: النم التوريش والاغراء ورفع الحديث إشاعة لهوإفساداًوتزيين الكلام بالكذب والنميمة: إلاسم « المفرقةون بين الأحبة» بنقل حديث بعضهم إلى

المراب على المحابنا ، عن أحمد بن على ، عن عثمان بن عيسى ، عمَّان أخبره قال إبوعها لله عَلَيْ عَلَيْكُ : كفُّوا ألسنتكم و الزموا بيوتكم ، فانَّه لا يصيبكم أمر تخصُّون به أبداً ولا تزال الزيديّة لكم وقاء أبداً .

١٤ \_ عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن صلوات الله عليه قال : إن

بعض صدقاً أو كذباً ليصير سبب العداوة بينهم وأمثال ذلك « المبتغون للبراء المعايب، أو أى الطالبون لمن برء من العيب مطلقاً أو ظاهر العيوب الخفية ليظهروه للناس، أو يفتروا عليهم حسداً وبغياً ، وفي القاموس : برى المريض فهوبارى وبرى والجمع ككرام، وبرء من الامريبرؤ ويبرؤنادر، براء وبراءة وبرؤا تبراً ، وأبرأك منهوبراك وأنت برى والساء و رخال .

الحديث الثالث عشر: مرسل.

«كَفُودُ الْسَفْسُكُمِ » أى عن إفشاء السر" عند المخالفين وإظهار دينكم والطعن عليهم « والنوموا بيو تكم » أى لا تخالطوا الناس كثيراً فتشتهروا « فا نه لا يصيبكم » أى إذا استعملت التقيية كماذكر لا يصيبكم « أمر » أى ضرو من المخالفين « تخصون به » أى يكون مخصوصاً بالشيعة الامامية فا ينهم حينتذلا يعرفونكم بذلك وهم إنها يطلبون من يشكن مذهبهم مطلقاً من الشيعة وأنتم محنوظون في حصن التقيية و الزيديية المدم تجويزهم التقيية وطعنهم على أثمنتنا بها يجاهرون بمخالفتهم فالمخالفون يتمن شون لهم و يغفلون عنكم ولا يطلبونكم فهم وقاء لكم .

وفي المصباح : الوقاء مثل كتاب: كل ما وقيت به شيئًا ، وروى ابوعبيد عن الكسائي الفتح في الوقاية والوقاء ايضاً ، إنتهى .

وفيل المرادإنهم يظهرون ماتريدونإظهاره فلاحاجة لكمإلى إظهاره حتى تلقوا بأيديكم إلى التهلكة .

الحديث الرابع عشر: صحيح.

كان في يدك هذه شيء فان استطعت أن لا تعلم هذه فافعل ؛ قال : و كان عنده إنسان فتذاكروا الاذاعة ، فقال : احفظ لسانك تُعز "، ولا تمكن النّـاس من قياد رقبتك فتذل ".

الحكم، عن على "بن يحيى، عن أحمد بن على بن عيسى، عن على "بن الحكم، عن خالد بن نُجيح، غن أبي عبدالله تُلكِين قال: إن أمرنا مستور مقنس بالميثاق فمن هنك علمنا أذله الله.

الحسين بن على ؛ وعلى بن يحيى ، جميعاً ، عن على بن على بن سعد ، عن على بن على بن سعد ، عن على بن مسلم ، عن على بن سعيد بن غزوان ، عن على بن الحكم، عن عمر بن أبان، عن عيسى بن أبي منصور قال : سمعت أباعبدالله عَلَيَّكُم يقول : نفس المهموم لنا

« إن كان في يدك هذه شيء » هذاغاية المبالغة في كتمان سر "ك من أقرب الناس إليك فا ينه و إن كان من خواصتك فهو ليس بأحفظ لسر كمنك « من قياد رقبتك » الفياد بالكسر : حبل تقادبه الدابة ، وتمكين الناس من القياد ، كناية عن تسليط المخالفين على الانسان بسبب ترك التقيئة وإفشاء الاسراد عندهم .

الحديث الخامس عشر: مجهول.

« والمقنسّع » إسم مفعول على بناء التفعيل. أى مستور وأصله من القناع « بالميثاق » أى بالعهد الذى أخذالله رسوله والأثمّة كاليجائي أن يكتموه عن غير أهله وقوله « أذلهالله » خبر ويحتمل الدعاء .

الحديث السادس عشر : مجهول . والظاهر على بن أسلم مكان إبن مسلم فيكون الخبر ضعيفاً

« نفس المهموم لنا» أى التفكّر في أمرنا ، الطالب لفرجنا ، أوالمُفتم لعدم وصوله إلينا « المغتم لظلمنا» أى لمظلوميتنا « تسبيح » أى يكتب لكن نفس أواب «وهمته لأمرنا» أى إهتمامه بخروج قائمنا ، وسعيه في أسبابه ودعاؤه لذلك عبادة » أى ثوابه

المغتم ُ لظلمنا تسبيح و همه لا مرنا عبادة وكتمانه لس نا جهاد في سبيل الله ، قال لي على بن سعيد : اكتب هذا بالذهب ، فما كتبت شيئًا أحسن منه .

### ﴿ باب ﴾

### ¢ ( المؤمن و علاماته و صفاته )¢

ا \_ على بن جعفر ، عن على بن إسماعيل ، عن عبدالله بن داهر ، عن الحسن ابن يحيى ، عن قثم أبي قتادة الحر"اني ، عن عبدالله بن يونس ، عن أبي عبدالله علياتاً

ثوابالمشتغل بالعبادة .

« و كتمانه لسر"نا جهاد » لأنته لا يحصل إلا بمجاهدة النفس « قال لى » هو كلام محل بن مسلم أو أسلم ، « اكتب هذا بالذهب » أى بمائه ولعله كناية عن شدة . الاهتمام بحفظه والاعتناء به ونفاسته ، ويحتمل الحقيقة ، ولامنع منه إلا" في القرآن كماسيأتي في كتابه « فما كتبت » بالخطاب ويحتمل التكلم .

#### باب المؤمن وعلاماته وصفاته

أفول: كأن المراد بالمؤمن الكامل أوالمراد بها الصفات التي ينبغي أن يكون المؤمن متلصفاً بها .

الحديث الاول: ضعيف على المشهور. لكنته منقول في نهج البلاغة باختلاف كثير، وفي مجالس الصدوق، عن عمر بن الحسن بن الوليد، عن عمر بن المسلمي عن على بن حسان الواسطى، عن عمره عبدالرحمن بن كثير الهاشمى، عن أبي عبدالله عن على في النهج أوفق.

وفي النهج روى أن صاحباً لامير المؤمنين يقال له همام كان رجلاً مؤمناً عابداً قال له : ياأمير المؤمنين صفلى المتقين حتى كأنى أنظر إليهم فتناقل عن جوابه، ثم قال صلوات الله عليه: ياهمام إنتقالله وأحسن « إن الله مع الذين اتقوا والذين

قال: قام رجل يقال له: همام \_ و كان عابداً ، ناسكاً ، مجتهداً \_ إلى أميرالمؤمنين لل عابداً ، ناسكاً ، مجتهداً \_ إلى أميرالمؤمنين صف لنا صفة المؤمن كأنّنا ننظر إليه؟ فقال:

يا هميًّام المؤمن هو الكيُّس الفطن ، بشره في وجهه ، و حز نه في قلبه، أوسع

هم محسنون » فلم يقنع همنّام بذلك القول ، حتّى عزم عليه قال : فحمدالله وأثنى عليه وصلّى على النبي على وآله ، ثم قال ....

وفي المجالس فقال همنام: يا أمير المؤمنين اسئلك بالذى أكر مك بماخصك به وحباك وفضنك بما آتاك وأعطاك لمناوصفتهم لى ؟ فقام أمير المؤمنين عَلَيَكُمُ قائماً على رجليه فحمدالله والخه وهمنام بفتح الهاء وتشديد الميم ، وقيل : هو همنام بن شريح بن يزيد بن مر "ة وكان من شيعة على عَلَيْكُمُ وأوليائه (١).

وفي القاموس: الهمام كغراب الملك العظيم الهمة، والسيد الشجاع السخى وكشد النه البن المحارث، وابن ديد، وابن مالك صحابيون، ويمكن أن يكون همام سأل عن صفات المؤمنين والمتقين معاً، فاكتفى في بعض الروايات بذكر الاولى وفي بعضها بذكر الثانية، وماذكر في الروايتين من تثاقله عليه السلام في الجواب أنسب بقوله تَلْيَتُكُمُ في آخر الخبر: لقد كنت أخافها عليه.

و في القاموس: النسك مثلَّنة وبضمَّتين العبادة ، و كلَّ حقَّ لله عز وجلَّ ، و قيل: الهراد هنا المواظب على العبادة ، و المجتهد الهبالغ في العبادة .

في القاموس: جهد كمنع جد كاجتهد و قال: الكيس خلاف الحمق و قال: الفطنة بالكسر: الحذق، و أقول: الكيس كسيد، و الفطن بفتح الفاء، و كسر الطاء، وتعريف الخبر باللام و توسيط الضمير، للحصروالتأكيد، كأن الفرق بينهما أن الكياسة ماكان خلقة والفطنة ما يحصل بالتجارب، أو الأول ماكان في الكليات

<sup>(</sup>١) و في هامش المخطوطة : بل هو همام بن عبادة بن خثيم ابن أخي ربيع بن خثيم الزاهد المعروف .

شيء صدراً وأذلُ شيء نفساً ، ذاجر عن كلّ فان ، حاضٌ على كلّ حسن ، لا حقود ولا حسود ، ولا وثنّاب ، ولا سبنّاب ، ولا عينّاب ، ولا مغتاب ، يكره الرفعة ويشنأ السمعة طويل الغمّ ، بعيد الهمّ ، كثير الصمت ، وقود ذكود ، صبود، شكود،

و الثاني ما كان في الجزئيات ، و يحتمل التأكيد .

و في الفاموس: البشر بالكسر الطلاقة «أوسع شيء صدراً » كناية عن كثرة العلم أو وفور الحلم «وأذل شيء نفساً» أى لايتر فع ، ولا يطلب الرفعة ، ويتواضع للناس ، ويرى نفسه أخس من كل أحد ، وقيل : أى صارت نفسه الأمارة ذليلة لروحه المقد شة ، و صارت مخالفته للنفس شعاره ، فعلى الأول من الذل وهو السهولة و الانقياد وعلى الثانى من الذل بالض بمعنى المذلة و الهوان «زاجر» أى نفسه أو غيره أو الأعم من منهما «عن كل فان » أى من جميع الأمور الدنيوية فا نها في معرض الفناء ، و الحض : الترغيب و التحريص ، وهذا أيضاً يحتمل النفس و الغير و الأعم ، و الحقد : إمساك العداوة و البغض في القلب ، و الحقود : الكثير الحقد ، وقيل : لا للمبالغة في النفى ، لا لنفى المبالغة كما قيل في قوله تعالى: «و ما العبيد » (١) فلايلزم ثبوت أصل الفعل وكذا في البواقى .

« ولا وثنّاب » أى لا يشب في وجوه الناس بالمنازعة و المعارضة ، و في القاموس: رفع ككرم رفعة بالكسرشرف و علاقدره ، وقال : شنأه كمنعه و سمعه شنئاً ويثلث وشنأة وشنآ نا : أبغضه ، و قال الجوهرى: تقول فعله رباء و سمعة : أى ليراه الناس و يسمعوابه «طويلالغم" » أى لما تستقبله من سكرات الموت و أحوال القبر و أهوال الآخرة « بعيد الهم" » إمنا تأكيد للفقرة السابقة فا ن الهم و الغم متقاربان أى يهتم للأمور البعيدة عنه من أهور الآخرة ، أوالمراد بالهم القصد ،أى هو عالى الهمة لا يرضى بالدون من الدنيا الفائية .

و قيل : أي يتفكّر في العواقب ، في القاموس الهم : الحزن و الجمع هموم

<sup>(</sup>١) سورة ق : ٢٩ .

مغموم بفكره، مسرور بفقره ، سهل الخليقة ، ليسّن العريكة ، رصين الوفاء، قليل

وما هم "به في نفسه ، والهمة بالكسرويفتح : ما هم "به من أمر ليفعل «كثير الصّمت» أى عمّا لا يعنيه «و تور » أى ذر وقار و رزانة ، لا يستعجل في الأمور ولا يبادر في الغضب ، ولا تجر "ه الشهوات إلى مالا ينبغى فعله ، و في القاموس : الوقار كسحاب الرزانة و رجل وقار و وقر و و قر كندس « ذكور» كثير الذكر لله ، و لما ينفعه في الآخرة «صبور» عند البلاء «شكور» عند الرخاء «مغموم بفكره» أى بسبب فكره في أمور الآخرة « مسرور بفقره » لعلمه بقلة خطره و يسر الحساب في الآخرة و قلة تكاليف الله فيه .

« سهل الخليقة » أى ليس في طبعه خشونة و غلظة ، وقيل : أى سريع الانقياد للحق ، و في القاموس : الخليقة الطبيعة ، قال الله تعالى : « ولو كنت فظا عليظ القلب لا نفضًو المن حولك » (١) .

« لين العريكة كسفينة : النفس و رجل لين العريكة سلس الخلق منكسر النخوة ، وقال العريكة كسفينة : النفس و رجل لين العريكة سلس الخلق منكسر النخوة ، وقال الجوهرى : العريكة : الطبيعة ، و فلان لين العريكة إذا كان سلساً و يقال : لانت عريكنه إذا انكسرت نخوته ، و في النهاية في صفته والمناس المال الناس لهجة وألينهم عريكة أن العريكة إذا كان سلساً مطاوعاً منقاداً فليل الخلاف و النفور .

« رصين الوفاء » بالراء و الصاد المهملتين ، وما في بعض نسخ الكافى بالضاد المعجمة تصحيف ، أى محكم الوفاء بعلهود الله وعهود الخلق ، في القاموس : رصنه : أكمله وأرصنه : أحكمه،وقد رصن ككرم ، و كأمير المحكم الثابت والحفى " بحاجة صاحبه « قليل الأذى » إنها ذكر القلة ولم ينف الأذى رأساً ، لأن الايذاء

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ١٥٩ .

الأذى ، لامتأفك ولا متهتك .

## إن ضحك لم يخرق ، وإن غضب لم ينزق ، ضحكه تبسم ، و إستفهامه تعلّم

قد يكون حسناً بل واجباً ،كما في الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و جهاد. الكفاد ، وقيل : إنْها قال ذلك ، لأنه يؤذى نفسه ، ولا يخفى بعده .

«لامتأف"ك ، كأنه مبالغة في الافك بمعنى الكذب ، أى لا يكذب كثيراً ، أو المعنى لا يكذب على الناس ، و في بعض النسخ لامستأفك ، أى لا يكذب على الناس فيكذبوا عليه فكأنه طلب منهم الافك ، و قيل : المتأفتك : من لا يبالى أن ينسب إليه الافك دولا متهتك ، أى ليس قليل الحياء لا يبالى أن يهتك ستره ، أو لا يهتك ستر الناس ، في القاموس : هتك الستر و غيره يهتكه فانهتك و تهتتك : جذبه فقطعه من موضعه ، أو شق منه جزءاً فبدا ما و راءه ، و رجل منهتك ومتهتك و مستهتك لا يبالى أن يهتكستره .

إن ضحك لم يخرق ، أى لا يبالغ فيه حتمى ينتهى إلى الخرق و السفه ،
 بل يقتصر على التبسم كما سيأتى ، في القاموس : الخرق بالضم و التحريك ضد الرفق و أن لا يحسن الرجل العمل و التصرف في الأمور و الحمق ، و قيل : هو من الخرق بمعنى الشق أى لم يشق فاه ولم يفتحه كثيراً .

« و إن غصب لم ينزق » في القاموس: نزقالفرس كسمع و نصر و ضرب نزقاً ونزوقاً : نزا أوتقدم خفّة و وثب، وأنزقه ونزقه غيره وكفرح وضرب: طاش وخف عند الغضب « ضحكه تبستم » في القاموس: بسم يبسم بسماً و ابتسم و تبستم و هو أقل الضحك و أحسنه ، و في المصباح: بسم بسماً من باب ضرب ضحك قليلاً من غير صوت و ابتسم و تبستم كذلك .

« و إستفهامه تملم » أى للتعلم لا لاظهار العلم « و مراجعته » أى معاودته في السؤال « تفهيم » أى لطلب الفهم لا للمجادلة « كثير الرحمة » أى ترحمه على

و مراجعته تفهم . كثير علمه ، عظيم حلمه ، كثير الرّحة ، لا يبخل ، ولا يعجل ، ولا يضجر ، ولا ينظر ، ولا يحيف في حكمه ، ولا يجود في علمه ، نفسه أصلب من الصلد ، و مكادحته أحلى من الشهد ، لا جشع ولا هلم ولا عنف ولاصلف ولا متكلّف

العباد كثير « لا يبخل ، بالباء الموحدة ثم الخاء المعجمة كيعلم و يكرم ، و ربما يقرء بالنون ثم الجيم من النجل وهو الرمى بالشيء ، اى لا يرمى بالكلام من غير روية و هو تصحيف « ولا يعجل » أى في الكلام و العمل « ولا يضجر » في القاموس خجر منه و به كفرح و تضجر تبر م و في الصحاح : الضجر القلق من الغم ، وقال : البطر الأش وهوشد المرح ، وقد بطر بالكس يبطر والبطر ايضا الحيرة و الدهش ، وفي القاموس : البطر محر كة : النشاط و الأشر و قلة إحتمال النعمة ، و الدهش ، و الحيرة ، و الطفيان بالنعمة و كراهة الشيء ، من غير أن يستحق الكراهة ، فعل الكل كفرح ، وقال: الحيف : الجور و الظلم .

«ولا يجود في علمه» أى لايظلم أحداً بسبب علمه ودبمايقر، يجوز بالزاء اى لا يتجاوز عن العلم الضرورى إلى غيره « نفسه أصلب من الصلد» أى من الحجر الصلب ، كناية عن شد قتحمله للمشاق ، أو عن عدم عدوله عن الحق وتزلزله فيه بالشبهات ، و عدم ميله إلى الدنيا بالشهوات ، و في القاموس:الصلد و يكسر الصلب الأملس « و مكادحته أحلى من الشهد » في القاموس: كدح في العمل كمنع: سعى و عمل لنفسه خيراً أوشر "أ وكد" وجهه : خدش ، أوعمل به ما يشيئه ككد حه، أو أفسده و لعياله : كسب كاكتدح ، وفي الصحاح :الكدح : العمل و السعى و الخدش والكسب ، يقال : هو يكدح في كذا اى يكد و قوله تعالى : « انتك كادح إلى دبتك كدحاً ، (1) اى تسعى ، انتهى .

و الشهد: العسل، و قيل: المكادحة هنا: المنازعة، أي منازعته لرفقه فيها

<sup>(</sup>١) سورة الانشقاق : ٤.

ولا متعمَّق ، جميل المناذعة ، كريم المراجعة . عدل إن غضب ، رفيق إن طلب ،

أحلى من العسل، و أقول: يحتمل أن يكون المعنى أن سعيه في تحصيل المعيشة و الأمور الدنيوية لمساهلته فيها حسن لطيف، و قيل: الكدح الكد أو السعى و حلاوة مكادحته لحلاوة ثمرتها، فا إن التعب في سبيل المحبوب راحة .

«لا جشع» في القاموس: الجشع محر "كة أشد" الحرس و أسوءه ، و أن تأخذ نصيبك وتطمع في نصيب غيرك ، وقد جشع كفرح فهو جشع ، و قال: الهلم محر "كة أفحش الجزع و كصرد : الحربس ، والهلوع من يجزع و يفزع من الشر " و يحرس و يشح على المال ، أو الضجور لا يصبر على المصائب ، و قال: العنف مثلثة العين ضد الرفق ، و قال : الصلف بالتحريك قلة نماء الطعام و بركته ، و أن لا تخطىء المرأة عند زوجها ، و التكلم بما يكرهه صاحبك و التمد ح بما ليس عندك ، أو مجاوزة قدر الظرف ، و الادعاء فوق ذلك تكبراً ، و هو صلف ككتف .

و أقول: أكثر المعاني مناسبة ، وقال: المتكلف العر"يض لما لا يعنيه و نحوه، قال الجوهرى: و قال تكلفت الشيء و تجشمته: أى ارتكبته على مشقة « ولا متعملة » اى لا يتعمل ولا يبالغ في الأمور الدنيويلة ، وقيل: لا يطول الكلام ولا يسعى في تحسينه لاظهار الكمال ، قال في القاموس: عمق النظر في الأمور بالغ و تعمل في كلامه ننطع ، و قال: تنطع في الكلام: تعمل و غالى و تأثق .

و يحتمل أن يكون المراد: عدم التعميق في المعارف الإلهية فاينه ايضاً ممنوع لقصور العقول عن الوصول إليها ، لما مر في كتاب التوحيد بسند صحيحقال: سئل على بن الحسين عن التوحيد ؟ فقال: إن الله تعالى علم إنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون فأنزل الله تعالى و قل هوالله أحد، والآيات من سورة الحديد إلى قوله: « عليم بذات الصدور ، (۱) فمن رام وراء ذلك فقد هلك .

« جيل المنازعة » أي إن احتاج إلى منازعة يأتي بها على أحسن الوجوه

<sup>(</sup>١) مَن أول السورة الي آية ع.

لا يتهوُّ رولا يتهتُّك ولا يتجبُّس، خالص الودُّ، وثبيق العهد، و فيُّ العقد شفيق،

«كريم المراجعة» قد مر" إن مراجعته في السؤال تفهم، و هذا يصفها بالكرم، أى يأتى بها في غاية الملاينة و حسن الأدب، و قيل: المراد بالمراجعة هذا الرجوع عن الذنب، أو السهو أو الخطاء « عدل إن غضب أى لا يصير غضبه سبباً لجوده على من غضب عليه.

« رفيق إن طلب » أى إن طلب شيئاً من أحد يطلبه برفق سواء كان له عنده حق أم لا ، و يمكن أن يقر على بناء المجهول ، أى إن طلب أحد رفاقته يصاحبه برفق ، و إن طلب أحد منه حقه يجيبه برفق ، « لا يتهو " ر » التهو " ر الافراط في الشجاعة و هو مذموم ، قال في القاموس : تهو " ر الرجل وقع في الأمر بقلة مبالاة .

«ولا يتهتّك » قد مر "ذلك فهو تأكيد ، أو المراد هناهتك ستر الغير فيكون تأسيساً لكن لا يساعده اللغة كما عرفت « ولا يتجبّر » أى لا يتكبّر على الغير ، أو لا يعد "نفسه كبيراً «خالص الود" » أى محبّته خالصة لله ، أو مخصوصة بالله أو محبّته خالصة لكل من يود" ، غير مخلوطة بالخديعة و النفاق ، وكان "هذا أظهر .

«وثين العهد» أى عهده مع الله و مع الخلق محكم « و في العقد» أى يفى بما يصدر عنه من العقود الشرعية كما قال سبحانه : « أوفوا بالعقود » (١) على بعض الوجوه ، قال في مجمع البيان: إختلف في هذه العقود على أقوال :

أحدها : أن المراد بها المهودالّتي كان أهل الجاهلية عاهد بعضهم بعضاً فيها على النصرة و المواذرة و المظاهرة على من حاول ظلمهم ، أو بفاهم سوءاً ، و ذلك هو معنى الحلف .

و ثانيها: أنّها العقود التي أخذ الله سبحانه على عباده بالايمان و الطاعة فيما أحل لهم ، أو حرّم عليهم .

 <sup>(</sup>١) سورة المائدة : ١ .

وصول، حليم، خمول قليل الفضول، راض عن الله عز و جل ، مخالف لهواه،

و ثالثها: أن المراد بها العقود التي يتعاقدها الناس بينهم، ويعقدها المرء على نفسه كعقد الايمان ، و عقد النكاح ، و عقد العهد ، و عقد البيع ، و عقد الحلف . و رابعها: أن ذلك أمر من الله سبحانه لأهل الكتاب بالوفاء بما أخذبه ميثاقهم من العمل بما في كتبهم من تصديق نبيتنا والمنظم وما جاء به من عندالله ، و أقوى هذه الأقوال عن ابن عبياس : أن المراد بها عقودالله التي أوجبها على العباد في الحلال و الحرام ، و الفرائض ، و الحدود ، و يدخل في ذلك جميع الأقوال الأخر فيجب الوفاء بجميع ذلك ، إلا ما كان عقداً في المعاونة على أمر قبيح ، انتهى .

و العلماء مدارهم في الاستدلال على لزوم العقود بهذه الآية وقد يحمل العقد في هذا الخبر على الاعتقاد، و في القاموس: الشفق حرص الناصح على صلاح المنصوح، و هو مشفق و شفيق ، و حاصله أنه ناصح و مشفق على المؤمنين، وقيل: خائف من الله ، و الأول أظهر « وصول » للرحم أو الأعم منهم ومن ساير المؤمنين، والحلم: الأناة و العقل كما في القادوس ، قال الراغب: الحلم ضبط الشيء عن هيجان الفضب وجعه أحلام، قال الله عنامرهم أحلامهم بهذا» (اكتيل: معناه عقولهم و ليس الحلم في الحقيقة هو العقل لكن فستروه بذلك لكونه من مسبتات العقل. وليس الحلم في الحقيقة هو العقل لكن فستروه بذلك لكونه من مسبتات العقل. في خمول » في أكثر النسخ بالخاء المعجمة ، و في بعضها بالحاء المهملة فعلى الاول المعنى إنه خامل الذكر غير مشهور بين الناس ، وكأنه محمول على أنه الاول المعنى إنه خامل الذكر غير مشهور بين الناس ، وكأنه محمول على أنه لا يحب الشهرة ، ولا يسعى فيها ، لا أن الشهرة مطلقاً مذمومة .

في القاموس : خمل ذكره و صوته جمولاً خفى، و أخمله الله فهو خامل: ساقط لانباهة له ، و على الثانى : إمّا المراد به الحلم تأكيداً ، أو المراد بالحليم : العاقل ، أو أنّه يتحمّل المشاق للمؤمنين ، و الأوّل أظهر ، في القاموس : حمل عنه حلم فهو

 <sup>(</sup>١) سورة الطور: ٣٢.

لا يغلظ على من دونه ، ولا يخوض فيما لا يعنيه ، ناص للدين ، محام عن المؤمنين

حول ذو حلم.

« قليل الفضول » الفضول جمع الفضل و هي الزوائد من القول و الفعل ، في الفاموس: الفضل ضد النقص ، و الجمع فضول ، و الفضولي بالضم : المشتغل بما لا يعنيه و مخالف لهواه » أى لما تشتهيه نفسه مخالفاً للحق ، قال الراغب : الهوى ميل النفس إلى الشهوة ، و يقال ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة ، و قيل : سمسى بذلك لأنه يهوى بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية ، و في الآخرة إلى الهاوية وقد عظم الله ذم إنهاع الهوى ، فقال : « أفر أيت من اتتخذ إلهه هواه » (١) و قال « ولا تتبسع الهوى فيضلك عن سبيل الله » (١) د و اتبع هواه و كان أمره فرطاً » (١) و ولئن اتسمت أهوائهم بعد الذي جاءك من العلم » (١) و قال: « ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون » (٥) «ولا تتبع أهواء قوم قدضلوا من قبل » (١) «ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله » (١) انتهى.

« لا يغلظ » على بناء الا فعال ، يقال : أغلظ له في القول ، أى خشن ، أو على بناء التفعيل أو على بناء المجر د ككرم ، قال في المصباح : غلظ الرجل : اشتد فهو غليظ و فيه غلظة ، أى غير لين ولا سلس ، و أغلظ له في القول إغلاظاً و غلطت عليه في اليمين تغليظاً شددت عليه و آكدت .

«على من دونه» دنياً أو ديناً ، أو الأعم « و لا يخوض» أى لا يدخل «فيما لا يعنيه» أى لا يهمنه ، في القاموس : عناه الأمر يعنيه و يعنوه عيناية و عناية أهمنه و إعتنى به إهتم «ناصر للدين» اصوله و فروجه قولاً و فعلاً «محام عن المؤمنين» أى يدفع الضرو عنهم ، في القاموس: حاميت محاماة و حماء : منعت عنه،

 <sup>(</sup>١) سورة الجاثية : ٢٣ .
 (٢) سورة ص : ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف: ٧٨ . (٤) سورة البقرة: ١٢٠ .

 <sup>(</sup>۵) سورة الجاثية : ۱۸ .
 (۶) سورة المائدة : ۲۸ .

<sup>(</sup>γ) سورة القصص : ۵٠.

كهف للمسلمين ، لا يخرق الثناء سمعه ولا ينكي الطمع قلبه ، ولا يصرف اللهم حكمه، ولا يطلع الجاهل علمه، قو "ال، عمال ، عالم حازم، لا بفحاش ولا بطياش،

« كهف للمسلمين » في القاموس : الكهف : الوذر و الملجأ .

« لا ينخرق الثناء سمعه » كأن الحراد بالخرق الشق و عدمه كناية عن عدم التأثير فيه كأنه لم يسمعه ، وما قيل : من أنه على بناء الا فعال ، أى لا يصير سمعه ذاخرق و أحمق فلا يخفى بعده « ولا ينكى الطمع قلبه » أى لا يؤثر في قلبه ولا يستقر فيه ، و فيه إشعار بأن الطمع يورث جراحة القلب جراحة لاتبرأ .

في الفاموس: نكأ القرحة كمنع قشرها قبل أن تبرأ فنديت ، وقال في المعتل : نكى العدو و فيه نكاية قتل و جرح و القرحة نكأها ، أقول : فهنا يمكن أن يقرع مهموزاً و غير مهموز « ولا يصرف اللعب حكمه » أى حكمته ، و المعنى : لا يلتفت إلى اللعب لحكمته ، كما قال تعالى : « و إذا مر وا باللغومر وا كراماً » (١) أوالمعنى : أن الأمور الدنيوية لا تصير سبباً لتغيير حكمه كما قال تعالى : « و ما هذه الحياة الدنيا إلا لهو و لعب » (١) « ولا يطلع الجاهل علمه » لا يطلع على بناء الاقعال ، و المراد بالجاهل المخالفون ، أى يتقى منهم ، أو ضعفاء العقول ، فالمراد بالعلم : ما لا يستطيعون فهمه كما مر " « قو "ال » أى كثير القول لما يحسن قوله ، كثير الفعل و العمل بما يقوله « عالم » قيل : هو ناظر إلى قوله قو "ال ، و «حازم» ناظر إلى قوله عمال ، و الحزم رعاية العواقب .

و في القاموس: الحزم ضبط الأمر و الأخذ فيه بالثقة « لا بفحيّاش » في القاموس: الفحش ، عدوان الجواب ، و قال الراغب: الفحش، و الفحشاء و الفاحشة ما عظم قبحه من الأفعال و الأقوال ، و في القاموس: الطيش النزق والخفيّة ، طاش يطيش فهو طايش و طييّاش و ذهاب العقل ، و الطييّاش: من لا يقصد وجهاً واحداً

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان : ٧٧ . (٢) سورة العنكبوت : ٤٤ .

وصول في غير عنف ، بذول في غير سرف ، لا بختّال ولا بغدّاد ، ولا يقتفي أثراً ، ولا يحيف بشراً ، وفيق بالخلق ، ساع في الأرض ، عون للضعيف ، غوث للملهوف ، لا يهتك ستراً ولا يكشف سراً ، كثير البلوى ، قليل الشكوى ، إن رأى خيراً ذكره، و إن عاين شراً ستره ، يستى العيب ، و يحفظ الغيب و يقيل العثرة و يغفر الزلة ،

« وصول في غير عنف »كا أن في بمعنى مع ، أى يعاش الأرحام و المؤمنين ويحسن إليهم بحيث لا يصير سبباً للثقل عليهم ، أو وصله دائم غير مشوب بعنف ، أو يصلهم بالمال ولا يعنف عليهم عند العطاء ولا يؤذيهم بالقول و الفعل .

« بذول في غير سرف » أى يبذل المال مع غير إسراف « ولا يختار » و في بعض النسخ ولا يختال ، في القاموس : الختر : الغدر ، و الخديعة ، أو أقبح الغدر ، و هو خاتر و ختّار ، و قال : ختله يختله و يختله ختلاً و ختلاناً : خدعه و الذئب الصيد تخفّى له فهو خاتل ، و ختول ، و خاتله : خادعه ، و تخاتلوا : تخادعوا « لا يقتفى أثراً » أى لا يتّبع عيوب الناس ، أو لايتّبع أثر من لا يعلم حقّيته ، «ولا يحيف بشراً » بالحاء المهملة و في بعضها بالمعجمة ، فعلى الاوّل هو من الحيف الجور و الظلم ، و على الثاني من الإخافة .

«ساع في الأرض» أى لقضاء حوائج المؤمنين، وعيادة مرضاهم، وشهود جنايزهم و هدايتهم و إرشادهم، و الغوث إسم من الإغاثة وهي النصرة، وأغاثهم الله برحته كشف الله شد تهم، وفي القاموس: لهف كفرح حزن و تحسر كتلهشف عليه، والملهوف، واللهيف، واللهفان، واللاهف: المظلوم المضطر" يستغيث و يتحسر، انتهى.

و هتك الستر: إفشاء العيوب « ولا يكشف سراً » أى سر ففسه ، أو سن غيره ، أو الأعم"، و الشكوى: الشكاية « إن رأى خيراً » بالنسبة إليه ، أو مطلقاً «ف كره» عندالناس «وإن عاين شراً » بالنسبة إليه أومطلقاً «ستره» عن الناس ، و حفظ الغيب: أن يكون في غيبة أخيه مراعياً لحرمته ، كرعايته عند حضوره « ويقيل المشرة»

لا يطلُّع على نصح فيذره ، ولا يدع جنح حيف فيصلحه ، أمين ، رصين تقيُّ ، نقيٌّ ،

أصل الأقالة هو أن يبيع الانسان آخر شيئاً فيندم المشترى فيستقيل البايع أى يطلب منه فسخ البيع فيقيله أى يقبل ذلك منه فيتركه. ثم يستعمل ذلك في أن يفعل أحد بغيره ما يستحق تأديباً أوضرراً فيمتذر منه، ويطلب العفو فيعفو عنه ، كأنه وقع بينهما معاوضة فتتاركا ، ومنه قولهم : أقال الله عثر ته.

و غفر الزلة ايضاً قريب من ذلك ، يقال : أرض مزلة : تزل فيها الاقدام ، وزل في منطقه أو فعله يزل من باب ضرب ذلة : أخطأ ، ويمكن أن تكون الثانية تأكيداً ، أو تكون إحداهما محمولة على مايفعل به ، والأخرى على الخطأ الذى صدرمنه من غيرأن يصل ضرره إليه ، أو يكون إحداهما محمولة على العمد ، والا خرى على الخطاء ، أو إحداهما على نقض المهد على الخطاء ، أو إحداهما على نقض المهد والوعد والا خرى على غيره .

« لا يطلع على نصح فيذره » لا يطلع بالتشديد على بناء الافتحال أى إذااطلع على نصح لا خيه لا يتركه بل يذكره له « ولا يدع جنح حيف فيصلحه » ، في القاموس: الجنح بالكسر ؛ الجانب ، والكتف ، والناحية ، ومن الليل الطائفة منه ويضم ، وقال : الحيف : الجور والظلم، والحاصل أنه لا يدعشينًا من الظلم يقعمنه أومن غيره على أحد بل يصلحه ، أولا يصدر منه شيء من الظلم فيحتاج إلى أن يصلحه ، وفي بعض النسخ جنف بالجيم والنون وهومحر "كة الميل والجور .

« أمين » يأتمنه الناس على حالهم وعرضهم « رصين » بالصاد المهملة وتقد موفي بعض النسخ بالضاد المهملة ، وفي القاموس المرصون شبه المنضود من حجارة و نحوها يضم بعضها إلى بعض في بناء وغيره « تقى » عن المعاصى « نقى » عن ذمائم الأخارق أومختار ، يقال : إنتقاه ، أي إختاره « ذكى " » أى طاهر من العيوب ، أو نام في الكمالات أوصالح ، في القاموس: ذكا يزكو ذكاء ، وذكاه الله ، وأذكاه والرجل صلح و تنميم فهو

زكي ، رضي ، يقبل العدر و يجمل الذكر ؛ و يحسن بالناس الظن ، و يتلهم على الغيب نفسه، يحب في الله بفقه و علم ، و يقطع في الله بحزم وعزم، لا يخرق به فرح ،

ذكى" من أذكياء، وفي بعض النسخ بالذال: أى يدرك المطالب العليّة من المبادى الخفيّة بسهولة.

« رضى" ، أى راض عن الله وعن الخلق ، أو مرضى عندهما ، كما قال تعالى: « واجعله رب " رضياً » (١) أى مرضياً عندك قولا " وفعلا " « ويجمل الذكر » على بناء الإفعال أى يذكرهم بالجميل .

« و يتهم على العيب نفسه » بالعين المهملة ، وفي بعض النسخ بالمعجمة : أى يتهم نفسه غائباً عن الناس ، لاكالرائى الذى يظهر ذلك عندالناس وليس كذلك ، أو يتهم نفسه على ما يغيب عن الناس من عيو به الباطنة الخفية « يحب في الله بفقه وعلم » أى يحب في الله ولله من يعلم أنه محبوب لله ويلزم محبته ، لاكالجه الدين يحبون أعداء الله لزعمهم أنهم اولياء الله كالمخالفين .

« ويقطع في الله بحزم و عزم » أى يقطع من أعداء الله بحزم ، و رعاية للعاقبة ، فا ينه قد تازم مواصلتهم ظاهراً للتقينة ، وهو عاذم على قطعهم ، لاكمن يصل يوماً ، ويقطع يوماً « لا يخرق به فرح » يخرق كيحسن و الباء للتعدية أى لا يصير الفرح سبباً لخرقه وسفهه ، قال في المصباح : الفرح يستعمل في معان :

أحدها الأشر والبطر ، وعليه قوله تعالى : « إِنَّ الله لا يحب الفرحين » (٢) ، والثانى : الرضاوعليه قوله تعالى: « كل حزب بمالديهم فرحون » (٦) والثالث: السرور وعليه قوله تعالى: « فرحين بما آ تاههم الله من فضله » (٤) ويقال : فرح بشجاعته ، وبنعمة الله عليه ، وبمصيبة عدو ه ، فهذا الفرح لذاة القلب بنيل ما يشتهى .

 <sup>(</sup>١) سورة مريم: ۶.
 (٢) سوره القصص: ۶۶.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون: ٥٣ . ﴿ ﴿) سورة آل عمران: ١٧٠

ولا يطيش به مرح ، مذكّر للعالم ، معلّم للجاهل ، لا يتوقّع له بائقة ، ولا يخاف له غائلة ، كل معي أخلص عنده من شعيه ، و كل نفس أصلح عنده من نفسه ،

« ولا يطيس به مرح» أى لا يصير شد"ة فرحه سبباً لنزقه وخفاته ، وذهاب عقله أو عدوله عن الحق ، وميله إلى الباطل ، في القاموس : الطيش : جواز السهم الهدف وأطاشه : أماله عن الهدف ، وقال : مرح كفرح : أشرو بطر واختال و نشط و تبختر ، وقال الجوهرى : المرح شد"ة الفرح و النشاط « مذكر للعالم » الآخرة أومسائل الدين «لا يتوقيع له بائقة » أى لا يخاف أن يصدر عنه داهية وشر" ، في القاموس : توقيع الأمر : إنتظر كونه ، وقال : البائقة : الداهية وباق : جاء بالشر" والخصومات ، وقال الجوهرى : فلان قليل الغائلة والمغالة أى الشر"، الكسائى ، الغوائل : الدواهى .

« كل سعى أخلص عنده من سعيه » أى لحسن ظنه بالناس ، واتهامه لنفسه سعى كل أحد في الطاعات أخلص عنده من سعيه ، وقريب منه الفقرة التالية ، وقوله : عالم بعيبه ، كالدليل عليها « شاغل بغمله » أى عمله لآخرته شغله عن أن يلتفت إلى عيوب الناس أو إلى الدنيا ولذ اتها « قريب » في أكثر النسخ بالقاف أى قريب من الله أوقريب من الناس لايتكبر عليهم ، أومن فهم المسائل والاطلاع على الأسراد ، قال في النهاية فيه إنقوا قراب المؤمن فا بنه ينظر بنورالله ، وردى قرابة المؤمن ، يعنى فراسته وظنه الذى هوقريب من العلم والتحقيق ، لصدق حدسه وإصابته ، إنتهى .

وأقول: كونه مأخوذاً منه ليس بقريب والأظهر غريب بالغين كما في بعض النسخ أى لا يجد مثله ، فهو بين الناس غريب ، ولذا يعيش وحيداً فرداً لا يأنس بأحد قال في النهاية: فيه أن الاسلام بدأغريباً وسيعود كمابداً فطوبي للفرباء، أى أنه كان في أو ل أمره كالغريب الوحيدالذي لاأهل له عنده لقلة المسلمين يومئذ وسيعود غريباً كماكان،أى يقل المسلمون في آخر الزمان فيصيرون كالغرباء فطوبي للغرباء أي الجنة لاولئك المسلمين الذين كانوا في أو ل الاسلام ويكونون في آخره وإنما

عالم بعيبه ، شاغل بغمته ، لا يشق بغير ربته ، غريب وحيد جريد [حزين] ، يحب في الله و يجاهد في الله ليتبيع رضاه، ولا ينتقم لنفسه بنفسه ولا يوالي في سخط ربته ، مجالس لأهل الفقر ، مصادق لا هل الصدق ، مؤازر لا هل الحق ، عون للغريب ، أم لل الميتيم ، بعل للا رملة ، حفى " - بأهل المسكنة ، مرجو " لكل "كريهة ، مأمول

خصُّهم بهالصبرهم على أذى الكفَّاد أو لا وآخراً ولزومهم دين الاسلام، انتهي.

« وحيد ؟ أى يصبر على الوحدة ، أوفريد لامثل له « حزين » لضلالة الناس وقلة أهل الحق « لاينتقم لنفسه » بل يصبر حتى ينتقم الله له في الدنيا ، أو في الآخرة « ولايوالي في سخط ربه » أى ليس موالاته لمعاصى الله ، وفي القاموس : الصداقة: المحبية ، والمصادقة والصداق المخالة كالتصادق و المؤازرة : المعاونة « عون » أى معاون « لغريب » النائي عن بلده ، أوللغرباء من أهل الحق كمامر " «أب لليتيم» أى كالأب له وكذا البعل ، وفي الصحاح: الأرملة : المرءة التي لازوج لها ، وفي القاموس إمرءة أرملة محتاجة أومسكينة ، والجمع أرامل و أراملة ، والأرمل العزب وهي بهاء ولايقال للعزبة الموسرة : أرملة .

«حفى "بأهل المسكنة» قال الراغب: الحفى ": البر" اللطيف فى قوله عز "ذكره «إنه كان بى حفيدًا» (١) ويقال: حفيت بفلان وتحفيت به: إذا عنيت با كرامه ، والحفى ": العالم بالشى « مرجو "لكل كريهة » أى يرجى لرفع كل "كريهة ويأمله الناس لدفع كل " شد"ة ولو بالدعاء إن لم تمكنه الإعانة الظاهرة وفى القاموس: الكريهة: الحرب، أو الشد"ة فى الحرب والنازلة ، وقيل: المرجو " أقرب إلى الوقوع من المأمول.

«هشَّاشَ بشَّاشَ » قال الجوهرى : الهشاشة :الأرتياح والخفة للمعروف ، وقد هشت بفلان ـبالكسر ـ أهش هشاشة : إذا خففت إليه وارتحت له ، ورجل هش

<sup>(</sup>١) سورة مريم : ٤٧ .

لكل شداة ، هشاش ، بشاش ، لا بعباس ولا بجساس ، صليب ، كظام ، بسام ، دقيق النظر عظيم الحدد [لا يجهل و إن جهل عليه يحلم] لا يبخل و إن بخل عليه صبر ،عقل فاستحيى ، وقنع فاستغنى ، حياؤه يعلو شهوته، و ودره يعلو حسده ، وعفوه يعلو حقده ، لا ينطق بغير صواب ، ولا يلبس إلا الافتصاد ، مشيه التواضع ، خاضع

بش"، وقال : البشاشة : طلاقة الوجه، ورجل هش"بش" أى طلق الوجه.

« لا بعباس » أي كثير العبوس « ولا بجساس » أي لا كثير التجسس لعيوب الناس « صليب » أي متصلّب شديد في أمور الدين « كظام » يكظم الغيظ كثيراً ، يقال : كظم غيظه أي رد ه و حبسه « بسّام » أى كثير التبسّم « دقيق النظر » أى نافذ الفكر في دقايق الامور «عظيم الحذر» عن الدنيا و مها لكها و فتنها «لا يبخل» بمنع حقوق الناس و اجباتها و مندوباتها « و إن بخل عليه» بمنع حقوقه «صبر » ، « عقل » أي فهم قبح المعاصي فاستحيا من ارتكابها ، أو عقل أن الله مطلع عليه في جميع أحواله « فاستحيى » من أن يعصيه « وقنع » بما أعظاه الله « فاستغني عن الطلب من المخلوقين .

«حياؤه» من الله و من الخلق « يعلو شهوته » فيمنعه عن اتباع الشهوات النفسانية « و ود"ه » للمؤمنين « يعلو حسده » أي يمنعه عن أن يحسدهم على ما أعطاهم الله «و عفوه» عن زلا"ت إخوانه و ما أصابه منهم الأذي «يعلو حقده» عليهم. «ولا يلبس إلا" الاقتصاد » أي يقتصد و يتوسيط في لباسه ، فلا يلبس ما يلحقه بدرجة المسرفين و المترفين ، ولا ما يلحقه بأهل الخسية و الدنائة ، فا ن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه ، أو يصير سبباً لشهرتهم بالزهد كما هو دأب المتصوفة، ويحتمل أن يكون المراد جعله الاقتصاد في جميع أموره شعاراً و دثاراً على الاستعارة « ومشيه التواضع » أي لا يختال في مشيه ، و قيل : هو العدل بين رذيلتي المهانة و الكبر .

لربيه بطاعته ، راض عنه في كل حالاته ، نيسته خالصة ، أعماله ليس فيها غش ولا خديمة ، نظره عبرة ، سكوته فكرة ، و كلامه حكمة ، مناصحاً متباذلاً متواخياً، ناضح في السر و العلانية ، لايهجر أخاه ، ولا يغتابه ، ولا يمكربه ، ولا يأسف على مافاته ، ولا يحزن على ما أصابة ، ولا يرجو مالا يجوز له الرجاء ، ولا يفشل في

و أقول : يحتمل أن يكون المراد مسلكه وطريقته التواضع وفي النهج بملبسهم الاقتصاد و مشيهم التواضع ، « بطاعته » أي بأن يطيعه ، أو بسبب طاعته في كل حالاته أي من الشدة و الرخاء و النعمة و البلاء « خالصة » أي لله سبحانه ليس فيها غش لله أو للخلق ، أو الأعم " .

في القاموس: غشه لم يمحضه النصح، أو أظهر له خلاف ما أضمر، و الغش بالكسر الاسم منه « نظره » إلى المخلوقات « عبرة » و استدلال على وجود الخالق، و علمه ، و قدرته، و قدرته، و لطفه، و حكمته ، و إلى الدنيا عبرة بفنائها و انقضاءها « و سكوته فكرة » أي تفكّر في عظمة الله و قدرته، وفنا الدنيا، و عواقب أموره، و الحمل في تلك الفقرات للمبالغة في السببية فا ن النظر سبب للعبرة ، و السكوت سبب للفكرة «مناصحاً» نصبه و أختيه على الحال ممنا أضيف إليه المبتداء على القول بجوازه، وقيل: نصبها على الإختصاص، أي ينصح أخاه و يقبل منه النصح متباذلا ، أي بندل أخاه من المال والعلم و يقبل منه « متواخيا » أي يواخي مع خلص المؤمنين أي بندل أخاه من المال والعلم و يقبل منه متواخيا » أي يواخي مع خلص المؤمنين الملانية إن اقتضته المصلحة ، و في الله و في الله ، ناصحافي السر و العلائية ، أي ينصح في السر إن اقتضته المصلحة ، و في الملانية إن اقتضته المصلحة ، أو المراد بالسر القلب ، و بالعلائية اللسان ، إشارة إلى أن نصحه غير مشوب بالخدعة « لا يهجر أخاه » الهجر : ضد الوصل أي لا يشرك وصحبته « ولا يأسف على مافاته » أي من النعم .

في القاموس: الأسف محر "كة : أشد" الحزن أسف كفرح و عليه : غضب ، «و لا يحزن على ما أصابه» أي من البلاء « ولاير جو مـ لا يجوز له الرجاء » كأن يرجو الشدَّة، ولا يبطن في النَّخاء، يمزج الحلم بالعلم، و العقل بالصبر، تراه بعيداً كسله، دائماً نشاطه، قريباً أمله، قليلاً ذلله، متوقّعاً لأُجله، خاشعاً قلبه، ذاكراً ربّه، قانعة نفسه، منفيّاً جهله، سهلاً أمره، حزيناً لذنبه، ميتة شهوته، كظوماً

البقاء في الدنيا أو درجة الأنبياء و الأوصياء أو الأمور الدنيوية كالمناصب الباطلة و لا يفشل في الشدة، أو لا يضطرب و لا يجبن فيها ، بل يصبر،أويقدم على دفعها بالجهاد ونحوه ، في القاموس: فشل كفرح فهو فشل: كسل وضعف ، و تراخى وجبن .

"يمزج العلم بالحلم" العفوو كظم الغيظ أو العقل ، والأول أظهر لأن العلم يصير غالباً سبباً للتكبر والترفع وترك الحلم ، و المزج: الخلط و الفعل كنص ، و في النهج : يمزج الحلم بالعلم فالمعنى انه يحلم مع العلم بفضيلة الحلم ، لا كجلم بعض الجاهلين عن ضعف النفس ، و عدم المبالاة بما قيل له و فعل به ، أو المراد بالحلم العقل أي يتعلم عن تفكرو تدبير ولا يعتمد على الظنون و الآراء « والعقل بالصبر ، أي مع وفور عقله يصبر على جهل الجهال ، أو يصبر على المصائب لقوة عقله ، وقيل: أي مع عقله و فهمه أحوال الخلائق يصبر عليها « تراه بعيداً كسله » أي في العبادات. «دائماً نشاطه» أي رغبته في الطاعات ، في القامؤس: نشط كسمع نشاطاً : طابت نفسه للعمل وغيره « قريباً أمله » أي لا يؤمل ما يبعد حصوله من أمور الدنيا ، أولا يأمل نفسه للعمل وغيره « قريباً أمله » أي لا يؤمل ما يبعد حصوله من أمور الدنيا ، أولا يأمل

والحاصل أنه ليس له طول الأمل أولا يؤخس ما يريده من الطاعة ، ولايسو ف فيها « قليلاً ذلله » لتيقط وأخذه بالحائطة لدينه « متوقط لا جله » أى منتظراً له يعد و قريباً منه « خاشعاً قلبه » أى خاضعاً منقاداً لا من الله متذكراً له خائفاً منه سبحانه « قانعة نفسه » بما أعطاه ربه « منفياً جهله » لوفور علمه « سهلاً أمره » أى هو خفيف المؤنة أو يصفح عن السفهاء ، ولا يص على الانتقام منهم ، وقيل : أى لا يتكلف

مايتوقيُّف حصوله على عمرطويل ، بليعد موته قريباً .

<sup>(</sup>١) و في المتن « الحلم بالعلم » كما في المنقول عن النهج .

غيظه ، صافياً خلفه ، آمناً منه جاره ، ضعيفاً كبره ، قانماً بالذي قد رله ، متيناً صبره ، محكماً أمره ، كثيراً ذكره ، يخالط الناس ليعلم ، و يصمت ليسلم ، ويسأل ليفهم ، و يترجر ليغنم ، لا ينصت للخبر ليفجر به ، ولا يتكلم ليتجبر به على من سواه ، نفسه منه في عناء و الناس منه في راحة ، أتمب نفسه لآخرته فأراح الناس

لأحد ولايكلم أحداً «حزيناً لذنبه» في النهج: حريزاً دينه، «ميتة شهونه» أى هوعفيف النفس «صافياً خلقه» عن الغلظ والخشونة «محكماً أمره» أى أمر دينه «ليسلم» أى من آفات اللسان «ويتبجر ليغنم» أى ليحصل الغنيمة والربح، لا للفخر والحرص على جمع الأموال والذخيرة، أو المراد بالغنيمة الفوايد الأخروية أى يتبجر لينفق ما يحصل له في سبيل الله ، فتحصل له الغنائم الأخروية ، كذا أفاده الوالدر حمالله ، أو المراد بالتجارة أيضاً التجارة الأخروية كما قال تعالى «يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم \*تؤمنون بالله ورسوله و تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خيرلكم إن كنتم تعلمون » (١) .

«لاينصت للخبر ليفخربه »(١) أى لايسكت مستمعاً لقول الخيرلينقله في مجاس آخر فيفخربه ، في القاموس : نصت ينصت ، وأنصت وانتصت : سكت ، وأنصته وله سكت له واستمع لحديثه ، وأنصته وأنصته : أسكته وفي بعض النسخ : لاينصب للخير ليفجر به : أى لايقبل المنصب الشرعي ليفجر به ، ويحكم بالفجود ، وبرتشي ويقضى بالباطل ، «ولايتكلم» اى بالخير.

« نفسه منه في عناء » لرياضتها في الطاعات « والناس منه في راحة » وفسس هذا بقوله : أتعب نفسه لآخرته « فأراح الناس من نفسه » لأن " شغله بأمر نفسه يشغله عن التعر "ض لغيره ، وربمايفر "ق بين الفقرات ، بأن " المرادبالفقر تين الأوليين أن "نفسه الأمارة منه في عناء وتعب لمنعهاعن هواها وزجرها عن مشتهاها فصار الناس منه في

<sup>(</sup>۱) سورة الصف : ۱۰\_۱۰ ، (۲) و في المتن « ليفجربه » .

من نفسه ، إن بغى عليه صبر حتى يكون الله الذي ينتصر له ؛ بعده ممن تباعد منه بغض و نزاهة ، و دنو ممن دنا منه لين و رحمة ، ليس تباعده تكبيراً ولا عظمة ، ولا دُنو م خديعة ولا خلابة ، بل يقتدى بمن كان قبله من أهل الخير ، فهو إمام لمن بعده من أهل البر .

قال: فصاح همَّام صيحة ، ثمَّ وقع مغشيًّا عليه ، فقال أميرالمؤمنين عَلَيَّكُنُّ :

راحة لأن المداومة على الطاعات والرياضات نصير النفس سليمة حليمة غير مائلة إلى المعارضات « الذي ينتص له » أي ينتقم له .

« بعده ممن تباعد منه بغض و نزاهة » أى إنها يبعد عن الكفار والفساق للبغض في الله تعالى « والنزاهة » والبعد عن أعمالهم وأفعالهم ، والنزاهة بالفتح التباعد عن كل قذرومكروه ، وفي النهج : بعده عمن تباعد عنه ذهد و نزاهة ، وااز هد خلاف الرغبة ، وكثيراً ما يستعمل في عدم الرغبة في الدنيا « ودنو " م ممن دنامنه » من المؤمنين «لين ورحة » أى ملاينة وملاطفة و ترحم ، وفي القاموس : خلبه كنصره خلباً وخلاباً وخلابة بكسرهما : خدعه «ولاعظمة » أى تجبيراً وعد النفس عظيماً ، وقيل : المراد بها العظمة الواقعية « بل يقتدى » أى في هذا البعد والدنو " ، وفي النهج : ليس تباعده بكبر وعظمة ، ولادنو " م بمكر و خديعة .

أقول: هذه الصفات قديتداخل بعضها في بعض ولكن تورد بعبارة احرى، أو تذكر مفردة ثم تذكر مفردة ثم تذكر مائياً مركبة مع غيرها، وهذا النوع من التكرار في الخطب والمواعظ مطلوب لمزيد الثذكار «ثم وقع مغشيناً عليه» كأن المراد به إنه مات من غشيته، إذ في النهج والمجالس « فصعق همنام صعقة كانت نفسه فيها» ويقال: صعق كسمع أى غشى عليه من صوت شديد سمعه أو غيره، وربما مات منه « وكانت نفسه فيها أى مات بها ، ويحتمل أن يراد بالصعقة الصحنة كماهو الغالب في مثل هذا المقام، ويراد بكون نفسه فيها خروج روحه مع خروجها.

أما والله لقد كنت أخافها عليه و قال : هكذا تصنع الموعظة البالغة بأهلها، فقال له

« هكذا تصنع المواعظ البالغة » ، هكذا في محل النصب نائب للمفعول المطلق لقوله تصنع ، والتقديم للحصر ، والمشار إليه نوع من التأثير ، صارفي هميّام سبب موته « بأهلها » أى بمن تؤثير فيه ، ويتدبير هاويفهمها كماينبغي .

« فما بالك ياأمير المؤمنين ؟» أى ما حالك حيث لم يفعل العلم بتلك الصفات ، أو ذكرها أو سماعك من الرسول مَلْ الله الموعظة مع خوفك عليه ؟ فعلى الأول الجواب يحتمل وجوهاً :

الأوّل: إن المشار إليه بهكذا التأثير الكامل، وصيرورته في همّام سبب موته لضعف نفسه، وقلّة حوصلته، وعدم إتّصافه ببعض تلك الصفات لايستلزم صيرورته سبباً للموت في كل أحدلاسيّما فيه صلوات الله عليه.

الثانى: ماذكره بعض المحققين: وهوأنه أجابه تُطَيِّكُم بالاشارة إلى السبب البعيد وهو الأجل المحتوم به القضاء الالهى وهو جواب مقنع للسائل مع أنه حق وصدق، وأمنا السبب الفريب الفرق بينه وبين همنام ونحوه لقو "ة نفسه القدسينة على قبول الواردات الإلهينة وتعوده بها، وبلوغ رياضته حد السكينة عند ورود أكثرها، وضعف نفس همنام عمناورد عليه من خوف الله ورجائه، وأيضاً فا ننه تلكي كان متسفاً بهذه الصفات لم يفقدها حتى يتحسن على فقدها، قيل: ولم يجب علي المثل هذا الجواب لاستلزامه تفضيل نفسه، أولقصور فهم السنائل وهذا قريب من الأول لكن الأول أظهر، لأنه تلكي أشار إلى الفرق إجمالاً بأن الآجال منوطة بالأسباب، في المواد ولا يؤثن في بعضها.

الثالث: أن يكون المعنى أن قولنا هكذا تصنع المواعظ على تقدير كون هكذا إشارة إلى الموت ليس كلّياً ، بل المراد إنه قد تصنع ذلك إذا صادف قلة ظرف سامعه ، أوغير ذلك، وليس سبباً مستقلاً للموت بالنسبة إلى أهلها، فا ن لكل " أحداً جلاً منوطاً

قائل: فما بالك يا أميرالمؤمنين؟ فقال: إن ّ اكل " أجلا ً لا يعدوه و سبباً لا يجاوزه، فمهلا ً لا تعد فا نسما نفث على لسانك شيطان.

بأسباب ودواعى ومصالح والوجوه الثلاثة متقادبة ، وقيل : بمكن أن يكون كلام السائل مبنياً على أن "هكذا إشارة إلى الا ماتة ، وحاصل الجواب حين شذا لتنبيه على بطلان هذا التوهيم ، وإن المشار إليه التأثير الكامل كمامر " ، وعلى الثانى حاصل الجواب إنى لم أكن أعلم إنه يفعل به مافعل والخوف يحصل بمحض الا جتمال ومحض الا حتمال لا يكفى لترك بيان ما أمر الله ببيانه ، كما قال ابن ميثم : إن قيل : كيف جاذمنه تياتين أن يجيبه مع غلبة ظنه بهلاكه وهو كالطبيب يعطى كلاً من المرضى بحسب احتمال طبيعته من الدواء ؟ قلت : إنه لم يكن يناب على ظنه إلا الصعقة عن الوجدالشديد ، فأمنا إن تلك الصعقة فيهامو ته فلم بكن مظنونا له ، انتهى .

وبحتمل أن يكون المراد إن هذا كان أجلا مقد را له ، ولا يمكن الفراد من الأجل المقد ربترك ماأمر الله به كماقال تعالى : « قل لو كنتم في بيوتكم لبرزالذين كتب عليهم الفتل إلى مضاجعهم » (١) على بعض التفاسير ، ويمكن أن يجوز له عَلَيْكُنْ ذلك العلم بموته لعهد من الرسول وَ الله المنه قصة الغلام وصاحب موسى عَلَيْكُنْ . « إن لكل أجلا لن يعدوه » في النهج ويحك إن لكل وقت أجلا لا يعدوه الويح : كلمة رحمة ويستعمل في التهج سب والأجل يستعمل في المد ة المعبنة وانفضائها لن يعدوه : أى لن يتجاوز إلى غيره « وسبباً لا يجاوزه » في النهج لا يتجاوزه ، والضمير راجع إلى السبب وقال الجوهرى : المهل بالتحريك : التؤدة وأمهله أنظره و تمهل في أمره أى اتأد وقولهم مهلا يا رجل و كذلك للاثنين والجمع والمؤنث وهي موحدة بمعنى أمهل ، وقال النفث : شبيه بالنفخ وهوأقل من التفل .

أقول: وربمايتوهم التنافي بين ماتضمين هذا الخبر من صعفة هميّام وموته عند سماع الموعظة ، وبين ماسيأتي في كتاب القرآن منذم أبي جعفر لَمُليِّكُم قوماً إذا

 <sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ١٥٢ .

٢ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن عبدالله بن غالب، عن أبي عبدالله على قال: ينبغي للمؤمن أن يكون فيه نمان خصال: وقور عند الهزاهز، صبور عند البلام، شكور عند الرّخاء، قانع بما رزقه الله، لا يظلم الأعداء، ولا يتحامل للا صدقاء، بدنه منه في تعب، والنّاس منه في راحة، إن العلم خليل المؤمن، و الحلم وزيره، و الصبر أمير جنوده، و الرفق أخوه،

ذكروا شيئًا من القرآن أوحد ثوا به صعق أحدهم ، ويمكن أن يجاب بأن عروض ذلك نادراً لا ينافى ذم الله على عروض ذلك وكانوا متعمدين لفعله رياء وسمعة كالصوفية .

الحديث الثاني: حسن كالصحيح.

قال الجوهرى : الوقار: الحلم والرزانة، وقد وقر الرجل يقر وقار أوقرة فهو وقور، وهزهزه: أى حر كه فتهزهز، والهزاهز الفتن يهتز فيها الناس « ولا يتحامل للأصدقاء » أى لا يحمل الوزر لا جلهم، أولا يتحمل عنهم مالا يطيق الا تيان به من الأمور الشاقة فيعجز عنها، والأول أظهر معنى والثاني لفظاً، في النهاية تحاملت الشيء: تكلفته على مشقة.

وفي القاموس: تحامل في الأمروبه: تكلفه على مشقة وعليه كلفه مالا يطيق « إن "العلم » إسنيناف وليس داخلاً في الثمان « خليل المؤمن » في القاموس: الخلا الكسر والضم " الصديق المختص " كالخليل أو الخليل الصادق ، أو من أصفى المودة وأصحتها ؛ انتهى .

والتشبيه بالخليل لأن الإنسان لايفارق خليله ولايتجاوز عن مصلحته فكذا ينبغى للإنسان أن لايفارق العلم ولايتجاؤز عن مقتضاه ، وأيضا الخليل أنفع الناس للمرء ، وينجيه عن المهالك ، فكذا العلم أنفع الأشياء له وينجيه عن مهالك الدنيا والآخرة .

« والصبر أمير جنوده » كأن المراد بجنوده مامر في كتاب العقل من جنودالعقل

و اللَّين والده .

٣ \_ أبوعلى " الأشعرى ، عن على بن عبدالجباد ، عن ابن فضال ، عن منصور ابن يونس ، عن أبي حزة ، عن على بن الحسين عليه الله قال : المؤمن يصمت ليسلم ،

ولايتم أكثرها بدون الصبر دوالرفق أخوه » أى بمنزله أخيه في نصرته وإعانته وإنجائه عن المهالك «و اللين والده » أى ينفعه كنفع الوالد ولده ، أو ينبغي أن يراعيه كرعاية الوالد ، والفرق بينه وبين الرفق مشكل ، ويمكن أن يحمل الرفق على ترك العنف واللين على شد ة الرفق و كثرته أوالرفق على المعاملات واللين على المعاشرات ، أوالرفق على اللطف و الإحسان وهوأ حدمهانيه واللين على لين الجانب وترك الخشونة .

وقرأ بعض الأفاضل: والدين مكان قوله و اللين أى هو والده الروحانية ، فان الوالدسبب للحياة الجسمانية الفانية ، والدين سبب للحياة الروحانية الأبدية وهذا أظهروأنسب ، لكن إنتفقت النسخ التي وأيناها من كتب الحديث كالمجالس للصدوق والخصال وغيرهما على اللين لكن قد مر "هذا الخبر في الباب الذي بعد باب نسبة الاسلام عن عمران يحيى عن أحمدبن على عن ابن محبوب إلى آخر الخبروفيه في السند عبدالله بن غالب وفي المتن في آخره والبر " والده ، وما في المتن في الرجال أصوب وفي السند ما هيهنا أظهر، لأن "عبدالملك بن غالب غير مذكور في الرجال وعبدالله بن غالب الاسدى الشاعر مذكور في الرجال إن " ملكا يلقى عليه الشعر وإن لا عرف ذلك الملك ، وأقول: روى السيد الرضى وضي الله عنه في المجازات النبوية عنه والمقل دليله ، والعمل قيسمه ، واللين أخوه ، والرفق خليل المؤهن ، والحلم وزيره ، والمقل دليله ، والعمل قيسمه ، واللين أخوه ، والرفق خليل المؤهن ، والحم وزيره ، وقدذكر نا شرحه في الكتاب الكبير ، إنها أعدنا شرحه لهمد العهد وازيادة بعض الفوائد .

الحديث الثالث: موثق.

و ينطق ليغنم، لا يحدّث أمانته الأصدقاء ولا يكتم شهادته من البعداء، ولا يعمل شيئاً من الخير رياء ولا يتركه حياء، إن ذكّى خاف ممّا يقولون و يستغفر الله لما لا يعلمون، لا يفرأه قول من جهله و يخاف إحصاء ما عمله.

٢ \_ عداً من أصحابنا ، عن أحد بن على بن خالد ، عن بعض من رواه ، رفعه

« ليغنم » أى الفوائد الأخروية ، أو ليزيد علمه لا لا ظهار الكمال ، وقد مر" مثل هذا الخبر في باب الحلم وفيه ليفهم « أمانته » أى السر" الذى أوتمن عليه ، أو الأعم" منه و من المال الذى جعل أميناً عليه ، و أمر باخفائه «الأصدقاء» فكيف الا عداء ، و قيل : المعنى إن الصداقة لا تحمله على أن يود "ى الأمانة إلى غير أهلها ولا يخفى بعده .

«ولايكتم شهادته من البعداء» أى من الأباعد عنه نسباً أو محبية ، فكيف الأقارب ، وفي بعض النسخ من الأعداء ، والمعنى : إنه إن كانت عنده شهادة لعدو ، ولا يعلم العدو يظهرها له ، أويكون كناية عن عدم أداء الشهادة و كتمانها « ولايتر كه » أى عمل الخير « حياء » أى للحياء عن الخلق فا ننه لاحياء في الحق قال تعالى : « و الله لا يستحيى من الحق » (١) « خاف مما يقولون » أى يصير سبباً لفروره وعجبه ، « لما لا يعلمون » أى من ذنوبه .

« لا يغر " ه قول من جهله » أى لا يخدعه ثناء من جهل ذنو به وعيو به فيعجب بنفسه « ويخاف إحصاء ماعمله » أى إحصاء الله و الحفظة او إحصاء نفسه ، وعلى الأخير يحتمل أن يكون منصوباً بنزع الخافض أى يخاف الله لا إحصائه ما قدعمله ، وفي مجالس الصدوق إحصاء من قدعلمه .

الحديث الرابع: مرسل.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب : ٥٣ .

إلى أبي عبدالله عَلَيْكُمْ قال : المؤمن له قو أَه في دين ، و حزم في لين ، وإيمان في يقين،

«المؤمن له قوة في دين » إعلم أنه في بعض تلك الفقرات الظرف لغو، وفي بعضها مستقر وهو تفنين حسن، وإن أمكن أن يكون في الجميع لغوا بتكليفات بعيدة لاحاجة إليها، ففي هذه الفقرة الظاهر أن الظرف لغو، و«في» للظرفية أي قوى في أمر الدين متصلّب والقوة في الدين أن لايتطر ق إلى الايمان الشكوك و الشبهات، وإلى الاعمال الوساوس والخطرات، أوأن لايدرك العزم في الأعمال الوساوس والخطرات، أوأن لايدرك العزم في الأولا مورالدينية وني ولا فتور للوم و غيره، قال الله تعالى: «يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم» (١).

« وحزم في لين ، أى مع لين فالظرف مستقر "بأن يكون صفة أو حالا" ، ويحتمل أن يكون لغوا أى هوفي اللين صاحب حزم ، لكنت بعيد ، وقال بعض الأفاضل : أى له ضبط وتيقيظ في أموره المدينية والدنيوية ممزوجاً بلين الطبع وعدم الفظاظة والخشونة مع معامليه ، وهوفضيلة العدل في المعاملة مع الخلق ، وقدتكون عن تواضع وقدتكون عن مهانة وضعف نفس ، والأول هو المطلوب وهو المقارن للحزم في الأمور ومصالح النفس ، والثاني رذيلة لايمكن معه الحزم لا نفعال المهين عن كل حادث ، وبيان الظرفية في ثلاثة أوجه :

الأوّل: أنّ الظرفيّة مجازيّة بتشبيه ملابسة الحزم للين الطبع في الإجتماع معه بملابسة المظروف للظرف فتكون لفظة «في» استمارة تبعيّة .

والثانى: تشبيه الهيئة المنتزعه من الحزم واللين ومصاحبته أحدهما الآخن بالهيئة المنتزعة من المظروف والظرف ومصاحبتهما ، فيكون الكلام إستعارة تمثيلية ، لكنته لم يصر "ح من الألفاظ التي هي با زاء المشبه به إلا " بكلمة في ، فا ن " مدلولها هو العمدة في تلك الهيئة ، وما عداه تبعله يلاحظ معه في ضمن ألفاظ منوية ، فلا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : ٥٢ .

و حرص في ففه ، و نشاط في هدى ، و بر في استقامة ، و علم في حلم ، و كيس في رفق ، و سخاء في حق ، و قصد في غنى ، و تجمال في فاقة ، وعفو في قدرة ، و طاعة لله

تكون لفظة في إستعادة ، بل هي على معناهاالحقيقي .

الثالث: ان تشبيه اللين بمايكون محلاً وظرفاً للشيء على طريقة الإستعارة بالكناية، وتكون كلمة في قرينة وتخييلاً «وايمان في يقين» أى مع يقين أى بلغ إيمانه حد اليقين في جميع العقايد ، أوفى الثواب والعقاب ، أوفى القضاء والقدر ، كماعرفت في باب اليقين «وحرص في فقه» أى هو حريص في معرفة مسائل الدين ، أو حريص في العبادة مع معرفته لمسائل الدين ، في القاموس: الفقه بالكسر: العلم بالشيء والفهم له والفطنة وغلب على علم الدين لشرفه .

« ونشاط في هدى » أى ناشط راغب في العبادة مع إهتدائه إلى الحق " ومعرفته بأصول الدين ، كما مر " في تفسير قوله تعالى : « لمن تاب و آمن و عمل صالحاً ثم اهتدى » (۱) أوراغب في الاهتداء وما يصير سبباً لهدايته « و بر " في استقامة » أى مع الإستقامة في الدين كماقال تعالى : «الذين قالوا ربّنا الله ثم "استقاموا » (۲) او المراد به الا ستقامة في البر " اى يضع البر" في محله و موضعه « و علم في حلم » اى مع أناة و عفو ، أو مع عقل « و كيس في رفق » أى كياسة مع رفق بالمخلق لا كلا كياس في أمور الدنيا د يدون التسلط على المخلق و إيذائهم ، أو يستعمل كلا كياس في أمور الدنيا د يدون التسلط على المخلق و إيذائهم ، أو يستعمل الكياسة في الرفق ، فيرفق في محله و يخشن في موضعه ، « و سخاء في حق " ، أى الكياسة في الحقوق اللازمة لا في الأمور الباطلة ، كماورد : أسخى الناس من أد "ى نكاة ماله ، أومع رعاية الحق فيه بحيث لاينتهى إلى الإسراف و التبذير ، ويؤكده قوله « و قصد في غنى » أى يقتصد بين الإسراف و التقتير في حال الغنى و الشرة ، أو مع إستغنائه عن الخلق .

د وتجمَّل في فاقة ، التجمل : التزيّن ، والفاقة : الفقر والحاجة ، أى يتزيّن

 <sup>(</sup>١) سورة طه: ٨٢.

في نصيحة ، و انتهاء في شهوة ، و ورع في رغبة ، و حرص في جهاد ، و صلاة في شغل ،

في خال الفقر ولا يظهر الفقر لتضمينه الشكاية من الله ، أو يظهر الفنى لذلك ، كما قال الجوهرى : التجمل : تكلف الجميل ، وقديقر ؛ بالحاء المهملة أى تحميل وصبر في الفقر « في قدرة » أى على الإنتقام « في نصيحة » أى مع نصيحة لله اولا ثمة المسلمين أوللا عم من الجميع ونصيحة الله : إخلاص العمل له ، كماورد في الخبر ثلاث لا يفل عليهن قلب امرىء مسلم : إخلاص العمل لله ، والنصيحة لا ثمية المسلمين، ولزوم جماعتهم .

وقال في النهاية فيه: إن الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولا ثمة المسلمين وعامنتهم، النصيحة: كلمة يعبس بها عن جملة هي إدادة الخير للمنصوح له، وأصل النصح في اللغة: الخلوص ومعنى نصيحة الله : صحة الإعتقادفي وحدانيته وإخلاص النية في عبادته، والنصيحة لكتاب الله : هو التصديق به والعمل بمافيه، ونصيحة رسوله وَالمَّهُ : التصديق بنبو نه ورسالته والإنقياد لما أمر به ونهي عنه، ونصيحة الا تُمنة: أن يطيعهم في الحق ، ونصيحة عامنة المسلمين : إدشادهم إلى مصالحهم ، انتهى .

« و صلاة في شغل » أى مع شغل القلب بها ، أو في حال اشتغاله بالأمور الدنيويّة كما قال سبحانه: « رجالٌ لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكرالله و إقام و صبر في شدّة؛ و في الهزاهز وقور، و في المكاره صبور، و في الرّخاء شكور، ولا يغتاب ولا يتكبّر، ولا يقطع الرّحم و ليس بواهن، ولا فظ ولا غليظ، ولا يسبقه بصرة، ولا يفضحه بطنه، ولايغلبه فرجه، ولا يحسد النّـاس، يعيّر ولا يعيّر،

الصلاة (۱) وروى عن الصادق تُطَيِّكُم في تفسير هذه الآية أنّه قال: كانوا أصحاب تجارة ، فا ذا حضرت الصلاة تركوا التجارة و انطلقوا إلى الصلاة وهم أعظم أجراً ممنّن لا يشجر و قبل: المراد ذكر الله في أشغاله ، و هو بعيد .

« و في الهزاهز وقور » عطف على قوله: له قو"ة في دين، « وليس بواهن » أى في أمورالدين « ولافظ" ولا غليظ» الفظ" : الخشن الخلق في القول والفعل، والغلظة غلظة القلب، كما قال تعالى: « ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضاوا من حولك » (٢) في القاموس : الفظ الغليظ الجانب، السيسى الخلق، القاسى، الخشن الكلام، انتهى .

والمعنى إن قو ته الغضبية قائمة على حد الاعتدال ، خرجت عن الوهن المتضم للتفريط ، والفظاظة الموجبة للإفراط « ولا يسبقه بصره » أى يملك بصره ولا ينظر إلى شيء إلا بعد علمه بأنه يحل له النظر إليه و لا يضره في الدنيا والآخرة « و لايفضحه بطنه » بأن يرتكب بسبب شهوات البطن مايفضحه في الدنيا والآخرة كالسرقة والظلم ، وقدل : بأن يحضر طعاماً بغير طلب .

«ولا يغلبه» أى لا يغلب عقله شهوة فرجه فيوقعه في الزنا واللواطة وأشباههما من المحر مات والشبهات «يعسير» بفتح الياء المشد دة «ولا يعيس بكسر الياء أى يعير مالتمارف وأمثاله وهو لايعيس أحداً ، وفي بعض النسخ لايحسد الناس بعيز أى بسبب عن ة ولا يقتس ولا يسرف و لعله أصوب ، وفي الخصال ولا يحسد الناس ولا يقتس ولا يبذر «ولا يسرف» بل يقتصد ، والعناء بالفتح و المد النسب والمشقة .

 <sup>(</sup>١) سورة النور: ٣٧.
 (٢) سورة آل عمران: ١٥٩.

ولا يسرف، ينصر المظلوم و يرحم المسكين، نفسه منه في عناء، و الناس منه في راحة ، لا يرغب في عز الله أنيا ولا يجزع من ذلها ، للناس هم قد أقبلوا عليه و له هم قد شغله ، لا يرى في حكمه نقص ، ولا في رأيه وهن ، ولا في دينه ضياع ، يرشد من استشاره ، و يساعد من ساعده ، و يكيع عن الخنا و الجهل .

«للنيّاس هم » أى فكر ومقصد من الدنيا وعز ها وفخرها ومالها «وله هم » أى فكر وقصد من أمر الآخرة «قدشغله» عمّا أقبل الناس عليه «لايرى» على بناء المفعول «فيحكمه» أى بين الناس أو في حكمته ، و في الخصال : في حلمه « ولا في رأيه وهن » أى هوصاحب عزم قوى " ، أوليس رأيه ضعيفاً واهناً «ولا في دينه ضياع» أى دينه قوى متين ، لا يضيّع بالشكوك والشبهات ، ولا بارتكاب السيّمات .

«و يساعد من ساعده» أى يعاون من عاونه، وحمله على طلب الإعانة بعيد من اللفظ، و قيل: المراد بمن ساعده جميع المؤمنين فان كل مؤمن يساعد سائر المؤمنين بتصديق دينهم و موافقته لهم في الإيمان «ويكيع» كيبيع بالياء المثناة التحتانية، وفي بعضها بالنون، والكل التحتانية، وفي بعض نسخ الخصال بالتاء المثناة الفوقانية، وفي بعضها بالنون، والكل متقادبة في المعنى قال في القاموس: كعت عنه أكيع و أكاع كيماً وكيموعة: إذا هبته و جبنت عنه، وقال: كنع عن الأمر كمنع: هرب وجبن، وقال: كتع كمنع: هرب.

و في النهاية : الخناء : الفحش في القول و الجهل مقابل العلم ، أو السفاهة و السبّ .

و أقول: في النهج في خطبة همّام: فمن علامة أحدهم انّك ترى له قوّة في دين وحزماً في لين وإيماناً في يقين ، وحرصاً في علم ، وعلماً في حلم ، و قصداً في غنى، وخشوعاً في عبادة، وتجمّلاً في فاقة ، وصبراً في شدّة وطلباً في حلال ، ونشاطاً في هدى، و تحرّجاً عن طمع .

۵ عنه ، عن بعض أصحابنا رفعه ، عن أحدهما المنظام قال : مر من أمير المؤمنين على بمجلس من قريش، فا ذا هو بقوم بيض ثيابهم، صافية ألوانهم ، كثير ضحكهم ، يشيرون بأصابعهم إلى من يمر بهم ، ثم من من بمجلس للأوس و الخزرج فا ذا قوم بليت منهم الأبدان ، ودقت منهم الرقاب و اصفر ت منهم الألوان ، وقد تواضعوا بالكلام ، فتعجل على ترسول الله والمنت فقال : بأبي بالكلام ، فتعجل على ترسول الله والمنت فقال : بأبي

و قال بعض الشارحين: حرف الجر" في بعض هذه المواضع يتعلق بالظاهر فيكون موضعه نصباً فيكون موضعه نصباً بالمفعوليية، و في بعضها يتعلق بمحذوف، فيكون موضعه نصباً على الصفة، ففي بالمفعوليية، و في بعضها يتعلق بمحذوف فيكون موضعه أيضاً نصباً على الصفة، ففي قوله في دين يتعلق بالظاهر، أى قو " يقال فلان قوى" في كذاوعلى كذا، و في لين، يتعلق بمحذوف أى حزماً كائناً في دين، و في يقين وفي علم يتعلق بالظاهر، وفي بمعنى على كفوله تعالى: « ولا صلبتكم في جذوع النحل» (١)، و في غنى يتعلق بمحذوف، و في عبادة يحتمل الا مرين، و في فاقة بمحذوف، و في شد " يحتمل الا مرين، و في حلال بالظاهر، و في بمعنى اللام، و في هدى يحتملها، وعن طمع بالظاهر.

الحديث الخامس: مرفوع.

« بيض » بالكسرجمع أبيض وبحتمل فيه و في نظائره الجر والرفع «يشيرون بأصابعهم » استهزاء واشارة إلى عيوبهم والأوس والخزرج قبيلتان من الانصار «بليت منهم الأبدان » أى خلقت ونحفت لكثرة العبادة والرياضة « ودقدت منهم الرقاب » لنحافتهم «واصفر "ت منهم الألوان» لكثرة سهرهم وصومهم .

« و قد تواضعوا بالكلام» الباء بمعنى في أى كانوا يتكلّمون بالتواضع بعضهم لبعض ، أو تكلّموا معه تَلْقِلْنُهُ بالتواضع ، و في بعض النسخ : تواصفوا بالصاد المهملة والفاء أى كان يصف بعضهم لبعض بالكلام لا بالا شارة كما مر" في الفرقة الاخرى

<sup>(</sup>۱) سورة طه : ۷۱ .

أنت و الممّى إنّى مررت بمجلس لآل فلان ثم وصفهم و مررت بمجلس للأوس و الخزرج فوصفهم ، ثمّ قال : و جميع مؤمنون ، فأخبر ني يا رسول الله بصفة المؤمن؟ فنكس رسول الله وَ المعرف والله و الله و الله

أو لم يكن كلامهم لغواً بل كانوا يصفون ما سمعوا من الرسول وَالْهَوْتَ « و جميع مؤمنون » أي ظاهراً و يحتمل الإستفهام «بصفة المؤمن» أى الواقعى ، و في القاموس: الناكس المتطأطى و نكس الرأس العسر العمل بتلك الصفات و الإبتصاف بها ، و تركها بعد السماع أسوء لهم كما مر في حقوق الإخوان .

و قيل: النكس كان للتأسف على أحوال قريش و التفكر فيما علم إنهم يفعلونه بأوصيائه و أهل بيته بعده « الحاضرون الصلاة » أى للا تيان بها جماعة وإلى الزكاة » أى إلى أدائها عند أو ل أوقات وجوبها « الماسحون وأس اليتيم » مشفقة عليهم « المطهرون أطمادهم» أى تيابهم البالية بالغسل او بالتشمير ، وهما مرويتان في قوله تعالى : « وثيابك فطهر » (ا) قال الطبرسي قدس سر "ه : أى وثيابك الملبوسة فطهرها من النجاسة للصلاة .

و قيل: معناه وثيابك فقصر روى عنذلك عن أبي عبدالله عَلَيْكُم، قال الزجاج: لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة فا ينه إذا انجر على الأرض لم يؤمن أن يصيبه ما ينجسه، و قيل: لا يكن لباسك من حرام، و روى أبوبصير عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال: قال أمير المؤمنين عَلَيْكُم : غسل الثياب يذهب الهم والحزن و هو طهور للصلاة و تشمير الثياب طهور لها ، وقد قال الله سبحانه : « و ثيابك فطهر » أى فشمر و في القاموس : الطمر بالكسر : الثوب الخلق ، أو الكساء البالى من غير الصوف ، و الجمع أطمار .

<sup>(</sup>١) سورة المدثر: ٢.

إلى الزكاة والمطعمون المسكين، الماسحون وأساليتيم، المطهدّرون أطمارهم المدّرون على أوساطهم ، الذين إن حدّ نوا لم يكذبوا ، و إذا وعدوا لم يخلفوا ، و إذا ائتمنوا لم يخونوا و إذا تكلّموا صدقوا ، وهبان باللّيل ، السد بالنّهاد ، صائمون النّهاد ،

« المترّزرون على أوساطهم » أى يشد ون المئزر على وسطهم إحتياطاً لستر العورة فا نتهم كانوا لا يلبسون السراويل ، أو المراد شد الوسط بالازار كالمنطقة ليجمع النياب ، وما توهم بعض الأصحاب من كراهة ذلك لم أدله مستنداً ، وقيل : هو كناية عن الإهتمام في العبادة .

في القاموس: الإزار الملحفة و يؤنّت كالمئرز وإئتزر به و تأذّر ، ولا تقل: إئتزر، وقد جاء في بعض الأحاديث و لعلّه من تحريف الرواة، و في النهاية في حديث الإعتكاف: كان إذا دخل العشر الأواخر أيقظ أهله و شد المئزر، و المئزر؛ الإزار و كنتي بشده عناعتزال النساء، و قيل: أداد تشميره للعبادة، يقال: شددت لهذا الأمر مئرزي أي شمرت له، و في الحديث كان يباش بعض نسائه و هي مؤتزرة في حالة الحيض أي مشدودة الإزار، وقد جاء في بعض الروايات و هي مترزة و هو خطأ لأن الهمزة لا تدغم في التاء.

« و إن حد قوا لم يكذبوا » فيه شائبة تكرار مع قوله: و إن تكلموا صدقوا ، و يمكن حمل الأول على الحديث عن النبي و الأئمة على أو الثانى على ساير الكلام ، أو يقر حُد ثوا على بنا المجهول من التفعيل ولم يكذ بوا على بنا المجهول من التفعيل ولم يكذ بوا على بنا المعلوم من التفعيل « و إذا وعدوا لم يخلفوا » على بنا الا فعال و المشهور بن الأصحاب إستحباب الوفاء بالوعد و يظهر من الآية و بعض الأخبار الوجوب، ولا يمكن الا ستدلال بهذا الخبر على الوجوب لاشتماله على كثير من المستحبات. « و إذا ائتمنوا » على حال أوعرض أو كلام «لم يخونوا ، رهبان بالليل » أى يمضون إلى الخلوات و يتض عون رهبة من الله ، أو يتحملون مشقة السهر والعبادة

قائمون اللَّيِل ، لا يؤذون جاراً ولا يتأذَّى بهم جار ، الَّذين مشيهم على الأرض هون ،وخطاهم إلى بيوت الأرامل وعلى أثر الجنائز، جملناالله و إيّا كم من المتّقين .

كالرهبان، و فسر الرهبانية في قوله تعالى «و رهبانية إبتدعوها »(۱) : بصلاة الليل، قال الراغب الترهب : التعبيد و هو استعمال الرهبة و الرهبانيية غلو في تحميل التعبيد من فرط الرهبة قال تعالى : «و رهبانيية إبتدعوها » و الرهبان يكون واحداً و جمعاً « أسد بالنهار » أى شجعان في الجهاد كالاسد، في الصيحاح : الأسد جعه أسود و أسد مقصور منه و أسد مخفيف .

«قائمون الليل» الفرق بينه وبين دهبان بالليل، أن "الرهبان إشارة إلى التضر"ع و الرهبة أو التخلّى و الترهب ، و قيام الليل للصلاة لا يستلزم شيئاً من ذلك ، «ولا يتأذى بهم جار » الفرق بينه و بين ما سبق أن "المراد بالجاد في الأول من آمنه ، و في الثانى من يجاوره في المجلس ، و في الثانى من يجاوره في المجلس ، أو في الأول الإيذاء بلا واسطة ، و في الثانى تأذ "به بسبب خدمه و أعوانه ، فالجاد في الموضعين جاد الداد .

« مشيهم على الأرض هون » إشارة إلى قوله سبحانه : « و عباد الر" حن الذين يمشون على الأرض هوناً » (\*) قال البيضادى : أى هيتنين أو مشياً هيناً مصدر وصف به ، و المعنى : إنهم يمشون بسكينة و تواضع « إلى بيوت الأرامل » للصدقة عليهن و إعانتهن « و على أثر الجنائز » كأن فيه إشعاراً باستحباب المشى خلف الحنازة .

ثم إعلم أن الموعود عشرون خصلة ، و المذكور منها تسع عشرة ، وكائن واحدة منها سقطت من الرواة أوالنساخ ، إلا أن يقال: المطهرون أطمارهم مشتملة

<sup>(</sup>١) سورة الحديد : ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان : ٣٣ .

ع على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة عن أبي العباس قال : قال أبو عبدالله عليه الله عن سر ته حسنته و ساءته سيسته فهو مؤمن .

٧ ـ على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن على بن الحسن بن رعلان ، عن أبي إسحاق الخراساني ، عن عمرو بن جُميع العبدي ، عن أبي عبدالله

على خصلتين القطهير، ولبس أخلاق الثياب، وقيل: الدعاء في آخر الخبر إشارة الى العشرين وهي التقوى، وروى الصدوق في المجالس باسناده عن ابن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين عَلَيْكُ يقول: سألت رسول الله وَ الله عنه المؤمن فنكس وَ الله عنه رأسه ثم رفعه فقال: في المؤمنين عشرون خصلة فمن لم تكن فيه لم يكمل إيمانه با على إن المؤمنينهم الحاضرون للصلاة، والمسارعون إلى الزكاة والحاجدون لبيت الله الحرام، والصائمون في شهر رمضان، والمطعمون المسكين إلى آخر الخبر سواء، فيظهر منه سقوط خصلتين فقوله: وخطاهم إلى الجنائز خصلة واحدة، أو إن حد ثوا و إن تكلموا واحدة.

## الحديث السادس: مجهول.

« من سر " ته حسنة ، أى حسنة نفسه أو أعم " من أن يكون من نفسه أو من غيره ، و يؤيله الأول أن " في بعض النسخ : حسنته و سيستنه كما في كتاب صفات الشيعة ، و السرور بالحسنة لا يستلزم العجب ، فانه يمكن أن يكون عند نفسه مقصلراً في الطاعة ، لكن يسر " بأن لم يتركها رأساً و كأن " هذا أولى مراتب الايمان ، مع أن " السرور الواقعي " بالحسنة يستلزم السعى في الاتيان بكل "حسنة ، والمساءة الواقعية بالسيستة يستلزم التنفر عن كل "سيستة و الاهتمام بتركها وهذان من كمال الايمان .

الحديث السابع: ضيف.

عَلَيْكُمُ قال : شيعتناهم الشّاحبون ، الذّ ابلون ، النّاحلون ، الذين إذا جنّهم اللّيل استقبلوه بحزن .

۸ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر السيم الله على الله عبد الله على الله على الله على الله عن أبي عبدالله على الله على الله على الله عن الله على الله عن الله على الله عن الله عن

«شيعتناالشاحبون»وفي نادر من النسخ السايحون بالمهملتين بينهما مثنناة تحتانينة، فيل : أى الملازمون للمساجد و السيح أيضاً الذهاب في الأرض للغبادة ، و قال في النهاية : الشاحب المتغير اللون و الجسم لعادض ، من مرض أو سفر و نحوهما و قال : ذبلت بشرته أى قل ماء جلده ، و ذهبت نضارته ، و في الصحاح : ذبل الفرس ضمر ، و قال : النحول : الهزال ، و جمل ناحل مهزول ، و قال : جن عليه الليل يجن جنوناً و يقال أيضاً : جنه الليل و أجنته الليل بمعنى .

و أقول: تعريف الخبر باللام للحصر، والحاصل أنه ليس شيعتنا إلا الذين تغيرت ألوانهم من كثرة العبادة و السهر، و ذبلت أجسادهم من كثرة الرياضة، أو شفاههم من الصوم، و هزلت أبدانهم ممنّا ذكر، الذين إذا سترهم اللّيل استقبلوه بحزن أو اشتغلوا بالعبادة فيه مع الحزن للتفكيّر في أمر الآخرة وأهوالها الحديث الثامن: مرسل،

«أهل الهدى» اى الهداية إلى الدين المبين و هو مقد م على كل شيء ثم أددفه بالتقوى وهو ترك المنهيات، ثم بالخير وهو فعل الطاعات، ثم بالايمان أى الكامل فائه متوقف عليهما، و أمّا الفتح و الظفر فالمراد به إمّا الفتح و الظفر على المخالفين بالحجج والبراهين أو على الأعادى الظاهرة إن أمروا بالجهاد فائهم أهل اليقين و الشجاعة، أو على الأعادى الباطنة بغلبة جنود العقل على عساكر الجهل، و الجنود الشيطانية بالمجاهدات التقسانية كما مر في كتاب العقل، أو المراد أنهم أهل لفتح أبواب العنايات الربانية و الإفاضات الرحانية، و أهل

الخير و أهل الإيمان و أهل الفتح و الظفر .

٩ ـ على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن على بن إسماعيل ، عن منصور بزرج ، عن مفضل قال : قال أبوعبدالله علي الله السفلة ، فا نسما شيعة على من عف بطنه و فرجه ، و اشتد جهاده ، د عمل لخالقه ، و رجا ثوابه ، وخاف

الظفر بالمقصودكما قيل: إن الأول إشارة إلى كمالهم في القو ة النظرية والثاني إلى كمالهم في القو ق النظرية والثاني إلى كما لهم في القو ق العملية حتى بلغوا إلى غايتهما و هو فتح أبواب الأسرار و الفوز بقرب الحق .

الحديث الماسع: مختلف فيه و معتبر عندى.

و في القاموس: السفل و السفلة بكسرهما نقيض العلو، و سفل في خلقه و علمه ككرم سفلاً و يضم و سفالاً ككتاب، و في الشيء سفولاً بالضم : نزل من أعلاه إلى أسفله، وسفلة الناس بالكسر وكفرحة أسافلهم و غوغاؤهم، و في النهاية: فقالت إمراء من سفلة الناس، السفلة بفتح السين و كسر الفاء السقاط من الناس و السفالة النذالة يقال : هو من السفلة، ولا يقال هو سفلة، و العامة تقول : وجل سفلة من قوم سفل، و ليس بعربي و بعض العرب يخفي فيقول : فلان من سفلة الناس، فينقل كسرة الفاء إلى السين، انتهى .

و أقول: ربما يقرع سفلة بالتحريك جمع سافل، و الحاصل أن السفلة أراذل الناس و أدانيهم، وقد ورد النهى عن مخالطتهم و معاملتهم، و فسس في الحديث بمن لا يبالى ما قال، ولا ما قيل له، و بمعان أخر أوردناها في كتابنا الكبير، و هيهنا قوبل بالشيعة الموصوفين بالصفات المذكورة وحذار عن مخالطتهم و رغب في مصاحبة هؤلاء.

و الجهاد هنا الاجتهاد و السعى في العبادة أو مجاهدة النفس الأمّارة . د و عمل لخالقه » أي خالصاً له ، و التعبير بالخالق تعليل للحكم ، و تأكيد عَمَامِهِ ، فَا ذِا رأيت أُولئكَ فَا ُولئكَ شَيْعَةً جَعَفَى .

ا معد الله عن على بن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن على بن الله عن الله عن على بن الله عن ال

له، فان من خالقاً (١) و معطياً للوجر؛ والقوى والجوارح وخالقاً لجميع ما يحتاج إليه فهو المستحق للعبادة، ولا يجوز عقلا تشريك غيره معه فيها.

الحديث العاشر: ضعيف على المشهود كالصحيح عندى.

وروى السيد رضى الله عنه في الغرد والدرد عن على عَلَيْكُمُ أنّه دأى قوماً على بابه فقال: مالى لاأدى فيهم من سيماء الشيعة ؟ قال: خمص البطون من الطوى ، ذبل الشفاه من الظماء ، عمش العيون من البكاء ، وخماص البطن كناية عن قلّة الأكل أو كثرة السوم أو العفة عن أكل أموال الناس ، وذبل الشفاه إمّا كناية عن الصوم أو كثرة التلاوة والدعاء والذكر ، والخمص بالضم أخمص أوبالفتح مصدر ، والحمل للمبالغة ، ودبما يقرء خمصاً بضمتين جمع خميص كرغف ورغيف ، والذبل قد يقرء بالفتح مصدراً والحمل كمامر أوبالضم أوبالفتح عمد دابل قد يقرء بالفتح مصدراً والحمل كمامر أوبالضم أوبالفتح عمد دابل قد يقرء بالفتح مصدراً والحمل كمامر أوبالضم أوبالفت عمع ذابل .

وقال في القاموس: الخمصة الجوعة والمخمصة المجاعة وقد خمصه الجوع خمصاً ومخمصة وخمص البطن مثلّثة الميم خلا، وقال: ذبل النبات كنصر وكرم ذبلاوذبولاً فوى، وذبل الفرس ضمر، وقنى ذابل رقيق لاصق اللّبط، والجمع ككتب وركّع، وفي النهايه: رجل خمصان و خميص إذا كان ضامر البطن، وجمع الخميص خماص، ومنه الحديث خماص البطون خفاف الظهور أى أنتهم أعفية عن أموال الناس فهم ضامر واالبطون من أكلها، خفاف الظهور من ثقل وذرها، انتهى .

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ و الظاهر « من كان » و لعله سقط لفظ « كان » .

البطون، نُ بل الشفاه، أهل رأفة و علم و حلم، يعرفون بالرَّهبانيَّة، فأعينوا على ما أنتم عليه بالورع و الاجتهاد.

ا ا \_ على بن إبراهيم، عن عمل بن عيسى، عن يونس، عن صفوان الجمَّال، قال: قال أبوعبدالله عَلَيَّكُم : إنَّما المؤمن، الذي إذا غضب لم يخرجه غضبه من حق و إذا رضى لم يدخله رضاه في باطل و إذا قدر لم يأخذ أكثر ممًّا له .

ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أجمد بن عبل بن عيسى ، عن على بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمْ قال : قال أبو جعفر عَلَيْكُمْ :

والرهبانية هناترك زوائدالدنيا وعدم الانهماك فيلذَّ اتها ، أو صلاة الليل كما ورد في الخير .

« فأعينوا على ماأنتم عليه ، أى أعينونا في شفاعتكم ذائداً على ماأنتم عليه من الولاية أو كائنين على ماأنتم عليه ، وقد ورد : أعينونا بالورع ، و يحتمل أن يكون المراد بماأنتم عليه من المعاصى ، أى أعينوا أنفسكم أو أعينونا لدفع ماأنتم عليه من المعاصى وذمائم الأخلاق أو العذاب المترتب عليها بالورع ، وهذا أنسب لفظاً فائه يقال أعنه على عدو مد .

الحديث الحادي عشر: صحيح.

« لم بخرجه غضبه منحق » بأن يحكم على من غضب عليه بغير حق أويظلمه أويكتم شهادة له عنده « وإذا رضى » أى عن أحد « لم يدخله رضاه » عنه « في باطل » بأن يشهد له ذوراً أويحكم له باطلا أو يحميه في أن لا يعطى الحق اللازم عليه وأشباه ذلك .

وقوله : ممثّاله ، في بعض النسخ بوصل من بما ، فاللام مفتوح وفي بعضها بالفصل فاللام مكسورة .

الحديث الثاني عشر: كالسابق.

يا سليمان أندري من المسلم؟ قلت: جعلت فداك أنت أعلم، قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده، ثم قال: و تدري من المؤمن؟ قال: قلت: أنت أعلم؟ قال: [إن ] المؤمن من المتمنه المسلمون على أموالهم و أنفسهم، و المسلم حرام على المسلم أن يظلمه أو يخذله أو يدفعه دفعة تُعنته.

۱۳ ـ عد بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيدوب ، عن أبي أيدوب ، عن أبي أيدوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر تخليل قال : إنها المؤمن الذي إذا رضى لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل ، و إذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحق ، و الذي إذا قدر لم تخرجه قدرته إلى النعد ي إلى ما ليس له بحق .

١٤ \_ عد " من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي

«المسلم» اى المسلم الكامل الذى يحق أن يسمى مسلماً، وكذا المؤمن، وقيل: الغرض بيان المناسبة بين المعنى اللفوى والاصطلاحى، ويكفى لذلك إنساف كمل أفراد كل منهما بماذكر «ولا يخذله» أى لا يترك نصرته مع القدرة عليها «أو يدفعه دفعة تعنيته» أى إذالم يقدر على نصرته يجب عليه أن يمتذر منه، ويرده برده جميل ولا بدفعه دفعة تلقيه تلك الدفعة في العنت والمشقة، ويحتمل أن يكون كناية عن مطلق الضر و الفاحش، وقيل: يدفعه عن خير ويرده إلى شر يوجب عنته، وفي المصباح: دفعته دفعاً تحييته، ودافعته عن حقيه ماطلته والدفعة بالفتح المرة، وبالضم إسم لما يدفع بمرة، وفي القاموس: المنت محرة كة الفساد والاثم والهلاك ودخول المشقة على الانسان، وأعنته غيره ولقاء الشدة والزناو الوهى والانكساد، واكتساب المأثم وعنيته تعنية شدة عليه وألزمه ما يصعب عليه أداؤه.

الحديث الثالث عشر: كالسابق.

والمراد بالباطل مالافائدة فيه إلى ماليس له بحق أى يأخذ ذائداً عن حقه. الحديث الرابع عشر : ضعيف .

وأبوالبختري وهب بن وهب القرشي عامي ضعيف، وهوراوي الصادق عَلَيْكُمْ

البختري رفعه قال: سمعته يقول: المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف إذا قيد انقاد، و إن آنيخ على صخرة استناخ.

ونزوج عَلَيَكُم مأميه ، فالظاهر كون ضمير سمعته داجعاً إلى الصادق عَلَيَكُم فالمراد بالرفع نسبة الحديث إليه عَلَيْكُم ، ويحتمل أن يكون الرفع إلى أميرالمؤمنين عَلَيْكُم وضمير سمعته للرسول وَالْمُوْمَنِينَ عَلَيْكُم وَمَا الراوى لكونه عامياً رفع الحديث ، يقول : عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن على على المسلمون هينون لينون ، هما تخفيف العامية أيضاً عنه والمنه والله في النهاية فيه : المسلمون هينون لينون ، هما تخفيف الهين واللين مخففين، وتذم بهما الهين واللين مخففين، وتذم بهما مفسلن، وهين فيعل من الهون وهي السكينة والوقاد والسهولة، فعينه واو، وشيء هين وهين أى سهل .

وقال في أنف : فيه : المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف أى المأنوف وهو الذى عقر الخشاش أنفه ، فهو لايمتنع على قائده للوجع الذى به ، وقيل : الأنف الذلول بقال : أنف البعير يأنف أنفأ فهو أنف إذا اشتكى أنفه من الخشاش ، وكأن الأصل أنبقال : مأنوف لأنه مفعول به كما يقال مصدور ومبطون للذي يشتكي صدره وبطنه، وإنها جاء هذا شاذ أوبروى كالجمل الأنف بالمد وهو بمعناه ، انتهى .

«إنقيد» (١) صفة للمشبه به أوالمشبه دوإن أنيخ على صخرة ، كناية عن نهاية إنقياده في الأمور المشروعة وعدم إستصعابه فيها، فالالجوهرى: أنخت الجمل فاستناخ أبركته فبرك ، انتهى .

وقيل: إنَّما شبِّه بالجمل لابالناقة إشارة إلى أنَّ المؤمن قادر على الامتناع، ولكن له مانع عظيم من الايمان، وأحكامه تمنعه عن ذلك، أقول: وفي بعض النسخ الالف باللام من الألفة، و الأول أظهر.

<sup>(</sup>١) و في المتن «اذاقيد».

من أبيه ، عن النوفلي "، عن السكوني "، عن السكوني "، عن أبي - عبدالله تَطْلِبَاكُم قال : ثلاثة من علامات المؤمن : العلم بالله ، و من يحب ومن يكره . الحدمة تالله تَطْلِبُكُم : المؤمن كمثل شجرة لا يتحات ورقها في شتاء ولا صيف ، قالوا : يا رسول الله وما هي ؟ قال : النخلة .

## الحديث الخامس عشر: ضعيف على المشهود.

« العلم بالله ، أى بالربوبيلة و صفاته الكماليلة فيؤمن « و من يحب " ، أى يحب له أن يحب الله من النبي والائملة والأئملة وأتباعهم فيواليهم ويتابعهم أو من يحب المؤمن ويلزمه محبلته « ومن يكره أى يكرهه الله فيبغضه ولايواليه ، أومن يحب أن يكرهه، وربما يقر والفعلان على بناء المجهول، وهذه الثلاثة أصل الايمان وعمدته.

## الحديث السادس عشر: كالسابق،

«كمثل شجرة» بالتحريك ، أى مثل المؤمن وصفته كمثلها ، أو بكسر الميم فالكاف زائدة « لانتحات ورقها » أى لانتساقط ، ولعل التشبيه لبيان أنه ينبغى أن يكون المؤمن كثير المنافع ، مستقيم الأحوال ، ينتفع منه دائماً ، وهذا المضمون مروى من طرق المخالفين ، روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله الناس في شجر البوادى ، قال عبدالله : وقع في نفسى أنها النخلة ، فاستحييت ، قالوا: الناس في شجر البوادى ، قال ا عبدالله : وقع في نفسى أنها النخلة ، فاستحييت ، قالوا: كثرة خيرها ودوام ظلها ، وطيب ثمرها ، ووجوده على الدوام فائه من حين يطلع لكثرة خيرها ودوام ظلها ، وطيب ثمرها ، ووجوده على الدوام فائه من حين يطلع لا يزال يؤكل حتى ييبس ، و بعد أن يبس، و فيها منافع كثيرة ، جذوعها خشب في البناء والآلات ، وجرائدها حطب وعصى ومحابر و حص ، وليفها حطب وحشو للوسائد وغيرذلك من وجوه تفعها وجمال نباتها وحسن هيأتها ، كماأن المؤمن خير كله من كثرة طاعته وكرم أخلاقه هذا هو الصحيح في وجه التشبيه ، وقيل : وجه

الميم الأعجمي ، عن بعض أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن على بن ا ورمة ، عن [أبي] إبراهيم الأعجمي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله تطبيخ قال : المؤمن حليم لا يجهل ، و إن جهل عليه يحلم ، ولا يظلم و إن ظفر غفر ، ولا يبخل و إن بخل عليه صبر .

الموران، عن أصحابنا ، عن أحدين على بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران، عن منذر بن جيفر ، عن آدم أبي الحسين اللولوئي ، عن أبي عبدالله عليه قال : المؤمن من طاب مكسبه ، و حسنت خليقته ، و صحت سريرته ، و أنفق الفضل من

التشبيه أنه إذا قطمت رأسها ماتت بخلاف غيرها من الشجر ، وقيل : انها لاتحمل حتى تلقح ، ولذلك سمّاها في الحديث عمّة ، فقال : أكرموا عمّاتكم النخل ، وقيل : لأن أحوالها من حين تطلع إلى تمام ثمرها سبمة كأحوال المؤمن من التوبة إلى قرب الجق سبمة ، التوبة ثم الاجتهاد ، ثمّ الرجاء ثمّ الارادة ثمّ المحبّة ثمّ الرضاء ، و ثمر النخل طلع ، ثمّ اغريض ثمّ بلح ، ثمّ بسر ، ثمّ زهو ، ثمّ رطب ثمّ تمر . الحديث المابع عشر : ضعيف على المشهود .

«ولاينجل» في بعض النسخ بالنون والجيم وهو الطعن والشق ونجل الناس شارهم (١) وتناجلوا تناذعوا ، أى إن طمنه أحدوسف عليه صبرولم يقابله بمثله . الحديث الثامن عشر : جهول .

وقال العلامة (رم) في الايضاح جفير بالجيم المفتوحة والفاء بعدها ثم الياء المنقطة تحتها نقطتين ثم الراء، وقيل: جيف بتقديم الجيم ثم الياء ثم الفاء، ابن حكيم بفتح الحاء والياء قبل الميم، العبدى بالباء المنقطة نقطة، انتهى.

دني فهرس النجاشي آدم بن الحسين النخاس كوفي تقة، ق ، وفي رجال الهيخ آدم أبوالحسين النخاس الكوفي ، ق .

«من طاب مكسبه» أي يكون ما يكتسبه من المال حلالا ، في القاموس : فلان

<sup>(</sup>۱) خاصمهم .

ماله، و أمك الفضل من كلامه، و كفي الناس شر"ه و أنصف الناس من نفسه.

• ١٩ ـ أبوعلي الأشعري، عن على بن عبدالجبار، عن الحسن بن على "، عن أبي كهمس، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر عَلَيَكُ قال: قال رسول الشَّرَ السَّرَ من المسلم و المهاجر من هجر السيَّمات و ترك ما بالمسلم و من سلم المسلمون من لسانه و يده و المهاجر من هجر السيَّمات و ترك ما

طينب المكسب، والمكسب أى طينب الكسب «وحسنت خليقته» أى طبيعته بالتخالى عن الرذائل والتحلى بالفضائل « وصحت سريرته » اى نينه أو بواطن أموره بأن لا يكون باطنه خلاف ظاهره ، ولا يكون مرائياً مخادعاً أو قلبه بصحة عقائده ونياته وإدادته ، في القاموس : الصح بالضم والصحة بالكسر ذهاب المرض والبرائة من كل عيب ، صح يصح فهو صحيح ، وقال : السر ما يكتم كالسريرة .

« وأنفق الفضل من ماله » أى ما يزيد على نفقة نفسه وعياله في سبيل الله « وأمسك الفضل من كلامه » أى لايتكلم بما لانفع فيه لآخرته « وكفى الناس شر" ، ، بأن لايصل ضرره إليهم « وأنصف الناس من نفسه » بأن يحكم لهم على نفسه ويحب لهم ما يكره لها .

الحديث التاسع عشر: مجهول.

« والمهاجر من هجرالسيتات ، أى ليس المهاجر الذى مدحه الله مقصوراً على من هاجر من مكة إلى مدينة قبل الفتح ، أوهاجر من البدد إلى المدينة أوهاجر من بلاد الكفر عند خوف الجور و الفساد وعدم التمكن من إظهار شمائر الاسلام كما قيل في قوله تعالى : « ياعبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة فاياى فاعبدون » (۱) وهذه هى المعانى المشهورة له ، بل يشمل من هجر السيتئات لأن فضل الهجرة بالمعانى المذكورة إنها هو للبعد عن الكفر و المعاصى ، و لذا لافضل لمن هجر منافقاً أوكافراً

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت: ٥٥.

حرَّم الله و المؤمن حرامٌ على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعة .

كالمنافقين الغاصبين لحقوق أئميَّة الدين فانَّه لافضل لهم ولا يعدَّون من المهاجرين ، فمن هجرالكفر والسيَّئات والجهل والضلال مشاركون معهم فيالفضل والكمال .

ويحتمل أن يكون المراد أن المهاجرين بالمعانى الهذكورة إنَّما يستحقُّون هذا الاسم إذا هجروا السيِّئات على سياق سائر الفقرات .

قال في النهاية: الهجرة في الأصل إسم من الهجر ضد الوصل، وقد هجرا منه وهجراناً ثم علب على الخروج من أرض إلى أرض وترك الأولى للثانية، يقال منه هاجر مهاجرة، والهجرة هجرتان إحديهما التي وعدالله عليها الجنة في قوله: «إن الله الشترى من المؤمنين أنفسهم وأمو الهم بأن لهم الجنة ، (١) فكان الرجل يأتي النبي ويدع أهله وماله لايرجع في شيء منه، وينقطع بنفسه إلى مهاجره، فلما فتحت مكة صارت داد الاسلام كالمدينة وانقطعت، والهجرة الثانية: من هاجر من الأعراب وغزامع المسلمين ولم يفعل كما فعل أصحاب الهجرة الأولى فهو مهاجر، وليس بداخل في فضل من هاجر تلك الهجرة، وهو المراد بقوله: لا تنقطع الهجرة وليس بداخل في فضل من هاجر تلك الهجرة، وهو المراد بقوله: لا تنقطع الهجرة متى تنقطع التوبة، فهذا وجه الجمع بين الحديثين، وفيه: هاجروا ولا تهجروا أي خلصوا الهجرة شفيذا وجه المهاجرين على غيرصحة منكم، انتهى .

وقال الراغب: المهاجرة في الأصل مصادمة الغير ومتادكته، وفي قوله: «والذين هاجروا وجاهدوا» (٢) وأمثاله فالظاهر منه الخروج من داد الكفر إلى داد الايمان، كما هاجرمن مكة إلى المدينة، وقيل: يقتضى ذلك ترك الشهوات والأخلاق الذميمة والخطايا، وقوله: « إنّى مهاجر إلى دبتى ، (٦) اى تادك لقومى وذاهب إليه، وكذا المجاهدة تفتضى مع مجاهدة العدى مجاهدة النفس، كمادوى في الخبر: رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وهومجاهدة النفس.

 <sup>(</sup>١) سورة التوبة : ١١١ . (٢) سورة البقرة : ٢١٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت : ٧٤ .

ابن عمر ، عن أبي أيتوب العطّاد ، عن جابر قال : قال أبوجعفر تَلْكُنْ : إنّما شيعة الماء ، العلماء ، الذبل الشفاه ، تعرف الرهبانيّة على وجوههم .

المسن بن محبوب، عن أصحابنا ، عن أحد بن على بن خالد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن معروف بن خر بوذ ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ قال : صلّى أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ بالناس الصبح بالعراق ، فلمنّا انصرف وعظهم فبكى و أبكاهم

الحديث العشرون: ضعيف على المشهود مجهول عندى .

« تعرف الرهبانية » أى آثار الخوف والخشوع وترك الدنيا أو أثر صلاة الليل كمامر "

#### الحديث الحادي والعشرون : صحيح .

والمراق هنا الكوفة و البصرة « لقد عهدت » أى لقيت أوهو فى ذكرى وفى بالى ، وفى المصباح : عهدته بمكان كذالقيته ، وعهدى به قريب أى لقائى ، وتمهدت الشيء تردد ت إليه وأصلحته وحقيقته تجديد المهدبه ، وفى القاموس : المهدالالتقاء والمعرفة منه عهدى به بموضع كذا ، والشعث بالضم جمع الاشعث كالغبر بالضم جمع الأغبر ، والشعث تفر قالشمر وعدم إصلاحه ومشطه وتنظيفه والأغبر المتلطنخ بالغبار قال فى المصباح : شعث الشعر شعثاً فهو شعث من باب تعب تغيير وتلبد لقلة تمهده بالدهن ، ورجل شعث وسنح الجسد وشعت الرأس أيضاً وهو أشعث أغبر من غير إستحداد ولا تنظيف ، والشعث أيضاً الانتشاد والتفر ق ، وفى القاموس : الشعث محر كة إنشاد الأمر ، ومصدر الاشعت للمغبر والرأس والشعث التفر ق و تلبدالشعر ، إنتهى .

فان قيل: التمسّط والتدّ هن و التنظّف كلّها مستحبّة مطلوبة للشارع، فكيف مدحهم عليه بتركها ؛ قلنا: يحتمل أن تكون تلك الأحوال لفقرهم وعدم

من خوف الله ، ثم قال : أما والله لقد عهدت أقواماً على عهد خليلى رسول الله وَاللهُ وَلِيهُ وَاللهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالل

قدرتهم على إذالتها ، فالمدح على صبرهم على الفقر ، أوالمعنى أنهم لا يهتمنون باذالتها ذائداً على المستحب ، أو يقال إذا كان تركها لشد ة الاهتمام بالعبادة وغلبة خوف الآخرة مكون ممدوحاً .

« خمصاً » جمع الأخمص دقيل: الخميص أى بطونهم خالية إمّا للصوم أو للفقر أو لايشبعون لئلا يكسلوا في العبادة ، وقدمر وكركب المعزى الى من أثر السجود لكثرته وطوله ، و في القاموس: الركبة بالضم ما بين أسافل اطراف الفخذ وأعالى الساق ، أو موضع الوظيف والذراع ، أو موضع مرفق الذراع من كل شيء ، والجمع ركب كصرد ، وقال: المعز بالفتح وبالتحريك والمعزى ويعد خلاف الفأن من الفنم ، والماعز واحد المعز للذكر والأنثى وفي المصباح: المعز إسم جنس لاواحد من لفظه ، وهي ذوات الثغر من الفنم ، الواحدة شاة ، والمعزى ألفها للالحاق لاللتأنيث ولهذا تنون في النكرة ، والذكر ماعز ، والأنثى ماعزة ، انتهى .

«يبيتوناربهم» تضمين لقوله تعالى في الفرقان: « والذين ببيتون اربهم سجداً وقياماً » (۱) قال البيضاوى: أى في الصلاة وتخصيص البيتونة لأن العبادة بالليل أحز وأبعد من الرياء وتأخير القيام للروى وهوجمع قائم أومصدراً جرى مجراه، انتهى. وقيل : في تقديم الاقدام على الجباه مع التأخير في الآية إشارة إلى أن تقديم السجود فيها لزيادة الفربفيه، ولرعاية موافقة الفواصل، وفي النهاية فيه: أنه كان يراوح قدميه من طول الفيام، أى يعتمد على إحديهما تارة وعلى الأخرى مراة ليوصل الراحة إلى كل منهما ومنه حديث ابن مسعوداً نه أبصر رجلا صافاً قدميه، فقال:

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان : ٤٤ .

فكاك رقابهم من النار ، والله لقد رأيتهم مع هذا و هم خائفون ، مشفقون .

المندى بن على عن على الصلت ، عن أبي حزة ، عن على الصلت ، عن أبي حزة ، عن على بن الحسين عَلَيْهَ الله قال : صلى أمير المؤمنين عَلَيْكُ الفجر ثم لم يزل في موضعه حتى صارت الشمس على قيد رمح و أقبل على الناس بوجهه ، فقال : والله لقد أدركت أقواماً يبيتون لربهم سجداً وفياماً يخالفون بين جباهم و ركبهم ، كأن وفير النار

لؤراوح كان أفضل ، ومنه حديث بكربن عبدالله كان ثابت يراوح مابين جبهته وقدميه أى قائماً وساجداً ، يعنى في الصلاة .

وأقول: ظاهر أكثر أصحابنا إستحباب أن يكون اعتماده على قدميه مساوياً وأمّا هذه الاخبار مع صحتها يمكن أن تكون مخصوصة بالنوافل، أو بحال المشقة. والتعب، والمناجاة: المسارّة، و وهم خائفون ، من ردّ أعمالهم للاخلال ببعض شرائطها همشفقون ، من عذابالله، والحاصل أنهم مع هذا البحد والمبالغة في العمل كانوا يعدّون أنفسهم مقصرين ولم يكونوا بأعمالهم معجبين.

الحديث الثاني والعشرون: مجهول.

والقيد بالكس القدر ، في النهاية : يقال بيني وبينه قيدرمج وقاد رمح ، أى قدر رمح وينه فيدرمج وقاد رمح ، أى قدر رمح ويخالفون بين جباههم وركبهم ، أى يضعون جباههم على التراب خلف ركبهم يأتون بأحدهما عقب الآخر وهو قريب من المراوحة ، وقيل : أى يجعلون التفاوت بين جلوسهم وسجودهم أطول من جلوسهم .

ثم اعلم أن الركب يحتمل أن يكون المراد به الجلوس كما فهمه الأكثر أوالركوع لوضع اليدعليه أوالقيام لكون الاعتماد عليه والأخير أوفق بمامر «كأن زفير النار في آذانهم» إشارة إلى سبب تمر نهم بالطاعات وإحياء الليالي بالعبادات وهو كون علمهم بأحوال الجنة والنار في مرتبة عين اليقين، والزفير صوت توقد النار

في آذانهم إذا ذكر الله عندهم مادوا كما يميد الشجر ، كأنتما القوم بانوا غافلين ، قال : ثم قام فما رئى ضاحكاً حتلى قبض صلوات الله عليه .

٢٣ \_ على عن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن

« مادوا » أى اضطرَ بوا وتحر "كوا واقشمر وا من الخوف ، وهو تلميح إلى قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَاذَ كُرَالِلَّهُ وَجَلْتَ قَلُوبِهِمٍ (١) فِي القَامُوسِ: ماديميد ميداً وميداناً تحر لك، والسراب اضطرب وكأنها القوم، كأن المراد بالقوم جماعة الحاضر ون أوأهل زمانه في هذا الوقت ، لعدم اهتمامهم في أمور الآخرة واشتغالهم بالدنيا كأنَّهم باتوا غافلين ، وفي التعبير بالبيتوتة إشعار بأنهم لكثرة غفلتهم كأنهم نيام ، كما قال أمير المؤمنين عَلَيْكُ ؛ الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا ، وفي بعض النسخ : ماتوا أى كأنَّهم بسبب غفلتهم أموات غير أحياء ، ويحتمل أن يكون المراد بالقوم الذين ذكروا أوصافهم أى كانوا إذا ذكرالله عندهم مادوامن الخوف ، كأنَّهم باتوا غافلين ، ولم يعبدواالله في الليل، ويؤيد الأوَّل مارواه المفيدني الارشاد عن صعصعة بن صوحان العبدى قال: صلى بنا أميرالمؤمنين عَلَيَكُمُ ذات يوم صلاة الصبح ، فلما سلَّم أقبل على القبلة بوجهه يذكر الله لايلتفت يميناً ولاشمالا حتى صارت الشمس على حائط مسجدكم هذا ، يعني جامع الكوفة قيس رمح (٢) ثمَّ أقبل علينا بوجهه ، فقال : لقد عهدت أقواماً على عهد خليلي رسول الله وَاللَّهُ وَأَنَّهُم لير اوحون في هذا اللَّيل بين جباههم وركبهم فاذا أصبحوا شعثاً غبراً بين أعينهم شبه ركب المعزى فاذا ذكروا الموت مادوا كما يميد الشجر في الربح، ثم انهملت عيونهم حتَّى تبلُّ ثيابهم، ثم نهض عُلَيُّكُمُّ وهويقول: كأنَّما القوم باتواغافلين.

الحديث الثالث والعشرون: ضميف على المشهود.

<sup>(</sup>١) سورة الانفال: ٣.

<sup>(</sup>۲) ای قدررمح .

المفضّل بن عمر قال: قال أبوعبدالله عَلَيَّكُمُ : إذا أردت أن تعرف أصحابي فانظر إلى من اشتد ورعه وخاف خالفه و رجا ثوابه ، و إذا رأيت هؤلاء فهؤلاء أصحابي .

الحسن بن خالد، عن على المحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد، عن على بن الحسن بن شمّون عن عبدالله بن عمرو بن الأشمث ، عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري ، عن عمرو بن أبي جعفر عَلَيْكُم قال : قال أمير المؤمنين عَلَيْكُم : شيمتنا المتباذلون في ولايتنا ، المتحابّون في مود تنا ، المتزاورون في إحياء أمرنا ، الذين إن غضبوا لم يظلموا ، و إن رضوا لم يسرفوا ، بركة على من جاوروا ، سلم لمن خالطوا .

« أن تعرف أصحابي» أى خلّص أصحابي، والذين ارتضيهم لذلك « من اشتد ورعه » أى اجتنابه عن المحر مات والشبهات « وخاف خالقه » إشارة إلى أن من عرف الله بالخالفية ينبغى أن يخاف عذابه ويرجو ثوابه لكمال قدرته عليهما .

الحديث الرابع والعشرون : ضيف .

«المتباذلون ولايتنا» الظاهر ان في للسببية ، ويحتمل أحد المعاني المتقد مة والتباذل بذل بعضهم بعضاً فضل ماله ، والولاية إما بالفتح بمعنى النصرة أو بالكس بمعني الامامة والامارة والأول أظهر ، والاضافة إلى المفعول، والتجابب حب بعضهم بعضاً « في مود " تنا » لأن " المحبوب يحبننا ، أولائن المحب يود " نا أوالا عم " ، أولنشن مود " تنا وإلقائها بينهم والتزاور زيارة بعضهم بعضاً .

« في إحياء أمرنا » أى لاحياء دينناون كرفضائلنا وعلومناو إبقائها لئلا تندرس بغلبة المخالفين وشبهاتهم « وإن رضوا » عن أحدهم وأحبوم « لم يسرفوا » أى لم يجاوز الحد في المحبة والمعاونة كمامر والاسراف في المال بعيدهنا « بركة » أى يجاوز الحد في المحبة والمعاونة كمامر والاسراف من المنافع الدنيوية والأخروية وسلم بالكسر والفتح اي مسالم ، وعلى الأول مصدر ، والحمل للمبالغة ، في القاموس: السلم بالكسر المسالم والصلح ويفتح .

# الحذيث الخامس والعشرون: ضميف على المشهود.

ورواه الصدوق (ره) في المجالس عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن أحمدبن على الكوفي عن على بن سنان عن عيسى الجريري عنه تُطَلِّحُمُّ وزاد فيه هـكذا : سكتوا فكان سكوتهم فكراً وتكلُّموا فكان كلامهم ذكراً ، وقال النجاشي : عيسى بن أعينالجريرى الاسدى مولى كوفي ثقة ، وعده من أصحاب الصادق تَطْبُلُكُمُ فما في المجالس أظهر سنداً ومتناً ، لكن في أكثر نسخ المجالس النهر تيرى بالتاء كما في بعض نسخ الكافي ، و في بعضها النهربيري بالباء الموحدة ، و في بعضها النهرى، والأخير كأنَّه نسبة إلى النهروان ولمأجد الأوَّلين في اللغة، وقال الشيخ البهائي قدّس سر"ه في حاشية الأربعين: الجريري بضم الجيم والرائين المهملتين منسوب إلى جرير بن عبادبضم "العين وتخفيف الباء « من عرف الله » قال الشيخ المتقد "م (ره) قال معض الاعلام: أكثر ما تطلق المعرفة على الأخمر من الادراكين للشيء الواحد إذا تخلُّل بينها عدم بأن أدركه أو لا " ثم " ذهل عنه ثم أدركه ثانياً فظهرله أنه هوالذي كان قدأدركه أو لا ، ومن هيهنا سملي أهل الحقيقة بأصحاب العرفان، لأن خلق الأرواح قبل خلق الأبدان كماورد في الحديث ، رهي كانت مطلّعة على بعض الاشراقات الشهودينّة مقريّة لمبدعها بالربوبينّة ، كما قال سبحانه : ﴿ أَلُّسُ بربُّكم قالوا بلي » (١) لكنُّها لأنفها بالأبدان الظلمانيُّة وانغمارها في الغواشي الهيولانيَّة ذهلت عن مولاها ومبدعها ، فاذا تخلُّصت بالرياضة من أسردار الغرور وترقّت بالمجاهدة عن الالتفات إلى عالمالزور تجدّد عهدها القديم الذي كادأن يندرس بتمادى الأعصار والدهور، وحصل لها الإدراك مرَّة ثانية وهي المعرفة التي هي نورعلي نور.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: ١٧٢.

الكلام و بطنه من الطعام و عفى نفسه بالصيام و الفيام ، قالوا : بآبائنا و المهاتنا يا رسولالله هؤلاء أولياءالله ؟ قال : إن أولياءالله سكتوا فكان سكوتهم ذكراً ، ونظروا

« من الكلام » أى من فضوله و كذا الطّعام فان " الاكثار منه يورث الثقل عن المبادة ، و يحتمل أن يكون كناية عن الصّوم « وعفى» كذا، و في بعض النسخ بالفاء أى جعلها صافية خالصة أو جعلها مندرسة ذليلة خاضعة أو وفر كمالاتها ، قال في النهاية : أصل العفو المحو و الطمس ، و عفت الريح الأثر محته و طمسته ، و منه حديث ام " سلمة : (١) لا تعف "سبيلاكان رسول الله وعفى الشيء كثر و زاد ، يقال : أعفيته و عقيته ، وعفا الشيء درس ولم يبق له أثر ، وعفا الشيء صفا و خلص ، انتهى .

و أقول: يمكن ان يحملها بعضهم على الفناء في الله باصطلاحهم و الأظهر ما في المجالس و غيره و أكثر نسخ الكتاب « عنسي» بالعين المهملة و النون المشد دة أى أنعب و العنا بالفتح والمد التعب «بآبائنا و المهاننا» قال الشيخ البهائي ( ره ) هذا الباء يسميها بعض النحاة باء التفدية وفعلها محذوف غالباً و التقدير نفديك بآبائنا و المهاننا، و هي في الحقيقة باء العوض نحو خذ هذا بهذا ، و عد منه قوله تعالى : داخلوا الجنلة بماكنتم تعملون »(١٦).

« هؤلاء أولياء الله » هو استفهام محذوف الأداة و يمكن أن يكون خبر آقصد به لازم الحكم و التأكيد في قوله ان أولياء الله \_ إلى آخره \_ لكون الخبر ملقى إلى السّائل المترد دعلى الأول ، و لكون المخاطب حاكما بخلافه على الثانى إن جعل قوله والمؤالفينية: ان أولياء الله أناس أخر

<sup>(</sup>١) قالت ذلك لعثمان ، ولحبها اى أوضحها و تهجها .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: ٣٣.

فكان نظرهم عبرة ، و نطقوا فكان نطقهم حكمة ، و مشوا فكان مشيهم بين الناس مركة ، لولا الآجال التي قد كتبت عليهم لم تقر أرواحهم في أجسادهم خوفاً من العذاب و شوقاً إلى الثواب .

صفاتهم فوق هذه الصنفات ، و إن جمل تصديقاً لقولهم ووصفاً للاولياء بصفات اخرى زيادة على صفاتهم الثلاث السابقة ، فالتأكيد لكون الخبر ملقى إلى الخلص الراسخين في الايمان ، فهورائج عندهم متقبل لديهم صادر عنه والمنت عن كمال الرغبة ووفور النشاط لا ننه في وصف أولياء الله بأعظم الصفات فكأنه مظنة التأكيد كما ذكره صاحب الكشاف عند قوله تعالى : « و إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناً» (١).

« فكان سكوتهم ذكراً» اى عند سكوتهم فلوبهم مشغولة بذكر الله و تذكر منه مشغولة بذكر الله و تذكر منه الكمالية و آلائه و نعمائه وغرائب صنعه وحكمته ، وفي رواية المجالسكما أشرنا إليه : فكان سكوتهم فكراً .

وقال الشيخ البهائي (ره): اطلق على سكوتهم الفكر لكونه لازما غير منفك عنه، وكذا إطلاق العبرة على نظرهم و الحكمة على نطقهم و البركة على مشيهم و جعل المستخل كلامهم ذكراً ثم جعله حكمة إشعاراً بأنه لا يخرج عن هذين ؛ فالأول في الخلوة و الثاني بين الناس، ولك إبقاء النطق على معناه المصدري أي ان تطقهم بمهما نطقوا به مبنى على حكمة و مصلحة و فكان مشيهم بين الناس بركة ، لأن قصدهم قضاء حوائج الناس و هدايتهم و طلب المنافع لهم و دفع المضار عنهم مع أن وحودهم سبب لنزول الرحمة عليهم و دفع البلايا عنهم.

« لم تقر أرواحهم » في المجالس لم تستقر « خوفاً من العذاب و شوقاً إلى الثواب، فيه إشارة إلى تساوى الخوف والر جاء فيهم ، وكونهمامعاً في الغاية القصوى و الد رجة العلياكما مضت الأخبار فيه .

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٧ . .

· ثم ُّ اعلم أن َّ كون الشوق إلى الثواب سببا ً لمفارقة أرواحهم أوكار أبدانهم <sup>(١)</sup> وطيرانها إلى عالم القدس و محل " الأنس و درجات الجنان و نميمها ظاهر، و أمَّا الخوف من العقاب إمّا لشدَّة الدهشة واستيلاء الخوف عليهم، كما فعل بهمام لعدُّ هم أنفسهم من المقصَّرين أو يريدون اللحوق بمناذلهم العالية حذراً من أن تتبدُّل أحوالهم و تستولى الشهوات عليهم، فيستحقُّون بذلك العذاب، فلذا يستعجلون في الذهاب إلى الآخرة، ثمّ قال الشيخ المتقدّم (ره): المراد بمعرفة الله تعالى الأطَّلاع على نموته و صفاته الجلاليَّة و الجماليَّة بقدر الطاقة البشريَّة وأمَّا الإطَّلاع على حقيقة الذَّات المقدَّسة فممَّا لامطمع فيه للملائكة المقرَّبين والأنبياء المرسلين فضلاًّ عن غيرهم، وكفي في ذلك قول سيَّد البشر: ماءرفناك حقَّ معرفتك ، و في الحديث: ان الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار ، و ان الملا الأعلى يطلبونه كما تطلبونه أنتم ، ولا تلتفت إلى من يزعم أنَّه قد وصل إلى كنه الحقيقة المقدَّسة بِل احث التراب في فيه فقد صل وغوى ، وكذب وافترى ، فان " الأمر أرفع وأظهر من أن يتلوُّ ثُرُ بِخُواطر.البشر وكلُّما تصوُّره العالم الراسخ فهو عن حرم الكبرياء بفراسخ ، وأقصى ما وصل إليه الفكر العميق فهوغاية مبلغه من التدقيق ، و ما أحسن ما قال:

آنچه پیش تو غیر از او ره نیست غایت فهم تست « الله » نیست

بل الصفات الّتي نثبتها له سبحانه إنها هي على حسب أوها منا و قدراً فهامنا فاناً نعتقد الله الفاصرة ، و هو نعالى فاناً نعتقد الله من جميع ما نصفه به ، وفي كلام الامام أبى جعفر على بن على الباقر عَلَيْتُكُنُ أُرفع و أجل من جميع ما نصفه به ، وفي كلام الامام أبى جعفر على بن على الباقر عَلَيْتُكُنُ إِسَارة إلى هذا المعنى حيث قال : كلهما مينز تموه بأوها مكم في أدق معانيه مخلوق

<sup>(</sup>١) او كار جمع الوكر : عش الطائر ، و بالفارسية « آشيانه» ـ

مصنوع مثلكم مردود إليكم و لعل النمل الصفار تتوهم أن لله تعالى زبانيتين فان ذلك كمالها و يتوهم أن عدمهما نقصان لمن لايتشف بهما ، وهكذا حال المقلاء فيما يصفون الله تعالى به ، انتهى كلامة صلوات الله عليه و سلامه .

قال بعض المنحقق بن جذا كلام دقيق رشيق أنيق صدر من مصدر التحقيق و مورد التدقيق ، و السر" في ذلك أن " التكليف إنها يتوق على معرفة الله تعالى بحسب الوسع و الطاقة ، و إنها كلفوا أن يعرفوه بالصفات التي ألفوها و شاهدوها فيهم مع سلب النقائص الناشية عن إنتسابها إليهم ، ولما كان الانسان واجباً بغيره عالماً قادراً مريداً حياً متكلماً سميعاً بصيراً كلف بأن يعتقد تلك الصفات في حقه تعالى معسلب النقائص الناشئة عن انتسابها إلى الإنسان بأن يعتقد أنه تعالى واجب لذاته لابغيره عالم بجميع المعلومات قادر على جميع الممكنات و هكذا في سائر الصفات و لم يكلف باعتقاد صفة له تعالى لا يوجد فيه مثالها و مناسبها بوجه ، و لو كلف به لما أمكنه تعلقه بالحقيقة ، و هذا أحد معانى قوله تَلْبَنْ نَمْن عرف نفسه فقد عرف ربه ، انتهى كلامه .

ثم قال قد سس أن قد اشتمل هذا الحديث على المهم من سمات المارفين و صفات الأولياء الكاملين، فأوليها الصمت وحفظ اللسان الذى هو باب النجاة، وثانيها الجوع وهومفتاح الخيرات ، وثالثها إتعاب النفس في العبادة بصيام النهار و قيام الليل، و هذه الصفة ربما توهم بعض الناس استفنا العارف عنها ، و عدم حاجته إليها بعد الوصول ، و هو وهم باطل ، إذاو استغنى عنها أحد لا سقفنى عنها سيد المرسلين و أشرف الواصلين وقد كان يقوم في الصلاة إلى أن ورمت قدماه ، و كان أمير المؤمنين على تلييل الذى ينتهى إليه سلسلة أهل العرفان يصلى كل ليلة ألف ركعة ، وهكذا شأن جيم الأولياء و العادفين كما هو في التواريخ مسطور ، وعلى الألسنة مشهور، و رابعها الفكر ، و في الحديث تفكس ساعة خير من عبادة ستين سنة ، قال بعض

٢٤ \_ عنه ، عن بعض أصحابه من العراقيّين، رفعه قال: خطبالناس الحسن ابن على صلوات الله عليهما فقال: أينها الناس أنا أخبر كم عن أخ لي كان من أعظم

الأكابر:انسماكان الفكر أفضل لأنه عمل القلب وهو من أفضل الجوارح فعمله أشرف من عملها ، ألاثرى إلى قوله تعالى: «أقم الصلاة لذكرى» (۱) فجعل الصلاة وسيلة إلى ذكر القلب ، والمقصود أشرف من الوسيلة ، وخامسها الذكر و المراد بهالذكر اللسانى و قد اختاروا له كلمة التوحيد لاختصاصها بمزايا ليس هذا محل ذكرها ، وسادسها نظر الإعتبار كما قال سبحانه : «فاعتبروا يا أولى الأبصار» (۲) وسابعها النطق بالحكمة و المراد بهماما تضمن صلاح النشأتين أو صلاح النشأة الأخرى من العلوم و المعارف ، أمّا ما تضمن صلاح الحال في الدنيا فقط فليس من الحكمة في العلوم و المعارف ، أمّا ما تضمن صلاح الحال في الدنيا فقط فليس من الحكمة في شيء ، و ثامنها وصول بركتهم إلى الناس ، و تاسعها و عاشرها الخوف و الرجاء ، وهذه الصفات العشر إذا اعتبرتها وجدتها أمّهات صفات السائرين إلى الله تعالى يسترالله لذا الاتصاف بهابمنه وكرمه .

الحديث السادس والعشرون: مرسل.

وقد روى في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عَلَيْكُ هكذا ، و قال عَلَيْكُ : كان لى فيما مضى أخ في الله ، و قال ابن أبي الحديد : قد اختلف الناس في المعنى "بهذا الكلام و من هذا الأخ المشار إليه ؟ فقال قوم : هو رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْكُ و استبعده قوم لقوله عَلَيْكُ : و كان ضعيفاً مستضعفاً فانه لايقال في صفاته وَاللَّهُ مثل هذه الكلمة و إن أمكن تأويلها على لين كلامه و سجاحة أخلاقه إلا أنها غير لائقة به عَلَيْكُ . و قال قوم : هو أبوذر الغفارى واستبعده قوم لقوله عَلَيْكُ : فانجاء الجد فهو ليث غاد و صل " واد (۲) فان "أباذر لم يكن من المعروفين بالشجاعة و البسالة ، وقال ليث غاد و صل " واد (۲) فان "أباذر لم يكن من المعروفين بالشجاعة و البسالة ، وقال

<sup>(</sup>١) سورة طه ؛ ١٧. (٢) سورة الحشر : ٢.

 <sup>(</sup>٣) هذا من كلامه عليه السلام في نهج البلاغة وغير مذكور في هذه الرواية فلاتغفل ،
 وسيأتي شرحه في كلام الشارح ( ره ) .

الناس في عيني و كان رأس ما عظم به في عيني صغر الدونيا في عينه ، كان خارجاً من

قوم: هو مقداد بن عمر و المعروف بمقداد بن الأسود و كان من شيعة على تَطَيِّلُمُ و كان شجاعاً مجاهداً حسن الطريقة، وقد روى في فضله حديث صحيح مرفوع، وقال قوم: إنه ليس بُشارة إلى أخ معيش و لكنه كلام خارج مخرج المثل، كقولهم: فقلت لصاحبي، و يا صاحبي، و هذا عندى أقوى الوجوه، انتهى.

و لا يبعد أن يقال: ان قوله تُلكِّن : فان جاء البحد فهو ليث غاد إلى آخره لا يقتضى الشجاعة والبسالة في الحرب، بل الهراد الوصف بالتصليب في ذات الله ، وترك الهداهنة في أمر الدين و إظهار الحق بل في العدول عن لفظ الحرب إلى الجد بعد الوصف بالضعف إشعار بذلك ، وقد كان أبوذر معروفاً بذلك و إفصاحه عن فضائح بنى أمية في أيام عثمان و تصلبه في إظهار الحق أشهر من أن يحتاج إلى البيان ، و قال الشارح ابن ميثم : ذكرهذا الفصل ابن المقفع في أدبه ، و نسبه إلى الحسن بن على الشارح ابن ميثم : ذكرهذا الفصل ابن المقفع في أدبه ، و نسبه إلى الحسن بن على الشارح ابن ميثم : ذكرهذا الفصل ابن المقفى في أدبه ، و عثمان بن مظعون ، انتهى . و أقول : لا يبعد أن يكون المراد به أباه تُلكِن عبد هكذا لمصلحة .

« و كان رأس ما عظم به في عينى الله و كان أقوى و أعظم الصفات التى صارت أسباباً لعظمته في عينى ، فان الرأس أشرف ما في البدن ، و في القاموس : الرأس أعلى كل شيء ، و الصغر وزان عنب و قفل خلاف الكبر ، و بمعنى الذل و الهوان ، و هو خبر كان ، وفا على عظم ضمير الاخ وضمير به عائد إلى الموصول ، والباء للسببية ، وفي النهج و كان يعظمه في عينى صغر الدنيا في عينه ، وفي القاموس: الصغر كعنب خلاف العظم، صغر ككرم و فرح صغارة وصفراً كعنب و صغراً محر "كة و صغره و أصغره و أصغره جعله صغراً ، و الساعر الراضى بالذل" ، و الجمع صغرة ككتبة و قد صغر ككرم صغراً كعنب و صغراً ، و المناعر الراضى بالذل" ، و الجمع صغرة ككتبة و قد صغراً . انتهى .

سلطان بطنه، فلا يشتهي مالا يجد ولا يكثر إذا وجد، كان خارجاً من سلطان

« كان خارجاً » و في النهج : و كان من سلطان بطنه ، أى سلطنته كناية عن شد تا الرغبة في المأكول و المشروب كما وكيفاً ثم ذكر تَالبَيْنَ لذلك علامتين حيث قال: فلإيشتهي مالا يجد ، وفي النهج : فلا يتشهى ، ويقال : تشهشي فلان إذا افترح شهوة بعد شهوة و هو أنسب «و لا يكثر» أى في الا كل « إذا وجد » و الا كثار من الشيء الا تيان بالكثير منه ، و المراد به إمّا الاقتصار على مادون الشبع أو ترك الافراط في الا كل أو ترك الإسراف في تجويد المأكول و المشروب .

«كان خارجاً من سلطان فرجه » أى لم يكن لشهوة فرجه عليه سلطنة بأن توقعه في المحر مات أو الشبهات و المكروهات ، فذكر لذلك أيضاً علامتين فقال : «فلا يستخف له عقله و لا رأيه » في القاموس : استخفه ضد "استثقله و فلاناً عر رأيه علم على الجهل والخفة وأزاله عماكان عليه من الصواب ، وقال الراغب : «فاستخف قومه » (۱) أى حملهم على أن يخفوا معه أو وجدهم خفافاً في أبدانهم و عزائمهم ، وقيل : معناه وجدهم طائشين ؛ وقوله عز و جل ": «ولايستخفت ك الذين لايوقنون» (۱) أى لايز عجنه و يزيلنك عن اعتقادك بما يوقعون من الشبه ، و قال البيضاوى في قوله سبحانه : « فاستخف قومه » فطلب منهم الخفة في مطاوعته أو فاستخف أحلامهم ؛ و قال في قوله تعالى : «ولا يستخفنك ولا يحملنك على الخفة والقلق أحلامهم ؛ و قال في قوله تعالى : «ولا يستخفنك» ولا يحملنك على الخفة والقلق أحلامهم ؛ و قال في قوله تعالى : «ولا يستخفنك» ولا يحملنك على الخفة والقلق «الذين لايوقنون» بتكذيبهم و ايذائهم .

وأقول: هذه الفقرة تحتمل وجوهاً: «الاوّل» أن يكون المستتر في فلايستخفّ راجعاً إلى الأخ ، و يكون عقله و دأيه منصوبين أى كان لاتجعل شهوة الفرج عقله و دأيه خفيفين مطيعين لها .

الثاني: أن يكون الضمير في يستخف واجعاً إلى الأخ، و في دله، إلى الفرج

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف: ٥٢.

فرجه ، فلا يستخف له عقله ولا رأيه ، كان خارجاً من سلطان الجهالة فلا يمد يده إلا على نقة لمبنفه ، كان لا يتشهل ولا يتسخلط ولا يتبرام ، كان أكثر دهره صماتاً ، فا ذا قال بد القائلين، كان لا يدخل في مراء ، ولا يشارك في دعوى ، ولا يدلى بحجلة

أى لا يجمل عقله ورأيه أو لايجدهما خفيفين سريعين في قضاء حوالج الفرج.

الثالث: أنْ يقر وستخف على بناء المجهول، وعقله ورأيه مرفوعين وضمير له إمّا راجع إلى الأخ أو إلى الفرج، و ما قيل: ان يستخف على بناء المعلوم و عقله و رأيه مرفوعان و ضميرله للاخ فلا يساعده مامر من معانى الاستخفاف.

« كان خارجاً من سلطان الجهالة » بفتح الجيم و هي خلاف العلم و العقل وفلا يمد يده » أى إلى أخذ شي ، كناية عن إرتكاب الأمور وإلا على ثقة » و إعتماد بأنه بنفعه نفعاً عظيماً في الآخرة أو في الدنيا أيضاً إذا لم يض "بالآخرة « كان لا يتشهى » أى لا يكثر شهوة الأشياء كمامر " « و لا يتسخط » أى لا يسخط كثيراً لفقد المشتهيات أو لا يغضب لا يذاء الخلق له أو لقلة عطائهم ، في القاموس : السخط بالضم " و كمنق و حبل ضد الرضا ، و قد سخط كفرح و أسخطه أغضه و تسخيطه تكر "هه و عطاءه استقله و لم يقع منه موقعاً « ولا يتبر "م » أى لا يمل و لا يسأم من من حوائج الخلق و كثرة سؤالهم و سوء معاشرتهم ، في القاموس : البرم السامة و الضجر ، و أبر مه فبرم كفرح و تبر "م أمله فمل".

الماد و تشديد الميم ، و قرء بضم الصاد و تخفيف الميم مصدراً فالحمل على المبالغة .
 و في النهج : صامتاً فان قال بذ القائلين و نقع غليل السائلين ، قال في النهاية :
 في الحديث بذ القائلين أي سبقهم و غلبهم ، يبذ هم بذاً ، انتهى .

و نقع الماء المطش أى سكنه ، و الغليل مرارة العطش ، و يمكن أن يكون البذ" بالفصاحة و النقع بالعلم و الجواب الشافى « كان لايدخل في مراء > أى مجادلة في العلوم للغلبة و إظهار الكمال ، قال في المصباح : ماريته أماريه مماراة و مراءاً

حتَّى يرى قاضياً ، وكان لايغفلءن إخوانه، ولايخصُّ نفسه بشيء دونهم ، كان ضعيفاً

جادلته ، و يقال ماريته أيضاً إذا طعنت في قوله تزييفاً للقول و تصغيراً للقائل ، ولا يكون المراء إلا اعتراضاً «و لا يشارك في دعوى» اى فى دعوى غيره لاعانته أو وكالة عنه « ولا يدلى بحجة حتى يرى قاضياً » فى المصباح : أدلى بحجة أثبتها فوصل بها إلى دعواه ، وفي القاموس : أدلى بحجة أحضرها ، وإليه بماله دفعه ، و منه دو تدلوا بها إلى الحكام » .

أقول: وفي النهج حتى بأتى قاضياً ، وهذه الفقرة تحتمل وجوهاً: «الأوله ما ذكره بعض شر اح النهج أى لابدلى بحجيّته حتى يجد قاضياً ، وهو من فضيلة العدل في وضع الأشياء مواضعها ، انتهى . وأقول: المعنى أنه ليس من عادته إذا ظلمه أحد أن يبث الشكوى عند الناس، كما هود أب أكثر الخلق ، بل يصير إلى أن يجد حاكماً يحكم بينه و بين خصمه ، و ذلك في الحقيقة يؤل إلى الكف عن فضول الكلام و التكلم في غير موضعه .

الثانى: أن يكون المراد أنّه يصبرعلى الظلم و يؤخّر المطالبة إلى يومالقيامة فالمراد بالقاضى الحاكم المطلق، و هو الله سبحانه أولا ينازع الأعداء إلا عندزوال التقيّنة فالمراد بالقاضى الامام الحقّ النافذ الحكم.

الثالث: أن يكون المراد نفي إنيانه القاضي لكفّه عن المناذعة و الدعوى و صبره على الظلم أي لاينشيء دعوى ولايأتي بحجّة حتّى يحتاج إلى إنيان القاضي .

الرابع: ما ذكره بعض الأفاضل حيث قرأيرى على بناء الافعال ، و فسسّ الفاضى بالبرهان القاطع الفاصل بين الحقّ و الباطل أى كان لا يتعرّض للدعوى إلاّ أن يظهر حجّة قاطعة و لعلّه أخذه من قول الفيروز آبادى: القضا الحتم والبيان و سمّ فاض قاتل ولا يخفى بعده مع عدم موافقته لما في النهج.

«وكان لايغفل عن إخوانه» أىكان يتفقد أحوالهم في جميع الأحوال كتفقد الأهل و الميال «ولايخص" تفسه» بشيء من الخيرات «دونهم» بلكان يجعلهم شركاء.

مستضعفاً فا ذا جاء الجد كان لينا عادياً ، كان لا يلوم أحداً فيما يقع العذر في مثله

لنفسه فيما خو له الله و يحب لهم ما يحب لنفسه ، و يكره لهم ما يكره لنفسه كان ضعيفاً مستضعفاً ، أى فقيراً منظوراً إليه بعين الذلة و الفقر كما قيل ، أو ضعيفاً في الفو ة البدنية خلقة ، و لكثرة الصيام و القيام « مستضعفا " ، أى في أعين الناس للفقر و الضعف و قلّة الأعوان ، يقال: استضعفه أى عد ه ضعيفا و قال بعض شر اح النهج: استضعفه أى عد منعيفا و قال بعض شر اح النهج: استضعفه أى عد منعيفا و قال بعن شوياً .

« و إذا جاء الجد" كان ليثا عاديا » في أكثر النسخ بالعين المهملة و في بعضها بالمعجمة ، وفي النهاية فيه : ماذئبان عاديان، العادى الظالم الذي يفترس الناس، انتهى .

و الجد بالكس ضد الهزل، و الا جتهاد في الأمر و المراد به هنا المحادبة و المجاهدة، وفي النهج، فان جاء الجد فهو ليث غاد، وصل واد، و في أكثر نسخه غاد بالمعجمة من غدا عليه أى بكس، و قال بعض شارحيه: الوصف بالفادى لأنه إذا غدا كان جائما فصولته أشد و المناسب حينتذ أن يكون ليث منو أنا و في النسخ ليث غاد بالاضافة فكأنه من إضافة الموصوف إلى الصفة، و في بعض نسخه بالمهملة كمامر ، و في بعضها غاب بالباء الموحدة بعدالغين المعجمة و هو الأجمة، ويسكنها الأسد و المناسب حينتذ الاضافة ، و قال الجوهرى: الصل بالكسر الحية التي لا تنفع منها الرقية يقال: انها لصل صفا إذا كانت منكرة مثل الأفعى ، و يقال للرجل إذا كان داهيا منكراً انه لصل اصلال أىحية من للحيات و أصله في الحيات شباه الرجل بها ، انتهى .

و ذكر الوادى لأن الأودية لانخفاضها تشتد فيها الحرارة فيشتد السم في حسّتها.

«كان لايلوم أحداً فيما يقع العذر في مثله حتى يرى إعتذاراً» فيما يقع العذر

حتمَّى يرى اعتذاراً ، كان يفعل ما يقول و يفعل مالا يقول ، كان إذا ابتز م أمران

أى فيما يمكن أن يكون له فيه عذر ، و في كلمة المثل إشعار بعدم العلم بكون فاعله معذوراً إذ من الجائز أن بكون الفاعل غير معذور فيجب التوقيف حتى يسمع الاعتذار و يظهر الحقُّ فان لم يكن عدره مقبولاً لامه ، و يحتمل أن يكون حتَّى للتعليل أى كان لايلومه بل يتفحُّص العذر حتَّى يجد له عذراً و لوعلى سبيل الاحتمال ، و في النهج: و كان لا يلوم أحداً على ما يجد العذر في مثله حتمَّى يسمع اعتذاره ، و في بعض النسخ على مالا يجد بزيادة حرف النفي ، فالمعنى لا يلوم على أمر لا يجد فيه عذراً بمجر "د عدم الوجدان إذ يحتمل أن يكون له عذر لا يخطر بياله « و كان يفعل ما يقول و يفعل ما لا يقول » أي يفعل ما يأمر غيره به من الطاعات ، إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا لَمْ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَاوُنَ ﴾ (١) و قد قيل : أنَّ الممنى لم لا تفعلون ما تقولون ؟ فانه إذا قال ولم يفعل فعدم الفعل قبيح لاالقول، و يفعل من الخيرات و الطاعات مالا يقوله لمصلحة تقسَّة أو عدمانتهاز فرصة أو عدم وجدان قابل كما قال تعالى : « فذكِّر إن نفعت الذكري » (٢) كذا فهمه الأكثر، و يخطر بالبال أنَّه يحسن إلى غيره سواء وعده الاحسان أولم يعده، كما فسترت الآية المتقدَّمة في كثيرمن الأخبار بخلف الوعد، و في النهج و كان يقول مايفعل ولا يقول مالا يفعل ، و في بعض نسخه في الأوُّل وكان يفعل مايقول. « كان إذا ابتز "ه أمران » كذا في أكثر النهخ بالباء الموحدة و الزاى على بناء الافتمال، اي استلبه و غلبه و أخذه قهراً كناية عن شدَّة ميله إليهما و حصول الدواعي في كل منهما، في القاموس : البز ّالغلُّبة وأخذ الشيء ببجفاء و قهر كالابتزاز، وبزبزالشيء سلبه كابتزاً ، ولا يبعد أن يكون في الاصل إنبراه بالنون والباء الموحدة على الحذف و الايصال ، أي اعترض له ، و في النهج وكان إذا بدهه أمران نظر أرسهما

<sup>(</sup>١) سورة الصف : ٢ . (٢) سورة الاعلى : ٩ .

لا يدري أيتهما أفضل نظر إلى أقربهما إلى الهوى فخالفه ،كان لا يشكو وجماً إلا عند من يرجو عنده البرء ، ولا يستشير إلا من يرجو عنده النصيحة ،كان لا يتبر م

أُقْرَبِ إِلَى الهوى فخالفه ، يقال : بدهه أمر كمنعه أي بغته و فاجاه .

و هذا الكلام يحتمل معنيين: الأول أن يكون المعنى إذا عرضت له طاعتان كان يختار أشفتهما على نفسه لكونها أكثر ثواباً كالوضوء بالهاء البارد و الحار في الشتاء ، كماورد ذلك في فضائل أمير المؤمنين تَلْقِلْكُمْ .

و الثانى: أن يكون معياداً لحسن الأشياء و قبحها ، كما إدا ورد عليه فعل لأيدرى فعله أفضل أوتركه فينظر إلى نفسه فكلما تهواه يخالفها كماورد: لاتترك النفس وهواها ، وهذاهو الغالب لكنجعلها قاعدة كليلة كما يقوله المتصو فدمشكل كما نقل عن بعضهم أنه مر بعذرة فعرضها على نفسه فأبت فأكلها ، و الظاهر أن أكلها عين هواها لتعد ما الرعاع من الناس شيخاً كاملا .

دإلا عند من يرجو عنده البرع أى ربّه تعالى فانّه الشافى حقيقة، أوالحراد به الطبيب الحاذق الذى يرجو بمعالجته البرع، فانّه ليس بشكاية ، بل هو طلب لعلاجه فالاستثناء منقطع ، و في النهج : و كان لا يشكو وجعاً إلا عند برئه أى يحكيه بعد البرء للشكر ، والتحد ّث بنعمة الله ، فالاستثناء منقطع أو أطلقت الشكاية عليها على المشاكلة ، وقيل : أى كان يكتم مرضه عن إخوانه لئلا يتجشموا زيارته و لا يستشير ، في المصباح : شاورته في كذا و استشرته راجعته لا رى رأيه فيه فأشار على "بكذا، أراني ما عنده فيه من المصلحة ، فكانت إشارته حسنة ، و الاسمورة ، و فيه لفتان سكون الشين و فتح الواو ، والثانية ضم " الشين وسكون الواو وزان معونة ، و يقال : هي من شار الدابّة إذا عرضه في المشوار ، ويقال : من أشرت العسل ، شبّه حسن النصيحة بشرى العسل .

« إلاّ من يرجو عنده النصيحة » اى خلوص الرأى و عدم الغشّ و كمال

ولا يتسخلط ولا يتشكلي ولا يتشهلي ولا ينتقم ولا يغفل عن العدو"، فعلميكم بمثل هذه الأخلاق الكريمة إن أطقتموها، فا إن لم تطيقوها كلها فأخذ القليل خير من ترك الكثير. ولا حول ولا قو"ة إلا" بالله .

المعلى عن على أبن إبراهيم ، عن عمل بن عيسى ، عن يونس ، عن مهزم ؛ و بمض عن على المعلى عن عن على الأشمري ، عن أصحابنا ، عن عمل بن على " ، عن عمل بن إسحاق الكاهلي "؛ و أبوعلي " الأشمري ، عن

الفهم «كان لا يتبر"م » كأن إعادة تلك الخصال مع ذكرها سابقاً للتأكيد و شدة الاهتمام بترك تلك الخصال ، أو المراد بها في الأول تشهد الدنيا و التسخط من فقدها ، و التبر م بمصائب الدنيا والشكاية عن الوجع ، و المرادهنا التبر م من كثرة سؤال الناس و سوء أخلاقهم ، و التسخط بما يصل إليه منهم ، و تشهد ملاذ الدنيا و التشكدي عن أحوال الدهر أوعن الاخوان ، و الشكاية و التشكدي و الإشتكاء بمعنى و يمكن الفرق بأمور أخريظهر بالتأمل فيما ذكرنا .

« ولاينتقم » أى من العدو" حتلى ينتقم الله له كمامر" «و لا يغفل عن العدو" الى الله عداء الظاهرة والباطنة كالشيطان والنفس والهوى «فعليكم بمثل هذه الأخلاق فالزموها و تنافسوا فيها فان لم تستطيعوها فاعلموا أن أخذ القليل خير من ترك الكثير .

أفول: لمنّا كان الغرض من ذكر صفات الأخ أن يفتدى السامعون به فى الفضائل المذكورة أمرهم تُلْتَبْكُمُ بلزومها و التنافس فيها أو فى بعضها إن لم يكن الكلّ.

قوله عَلَيَكُمُ : من ترك الكثير أى الكلّ ، و أقول : في رواية النهج ذكر بعض هذه الخصال و فيها زيادة أيضاً و هي قوله : و كان إن غلب على الكلام لم يغلب على السكوت ، وكان على ما يسمع أحرص منه على أن يتكلّم .

الحديث السابع و العشرون : مجهول .

الحسن بن على الكوفى ، عن العباس بن عامر ، عن ربيع بن على ، جيماً ، عن مهزم الأسدى قال : قال أبوعبدالله تَطَلِّقُكُم : يا مهزم شيعتنا من لا يعدو صوته سمعه ، ولا شحناؤه بدنه، ولا يمتدح بنا معلناً ولا يجالس لنا عائباً ولا يخاصم لنا قالياً ، إن لقى

«من لا يعدو» أى يتجاوز وفي بعض النسخ: لا يعلو صوته سمعه ، كأنه كناية عن عدم رفع الصوت كثيراً و يحمل على ما إذا لم يحتج إلى الرفع لسماع الناس ، كما قال تعالى : « و اغضض من صوتك إن "أنكر الأصوات لصوت الحمير » (١) أو على الدعاء و التلاوة و العبادة ، فأن خفض الصوت فيها أبعد من الرياء ، و يمكن أن يكون المراد بالسمع الإسماع كماورد في اللغة أو يكون بالإضافة إلى المفعول أى السمع منه أى لا يروع الصوت زائداً على أسماع الناس، أو يكون بضم "السين وتشديد الميم المفتوحة جمع سامع ، أى لا يتجاوز صوته السامعين منه ، وقرء السمع بضمين المنه « و لا شحناؤه جمع سموع بالفتح أى لا يقول شيئاً إلا لمن يسمع قوله و يقبل منه « و لا شحناؤه بدنه » أى لا يتجاوز عداوته بدنه أى يعمدى غيره ، و إن عادى غيره في بدنه » أى لا يتجاوز عداوته بدنه أى يعن النسخ يديه أى لا تغلب عليه عداوته بل هى بيديه و اختياره يدفعها باللطف و الرفق ، أو لا يتجاوز أثر عداوته من يده إلى الخصم بأن اختياره يدفعها باللطف و الرفق ، أو لا يضمر العداوة في القلب و إن كانت المكافاة باليد ابضاً مغنمومة لكن هذا أشد" .

و في غيبة النعمانى: ولاشجاه بدنه ، وفي مشكاة الأنوار ولاشجنه بدنه و الشجا الحزن ، و ما اعترض في الحلق و الشجن محر "كة الهم" و الحزن و حاصلهما عدم إظهار هميه و حزنه في قلبه أى لايصل صرر حزنه إلى غيره « و لا يمتدح بنا معلناً » في القاموس : مدحه كمنعه مدحاً و مدحة أحسن الثناء عليه كمد حه و امتدحه و تمد حه، وتمد "ح تكلف أن يمدح ، و تشييع

<sup>(</sup>١) سورة لقمان : ١٩ .

مؤمناً أكرمه و إن لقي جاهلاً هجره ؛ قلت : جعلت فداك فكيف أصنع بهؤلاً المتشيَّعة ؟ قال : فيهم التمييز و فيهم التبديل و فيهم التمحيص ، تأتي عليهم سنون

بما ليس عنده ، والأرض و الخاصرة اتسعتا كامتدحت ، و قال : اعتلن ظهر و أعلنته و به و علنته أظهر ته .

أفول: فالكلام يحتمل وجوهاً: « الأولى أن يكون الظرف متعلقاً بمعلناً كما في نظائره و الامتداح بمعنى المدح أى لا يمدح معلناً لامامتنا ، فانه لتركه التقيية لا يستحق المدح ، الثانى : أن يكون الامتداح بمعنى التمد حكما في بعض النسخ أى لا يطلب المدح ولا يمدح نفسه بسبب قوله بامامتنا علانية ، و ذلك أيضاً لترك التقيية ، و فيه إشعار بأنه ليس بشيعة لنا لتركه أمرنا ، بل يتكلف ذلك ، الثالث : أن تكون الباء زائدة أى لا يمدحنا معلناً و هو بعيد ، و في النعمانى : و لا يمدح بنا غالباً ، ولا يخاصم لنا والياً .

« لنا عائباً » الظرف متعلق بقوله عائباً « و لا يخاصم لنا قالياً » اى مبغضاً لنا 
و إن لقى جاهلاً » كأن المراد به غيرالمؤمن الكامل أى العالم العامل بقرينة المقابلة 
فيشمل الجاهل و العالم الغير العامل بعلمه بل الهجران عنه أهم و ضرر مجالسته 
أتم « فكيف أصنع بهؤلاء المتشيعة » أى الذين يد عون التشييع ، و ليس لهم 
صفاته وعلاماته ، والكلام يحتمل وجهين: أحدهما: أن المعنى كيف أصنع بهم حتى 
و كونواهكذا؟ فأجاب عَلَيْكُم بأن هذا ليس من شأنك بل الله يمحصهم و يبدلهم ، و 
الثانى:أن المعنى ما اعتقد فيهم؟ فالجواب أنهم ليسوا بشيعة لنا و الله تعالى يصلحهم 
و يذهب بمن لايقبل الصلاح منهم «فيهم التمييز» قيل كلمة «في» في المواضع للتعليل، 
و الظرف خبر للمبتداء ، و التقديم للحصر و اللام في الثلاثة للعهد إشارة إلى مامر 
في باب التمحيص و الامتحان من كتاب الحجمة عن أمير المؤمنين عَلَيْكُم حيث قال: و 
في باب التمحيص و الامتحان من كتاب الحجمة عن أمير المؤمنين عَلَيْكُم حيث قال: و

# أسفلكم، إلى آخرمامر".

وأقول: قدمر في هذا الباب إيضاً عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أباعبد الله علين ويل لطفاة العرب من أمر اقترب، قلت: جعلت فداك كممع القائم من العرب؟ قال: نفر يسير قلت: والله ان من يصف هذا الأمر منهم لكثير؟ قال: لابد للناس من أن يمحسوا و يميزوا ويغر بلوا و يستخرج في الغر بال خلق كثير.

و ذكر عَلَيْكُمُ أموراً توجب خروجهم من الفرقة الناجية أو هلا كهم بالأعمال و الأخلاق الشنيعة في الدنيا و الآخرة « احدها» التمييز بين النابت الراسخ و غيره، في المصاح يقال: مزته ميزاً من باب باع بمعنى عزلته و فصلته من غيره والتثقيل مبالغة وذلك يكون في المشتبهات نحو: «ليميزالله الخبيث من الطيب» (١) و في المختلطات نحو « و امتازوا اليوم أينها المجرمون » (١) و تمييز الشيء إنفصاله عن غيره.

و ثانيها: التبديل أى تبديل حالهم بحال أخس ً أو تبديلهم بقوم آخرين لا يكونوا أمثالهم كما قال تعالى: « و إن تتولّوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » (٣).

و ثالثها: التمحيص وهو الابتلاء والاختبار والتخليص ، يقال : محتصت الذهب بالنار إذا خلصته ممتًا يشو به .

و دابعها: السنون و هي الجدب و القحط ، قال الله تعالى : « و لقد أخذنا آل فرعون بالسنين » (٤) و الواحد السنة و هي محذوفة اللام ، و فيها لغتان إحداهما جعل اللام ها، و الاصل سنهة و تجمع على سنهات مثل سجدة و سجدات و تصغر على سنيهة ، وأرض سنها، أصابتها السنة ، وهي الجدب، والثانية جعلها واواً والاصل

<sup>(</sup>١) سورة الانفال : ٣٧ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَرَهُ يُسُ ؛ ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة محمد : ٣٨ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ سورة الأعراف : ١٣٠ .

تُفنيهم و طاءون يقتلهم و اختلاف يبدّدهم ، شيمتنا من لا يهر " هرير الكلب ولا يطمع طمع الغراب ، ولا يسأل عدو"نا و إن مات جوعاً ، قلت : جعلت فداك فأين أطلب هؤلاء ؟ قال : في أطراف الأرض ؛ اولئك الخفيض عيشهم ، المنتقلة ديادهم ،

سنوة و تجمع على سنوات مثل شهوة و شهوات ، و تصغّ على سنيّة و أرض سنوا السنة ، وتجمع في اللغتين كجمع المذكّر السالم أيضاً فيقال : سنون وسنين، و تحذف النون للاضافة ، و في لغة تثبت الياء في الأحوال كلها ، و تجمل النون حرف إعراب تنوّن في التنكير ، و لا تحذف مع الاضافة كأنّها من أصول الكلمة و على هذه اللغة قوله وَ الله الله الجعلها عليهم سنيناً كسنين يوسف، كلّ ذلك ذكرها في المصباح .

و خامسها : الطاعون، و هو الموت من الوباء .

وسادسها: إختلاف ببد دهم اى اختلاف بالتدابر و التقاطع والتناذع ببد دهم ويفر قهم تفريقاً شديداً يقول: بددت الشيء بداً من باب قتل إذا فر قته ، والتثقيل مبالغة و تكثير، وقيل: تأتى عليهم سنون ، إلى هنا دعاء عليهم، ولا يخفى بعده .

«لا يهر" هرير الكلب» أى لا يجزع عند المصائب أو لا يصول على الناس بغير سبب كالكلب ، قال في القاموس: هر" الكلب إليه يهر" أى بكسر الهاء هريراً و هو" هو صوته دون نباحه من قلة صبره على البرد ، وقد هر" ، البرد صو"ته كأهر" ، و هر" بالفتح ساء خلقه .

« ولا يطمع طمع الغراب » و طمعه معروف يضرب به المثل فانه يذهب فراسخ كثيرة لطلب طعمته « و إن مات جوعاً » كأنه على المبالغة أو محمول على إمكان سؤال غير المدو و إلا فالطاهر أن السؤال مطلقا عند ظن الموت من الجوع واجب، و قيل: المرادبه السؤال من غير عوض و أمّا معه كالافتراض فالظاهر أنه جائز.

وأقول: في النعماني: ولا يسئل الناس بكفَّه « فأين أطلب هؤلاء » اى لاأجد

إن شهدوا لم يُعرفوا و إن غابوا لم يفتقدوا ؛ و من الموت لا يجزعون ، و في القبور

بين الناس من الله بتلك الصّفات؟ «قال في أطراف الأرض » لا نهم يهربون من المخالفين تقيّة أو يستوحشون من الناس ، لاستيلاء حبّ الدّ نيا والجهل عليهم حذراً من أن يصيروا منلهم ، و ما قيل : ان في بمعنى عند كما قيل في قوله تعالى : « فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل » (١) و الأطراف جمع طريف بمعنى النفيس، و المراد بهم العلماء فلا يخفى بعده .

و أولئك الخفيض عيشهم ، أى هم خفيفوا المؤنة يكتفون من الدنيا بأقلها فلا يتعبون في تحصيلها و ترك الملاذ أسهل من إرتكاب المشاق ، في القاموس: الخفض الد عة و عيش خافض و السير اللين ، و غض الصوت و أرض خافضة السقيا سهلة السقى ، و خفيض القول يا فلان: لينه و الأمر هوانه ، و في النعمانى: الخشن عيشهم .

« المنتقلة ديادهم » لفرادهم من شرار الناس من أرض إلى أرض أو يختادون الغربة لطلب العلم «إن شهدوا لم يعرفوا» لعدم شهرتهم و خمول ذكرهم بينالناس، وقيل: لاختيارهم الغربة لطلب العلم «و إن غابوا لم يفتقدوا» أى لم يطلبوالاستنكاف الناس عن صحبتهم وعدم اعتنائهم بشأنهم وقيل: لغربتهم بينهم كمامر"، و في القاموس: افتقده و تفقده طلبه عند غيبته و مات غير فقيد ولا حميد، و غير مفقود غير مكترث لفقدانه.

«و من الموت لا يجزعون » لان أوليا الله يحبدون الموت و يتمندونه و قيل : «من » للتعليل و الظرف متعلق بالندفي لا المنفى ، و التقديم للحصر أى عدم جزعهم من أحوال الدنيا و أهلها وما يصيبه منهم من المكاره إندما هو لعلمهم بالموت والانتقام منهم بعده ، ولا يخفى بعده «وفى القبور يتزاورون» اى أنهم لشد "ة التقيدة وتفر قهم قلما يمكنهم ذيارة بعضهم لبعض و إنما يتزاورون في عالم البرزخ لحسن حالهم و

 <sup>(</sup>١) سورة التوبة : ٣٨.

يتزاورون و إن لجأ إليهم ذوحاجة منهم رحموه ، لن تختلف قلوبهم و إن اختلف بهم الدار ، ثم قال : قال رسول الله وَاللهُ عَلَيْهُ : أنا المدينة و على الباب و كذب من زعم أنه يحب في علياً تله يدخل المدينة لا من قبل الباب ، و كذب من زعم أنه يحب في ويبغض علياً صلوات الله عليه .

رفاهيتهم أو أنهم مختفون من الناس لا يزادون إلا بعد الموت أو مساكنهم المقابر والمواضع الخربة وفي تلك المواطن يلقى بمضهم بعضاً وقيل: أى يزور أحياؤهم أمواتهم في المقابر ، و قيل: القبور عبارة عن مواضع قوم ماتت قلو بهم لترك ذكر الله كما قال تعالى: و هما أنت بمسمع من في القبور» (١) أى لا تمكنهم الزيارة في موضع تكون فيه جاعة من الضلال و الجهال الذين هم بمنزلة الأموات ، و الأوال أظهر.

و لن تختلف قلوبهم و إن اختلفت بهم الديار (٢) أى هم على مذهب واحد و طريقة واحدة وإن تباعد بعضهم بعضاً في الدّ يارفانهم تابعون لا تُمتّة الحق ولا اختلاف عندهم، و قيل: أى قلب كل واحد منهم غير مختلف ولا متغيّر من حال إلى حال و إن اختلفت دياره و منازله لا نسه بالله و عدم تعلقه بغيره فلا يستوحش بالوحدة و الغربة و اختلاف الدينّاد لا ن مقصوده و أنيسه واحد حاضر معه في الدّيار كلها بخلاف غيره لأن قلبه لمنا كان متعلقاً بغيره تعالى يأنس به إذا وجده، و يستوحش إذا فقده، انتهى و لا يخفى بعده.

د أنا المدينة ، كأن ذكر هذا الخبر لبيان علّة اتّفاق قلوبهم فانهم عالمون بهذا الخبر، أو لبيان أن تلك الصّفات إنها تنفع إذاكانت مع الولاية ، أولبيان لزوم اختيار تلك الصفات فانها من أخلاق مولى المؤمنين و هو باب مدينة الدين و العلم والحكمة ، فلابد لمن ادّعى الدخول في الدّين أن يتسف بها .

<sup>(</sup>١) سورة فاطر : ٢٢٠

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ و في المتن « وان اختلف بهمالدار » .

۲۸ ـ عد ق من أصحابنا ، عن أحد بن مجل بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليهم قال : قال : من عامل الناس فلم يظلمهم و حد أنهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يتخلفهم كان ممسن حرمت غيبته و كملت مروءته و ظهر عدله و وجبت اخو أنه .

٢٩ ـ عنه ، عن ابن فضَّال ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن عبدالله بن الحسن ، عن الله فاطمة بنت الحسين بن على عَلِيَتُكُمْ قال : قال رسول الله

#### الحديث الثامن و العشرون : موثق .

« من عامل الناس » أى بالبيع و السراء و المضاربة و أمثالها ، أو المعاشرة «و حدا تهم » بنقل الروايات و غيرها «ووعدهم» العطاء أو غيره ، و ظاهره وجوب الوفاء بالوعد خلافاً للمشهور « كان ممان حرمت غيبته » ظاهره جواز غيبة من لم يتشف بواحدة من تلك الصفات ، و ليس ببعيد مع تظاهره بها ، و ربما يحمل على شدا الحرمة فيمن اتسف بها «و كملت مروته» قدمر معني المرواة ، و قيل : هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها الانسان على الوقوف عند محاسن الآداب و الأخلاق و جيل العادات و أصله الهمز و قد يشدا دالواو ، و المراد بالعدل إما العدالة المعتبرة في الامامة و الشهادة أو ماقيل : انه ملكة تحصل بتعديل القوى كلها و إقامتها على قانون الشرع و العقل و توجب صدور الأفعال الجميلة بسهولة ، و المراد بوجوب قانون الشرع و العقل و توجب صدور الأفعال الجميلة بسهولة ، و المراد بوجوب الأخواة معه أو رعاية حقوقها التي مرا ذكرها و هذا أظهر .

## الحديث التاسع و العشرون: مجهول.

و الظاهر أن فيه إرسالا لأن فاطمة بنت الحسين لا تروى عن النبي عَلَيْهُ الله و الظاهر أن فيه إرسالا لأن فاطمة بنت الحسين عن الحسين، ويؤيده أنه وي المتدوق في الخصال هذا الخبر باسناده عن البرقى عن الحسن بن على بن فضال

وَالْمُوْعِلَةِ : ثلاث خصال من كن فيه استكمل خصال الايمان : إذا رضى لم يدخله رضاه في باطل، و إذا غضب لم يخرجه الغضب من الحق ، وإذا قدر لم يتعاط ما ليس له . وما عنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن القاسم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله تُلْبَيْكُم قال : قال أمير المؤمنين تَلْبَيْكُم : إن لا هل الد بن علامات يدُم فون بها : صدق الحديث وأدا الأمانة ووفا ، بالعهد وصلة الأرحام ورحمة الضعفا وقلة المراقبة للنساء

عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي عن عبدالله بن الحسن عن أمّه فاطمة بنت الحسين بن على عن أبيها عَلَيْكُ و ذكر تحوه .

« استكمل خصال الايمان » أى لا تحصل هذه الأخلاق في مؤمن إلا و قد حصلت فيه سائر الخصال لا تشها أشقيها وأشد ها ، و أيضاً أنها مستلزمة للعدل وهي التوسيط في جميع الأمور بين الافراط و التفريط ، و هو معيار جميع الكمالات كما عرفت مراداً ، و في القاموس : التعاطى التناول وتناول مالا يحق و التناذع في الأخذ و ركوب الأمر ، انتهى .

أى بعد القدرة لايأخذ أولا يرتكب ماليس له .

الحديث الثلاثون: ضيف.

«إن لأهل الد ين أي الذين اختاروا دين الايمان وعملوا بشرائطه ولوازمه و قلة المراقبة للنساء » أى الميل إليهن و الاعتماد عليهن أو الاهتمام بشأنهن و المخوف من مخالفتهن ، و قيل : النظر إليهن و إلى أدبارهن و هو بعيد « أو قال المخوف من مخالفتهن ، و قيل : النظر إليهن و المواتاة الموافقة و المطاوعة ، وفي المصباح أى الصادق عَلَيْنَ و الترديد من أبي بصير و المواتاة الموافقة و المطاوعة ، وفي المصباح رقبته أرقبه من باب قتل حفظته فأنا رقيب و رقبته و ترقبته و الاتقبته إنتظر ته فأنا رقيب أيضاً وراقبت الله تعالى خفت عذابه ، و قال : أنيته على الأمر بمعنى وافقته و في لغة لأهل اليمن تبدل الهمزة واواً فيقال وانيثه على الأمر مواتاة و هي المشهور على ألسنة الناس ، و في النهاية في الحديث : خير النساء المواتية لزوجها ، المواتاة على ألسنة الناس ، و في النهاية في الحديث : خير النساء المواتية لزوجها ، المواتاة

\_ أوقال: قلَّه المواتاة للنساء \_ وبذل المعروف وحسن الخلق وسعة الخلق واتباع العلم وما يقرَّب إلى الله عز وجل ولفي ، طوبي لهم وحسن مآب ـ وطوبي شجرة في الجنَّة

حسن المطاوعة و الموافقة وأصله الهمز فخفّف وكثر حتّى صار يقال بالواوالخالصة و ليس بالوجه .

و بذل المعروف ، أى الخير و هو الاحسان بالفضل من المال إلى الغير ، و الظاهر أن المراد هنا المال وإن كان المعروف بحسب اللغة أعم و حسن الخلق وسع كل الخلق الظاهر أن الخلق بالخلق الظاهر أن الخلق بالمعروف بحسن الخلق الظاهر أن الخلق بالمعلق أحد في جميع الأحوال فان بعض الناس مع حسن الخلق قديقع منهم الطيش العظيم، كما يقال: نعوذ بالله من غضب الحليم، وربما يقر الأول بالفتح فان الظاهر عنوان الباطن ، لكن هذا ليس كلياً فان حسن الخلق قد يوجد في غير أهل الدين كما قال تعالى في وصف المنافقين : « و إذا دأيتهم تعجبك أجسامهم » (١) و قيل : المراد حسن الأعضاء الظاهرة بالأعمال الفاضلة فانه من علامات أهل الدين .

وإتباع العلم ، أى العمل به ، و قيل : أى عدم اتباع الظن « و ما يقر "بهم إلى الله ذلفي » اى قربة ، مفعول مطلق من غير لفظ الفعل ، قال الجوهرى : الزلفة والمنزلة ومنه قوله تعالى : «وما أموالكم ولا أولادكم بالتى تقر "بكم عندنا ذلفى » (٢) و هى إسم مصدر كأنه قال بالتى تقر "بكم عندنا إذدلافاً .

«طوبی لهم و حسن مآب» إشارة إلی قوله سبحانه: « الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب» (۲) و قال البیضادی: طوبی فعلی من الطیب قلبت یاؤه واواً لضمیة ماقبلها، و یجوز فیه الرفع والنصب ولذلك قرم: وحسن مآب

 <sup>(</sup>١) سورة المنافقون : ٢ .

<sup>(</sup>٣) سودة الرعد: ٢٩.

أصلها في دار النبي على وَ الله والله على مؤمن إلا وفي داره غصن منها ـ لا يخطر على قلبه شهوة شيء إلا أتاه به ذلك ولوأن راكباً مجد السارفي ظلها مائة عام ماخر جمنه

بالنصبأى حسن مرجع وهو الجنية ، و قال في النهاية : طوبي إسم الجنية و قيل : شجرة فيها وأصلها فعلى من الطيب فلماضمت الطاء انقلبت الياء واواً وقد تكر رت في الحديث ، و فيه : طوبي للشام لأن الملائكة باسطة أجنحتها عليها ، المراد بها هيهنا فعلى من الطيب لاالجنية ولا الشجرة ، و قال الراغب في الآية قيل : هو إسم شجرة في الجنية وقيل : بل إشارة إلى كل مستطاب في الجنية من بقاء بلافناء و عز بلا ذل و غنى بلا فقر .

« و طوبی شجرة » هذا من کلام الصادق تَطْقِلْنَا أو من کلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه « و ليس من مؤمن » كأنه مثال شجرة ولاية أمير المؤمنين تَطْقِلْن ، تشعبت في صدور المؤمنين « إلا "أتاه به ذلك » أى يتدلّى و يقر "به منه ليأخذه ، و قيل : أى ينبت منه «مجد " » أى مسرعا صاحب جد و اهتمام «في ظلها » أى ما يحاذى أغصانها، فانه لاظل في الجنبة قال في النهاية : و قد يكنلي بالظل عن الكنف و الناحية ، و منه الحديث أن في الجنبة شجرة يسير الراكب في ظلها مأة عام أى في ذراها وناحيتها ، انتهى .

و قد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدرى عن النبي وَالْهُوَالَةُ قال : ان في الجنّة شجرة يسير الراكب الجواد الهضمر السريع مأة عام لا يقطعها ، و في أخرى يسير الراكب في ظلّها مأة سنة ، قال عياض : ظلّها كنفها وهو ما تستره أغصانها وقد يمكون ظلّها نعيمها وراحتها من قولهم : عيش ظليل ، و احتيج إلى تأويل الظلّ بما ذكر هرباً عن الظلّ في العرف لا ننه ما بقى حر الشمس ولا شمس فى الجننة و لا برد ، و إنّما نور يتلاً لا أ ، انتهى .

و قال الماذرى : المضمر بفتح الضاد و شد، الميم و رواه بعضهم بكسر الميمالثانية

ولوطار من أسفلها غراب ما بلغ أعلاها حتى يسقط هرماً ألاففي هذا فارغبوا ، إن المؤمن من نفسه في شغل والناس منه في راحة ، إذا جن عليه الليل افترش وجهه و سجد لله عز وجل بمكارم بدنه ، يناجي الذي خلقه في فكاك رقبته ، ألافه كذا كونوا .

٣١ ـ عنه، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن سليمان بن عمر و النخعى قال : وحد أننى الحسين بن سيف ، عن أخيه على "، عن سليمان ، عمدن كره عن أبى جعفر علي قال : سئل النبي والشكار عن خيار العباد ؟ فقال : الذين إذا أحسنوا استبشروا ، وإذا أساؤوا استغفروا ، وإذا العطوا شكروا ، وإذا ابتلوا صبروا وإذا غضبوا غفروا .

صفة للراكب المضمر فرسه.

«حتى يسقط هرماً » إنها خص الغراب بالذكر لأنه أطول الطيور عمراً « ففي هذا فارغبوا » الفاء الثانية تأكيد للفاء الأولى « من نفسه في شغل» من بكس الميم وقد يقرء بالفتح إسم موصول أى مشغول باصلاح نفسه لا يلتفت إلى عيوب غيره ولا إلى التمر س لضررهم ، و لذا « الناس منه في راحة ، إذا جن عليه الليل » قال البيضاوى : جن الليل ستره بظلامه وقال الراغب : يقال جنه الليل و أجنه و جن عليه فجنه ستره و جن عليه كذا ستر عليه ، و في مجمع البيان : فلما جن عليه الليل أى أظلم و ستر بظلامه كل ضياء ، وقال : جن عليه الليل و جنه الليل و أجنه الليل وأجنه الليل إذا أظلم حتى يستره بظلامه ، انتهى .

والمكارم جمع مكرمة أى أعضاؤه الكريمةالشريفة كالوجه والجبهة و الحدّين و اليدين و الركبتين و الابهامين «في فكاك» في للتعليل .

الحديث الحادي و الثلاثون : ضيف .

والاحسان فعل الحسنة ، ويحتمل الاحسان إلى الغير، وكذا الاساءة يحتملهما و الاستبشار الفرح و السرور . ٣٢ ـ وباسناده ، عن أبي جعفر عَلَيَكُمُ قال : قال النبي والتَّفَيَّةِ : إِنَّ خيار كم الله ومن أولوا النهي ؟ قال : هما ولوا الأخلاق الحسنة والأحلام الرزينة وصلة الأرحام والبررة بالا مهات والآباء والمتعاهدين للفقراء والمجيران و اليتامي و يطعمون الطعام و يفشون السلام في العالم و يصلون والناس نيام غافلون .

٣٣ ـ عنه ، عن الهيثم النهدي ، عن عبد العزيز بن عمر ، عن بعض أصحابه ،عن يحيى بن عمران الحلبي قال : قلت لأبي عبدالله عَلَيْكُمُ : أَيُّ الخصال بالهوء أجمل ؟

الحديث الثاني و الثلاثون : كالسابق .

«أولوا النّهي » في القاموس: النهية بالضمّ المقل كالنهي ، و هو يكون جمع نهية أيضاً ، و قال الراغب: النهية العقل الناهي عن القبائح جمعها نُهي ، قال عز "و حلّ : «إن " في ذلك لا يات، لإ ولي النهي » (١) انتهى .

والأحلام جمع حلم بالكسر بمعنى العقل أوالا ناءة وعدم التسر ع إلى الا نتقام و هوهنا أظهر ، و في القاموس: الرزين الثقيل ، و ترزن في الشيء توقّر « وصلة الا رحام» عطف على الأحلام، وبمكن أن تكون الواو جزء الكلمة والصّاد مفتوحة جمع واصل « و المتعاهدين » في أكثر النسخ بالنصب فيكون نصباً على المدح ، كما قالوا في قوله تعالى في سورة النساء: « و المقيمين الصّلاة و المؤتون الزكاة » (۱) و يمكن على الاحتمال الثانى في وصلة الأرحام نصب الوصلة على المدح « والناس نيام» جمع نائم « و غافلون » خبر بعد خبر أى بعضهم نيام و بعضهم غافلون أو صفة كاشفة أى المراد بالنيام الغافلون كما ورد الناس نيام فاذا ما نوا انتبهوا .

الحديث الثالث و الثلاثون: مجهول.

<sup>(</sup>١) سورة طه: ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) الآية : ١٩٢ .

فقال: وقار بلامهابة ، وسماح بلاطلب مكافاة ، وتشاغل بغير متاع الدُّنيا .

٣٣ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولا د الحناط ، عن أبي عبدالله تَلْقِلْكُ قال : كان على بن الحسين البَقِلامُ يقول : إن المعرفة بكمال دين المسلم تركه الكلام فيما لايعنيه وقلة مرائه وحلمه وصبره وحسن خلقه .

« وقار بلا مهابة » الوقار الرزانة و المهابة أن يخاف الناس من سطوته وظلمه و قبل: أى من غير تكبّر ، و في القاموس: الهيبة المخافة و التقيّة كالمهابة و قال: سمح ككرم سماحاً و سماحاً ككتاب جاد « بلاطلب مكافاة » من عوض أو ثناء و شكر و أصله مهموز ، و قد يقلب الفاء « بغير متاع الدنيا » من ذكرالله و ما بقرب العبد إليه تعالى .

## الحديث الرابع و الثلاثون: صحيح.

«إن المعرفة» أى سبب المعرفة و ما يوجبها أوالحمل على المبالغة فى السببية و فيما لا يعنيه ، أى مجادلته فى المسائل الدينية و غيرها ، و قيل : هو المجادلة و الاعتراض على كلام الغير من غير غرض ديني « و حلمه » أى تحمله و صبره على ما يصيبه من المغير ، أو عقله و صبره عند الملاء ..

#### الحديث الخامس والثلاثون: مجهول.

«و ألينكم كنفاً » أى لا يتأذّى من مجاورتهم و مجالستهم ومن ناحيتهما حد في القاموس: أنت في كنف الله محر كة: في حرزه و ستره و هو الجانب و الظل و

فيدينه ، وأصبركم على الحقّ ، وأكظمكم للغيظ ، و أحسنكم عفواً ، وأشد كم من نفسه إنصافاً في الرّضا والغضب .

٣٤ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية عن أبي حفزة ، عن على بن الحسين عليه قال : من أخلاق المؤمن الإنفاق على قدر الأقتار ، و التوسيع على قدر التوسيع ، وإنصاف الناس ، و ابتداؤه إياهم بالسلام عليهم .

الناحية و من الطائر جناحه ، وأقول : قدمر مثله في باب حسن الخلق ، و في النهاية فيه ألا أخبركم بأحبث إلى و أقربكم منتى مجلساً يوم القيامة : أحاسنكم أخلاقاً الموطئون أكنافاً ، هذا مثل وحقيقته من التوطئة و هي التمهيد و التذلّل و فراش وطي ولا يؤذى جنب النائم ، و الأكناف الجوانب ، أراد الذّين جوانبهم و طيئة يتمكن فيها من يصاحبهم و لا يتأذّى ، انتهى .

و أقول: في بالى أن في بعض الأخبار أكتافاً بالتاء، أى أنهم لشدة تذللهم كأنه يركب الناس أكتافهم، و لا يتأذ ون بذلك « لا خوانه في دينه » أى تكون اخو ته بسبب الد ين لابسبب النسب « على الحق » أى على المشقة و الاذية اللّتين تلحقانه بسبب اختيار الحق أو قول الحق « في الرضا» أى عن احد دو الفضب» أى في الغضب له .

## الحديث السادس و الثلاثون: صحيح.

« الانفاق على قدر الافتار » أى الانفاق بالتقتير على قدر الافتار من الله ، و الحاصل أنه يفترعلى أهله و عياله بقدر مافتتر الله عليه ، و يوستع عليهم بقدر ما وستع الله عليه ، و قيل : الانفاق هنا الافتقار كما في القاموس ، أى يعامل معاملة الفقراء .

٣٧ \_ حمّل بن يحيى ، عن أحمد بن عمّل بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عَلْيَـٰكُمُ قال ؛ المؤمن أصلب من الجبل ، الجبل بـَستقل منه والمؤمن لايستقل من دينه شيء .

٣٨ ـ على بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن إسحاق ابن عمّاد ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : المؤمن حسن المعونة ، خفيف المؤونة ، جيد

## الحديث السابع و الثلاثون: موثق.

د الجبل يستقل منه » من القلّة أى ينقص و يؤخذ منه بعضاً بالفأس و المعول و تحوهما ، و المؤمن لا ينقص من دينه شيء بالشكوك و الشبهات .

#### الحديث الثامن و الثلاثون: مجهول.

و في المصباح: المون الظهير على الأمر و استمان به فأعانه و قد يتعدى بنفسه فيقال استمانه و الاسم الممونة و المعانة أيضاً بالفتح، و وزن المعونة مفملة بضم العين ، و بعضهم يجمل الهيم أصلية و يقول: هي مأخوذة من الماعون، و يقول هي فعولة و المعونة الثقل، و في القاموس: القوت، و الحاصل أنه يمين الناس كثيراً و يكتفي لنفسه بقليل من القوت و اللباس و أشباههما ، و في الفاموس: المعيشة التي تميش بها من المطعم و المشرب، و ما يكون به الحياة و ما يماش به أو فيه و الجمع معايش، وفي النهاية فيه: لايلسع المؤمن من جحر مر تين، و في رواية: لايلدغ. اللسع و اللدغ سواء، و الجحر ثقب الحيية، و هو استمارة هنا، أي لايدهي المؤمن من جهة واحدة مر تين، فائه بالاولي يعتبر، قال الخطابي: يروى بضم العين و كسرها، فالضم على وجه الخبر و معناه أن المؤمن هو الكيس الحاذم الذي لايؤني من جهة فاضم الدين لا أمر الدنيا، وأميًا الكسر فعلى وجه النهي، اي لا يخد عن المؤمن في أمر الدين لا أمر الدنيا، وأميًا الكسر فعلى وجه النهي، اي لا يخد عن المؤمن ولا يؤنين من ناحية الغفلة فيقع في مكروه أو شر " و هو لا يشعر به، و ليكن فطناً ولا يؤنين من ناحية الغفلة فيقع في مكروه أو شر " و هو لا يشعر به، و ليكن فطناً ولا يؤنين من ناحية الغفلة فيقع في مكروه أو شر " و هو لا يشعر به، و ليكن فطناً ولا يؤنين " من ناحية الغفلة فيقع في مكروه أو شر " و هو لا يشعر به، و ليكن فطناً الكسر فعلى وجه النهي ، اى لا يخد عن المؤمن ولا يؤنين " من ناحية الغفلة فيقع في مكروه أو شر " و هو لا يشعر به ، و ليكن فطناً الكسر فعلى وجه النهي ، اى لا يخد عن المؤمن الميكون أم الدين المية الغفلة فيقع في مكروه أو شر " و هو لا يشعر به ، و ليكن فطناً الكسر المين المين المية الغفلة فيقع في مكروه أو شر " و هو لا يشعر به ، و ليكن فطناً الكسر الديناً الكسر المين المية الغفلة فيقع في مكروه أو شر " و هو لا يشعر به ، و ليكن فطناً الكسر المين المية الميكرة الميكرة أو شر " و مو لا يشعر به ، و ليكن فطناً الكسر الميكرة أو شر الميكرة أو شر

التدبير لمعيشته ، لايلسع من جُنُحر مرَّتين .

٣٩ ـ على بن على بندار ، عن ابراهيم بن اسحاق ، عن سهل بن الحارث، عن الدلهاث مولى الرضا عَلَيْكُ قال : سمعت الرضا عَلَيْكُ يقول : لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون فيه ثلاث خصال : سنة من ربته و سنة من نبيته ، و سنة من

حذراً و هذا التأويل يصلح أن يكون لا من الدين و الدُّ نيا مماً ، انتهى .

وأقول: روى مسلم في صحيحه مثل هذا الخبر، وذكر في إكمال الاكمال هذين الوجهين اللذين ذكرهما في النهاية، ثم قال: وذكر عياض هذين الوجهين و رجيح الخبر بأن سبب قوله وَ الشَّالِيَّةُ هذا أن أباعزة الشاعر أخا مصعب بن عمير كان أسر يوم بدر فسأل النبي وَ الشَّالِيَّةُ أن يمن عليه ففعل و عاهده أن لا يحر ضعليه ولا يهجوه فلما لحق بأهله عاد إلى ما كان عليه فأسر يوم أحد فسأله أيضاً أن يمن عليه ففال النبي وَ الشَّالِيَّةُ هذا الكلام البليغ الجامع الذي لم يسبق إليه، و فيه تنبيه عظيم على أنه إذا رأى الأذى من جهة لا يعود إليها ثانية.

و قال الآبي: رجّع الخطابي النهى بعد ذكر الوجهين، وكأنه لم يبلغهأى الخطابي سبب قوله وَ الْهُوَالِيَّةِ هذا الكلام، ولوبلغه لم يحمله على النهى، وأجاب الطيبي، بأنه و إن بلغه السبب فلا يبعد النهى بل هو أولى من الخبر، وذلك أنه وَ اللهوالله المادعة المادعة السبب فلا يبعد النهى الكريمة إلى الحلم والصفح جرد من نفسه مؤمناً حازماً وفالما و نهاه أن ينخدع لهذا المتمر دالخائن، وكان مقام الغضب لله تعالى، فأبي إلا الانتقام من أعداء الله لأن الانتقام منهم مطلوب، والتجريد أحد ألقاب البديع و محسنانه، و بيان أنه أولى أنه إذا حمل على الخبر نفوت دلالة الحديث على طلبه الانتقام.

الحديث التاسع و الثلاثون: ضعيف .

وليه، فأمنا السنة من ربيه فكتمان سوم، قال الله عزو جل : «عالم الغيب فلا بظهر على غيبه أحداً \* إلا من ارتضى من رسول (() و أمنا السنية من نبيته فمداراة الناس فقال: «خذا لعفو و أمر بالعرف (١) فا ن الله عز وجل أمر نبيته وَالشَّيَّةُ بمداراة الناس فقال: «خذا لعفو و أمر بالعرف (١)

«عالم الغيب» قال الطبرسى (ره): أى هو عالم الغيب يعلم متى تكون القيامة «فلا يظهر على غيبه أحداً» أى لا يطلع على الغيب أحداً من عباده، ثم استثنى فقال: «إلا من ادتنى من دسول» يعنى الرسل فائه يستدل على نبو تهم بأن يخبر وابالغيب ليكون آية معجزة لهم، و معناه إلا من ادتناه و اختاره للنبو ق و الرسالة فائه يطلمه على ما شاء من غيبه على حسب ما يراه من المصلحة، انتهى.

و قد مر عن أبي جعفر تَمَلِيّكُ قال : كان و الله على ممان ارتضاه ، و في الخرائج عن الرضا تَمَلِيّكُ في قوله تعالى : « إلا من ارتضى من رسول » قال : فرسول الله عند الله مرتضى ، ونحن ورثة ذلك الرسول الذي إطلعه الله على ما يشاء من غيبه ، فعلمنا ما كان و ما يكون إلى يوم القيامة ، وفي تفسير على بن ابراهيم « إلا من ارتضى من رسول» يعنى علياً المرتضى من الرسول و هو منه .

ثم اعلم أن الاستشهاد بالآية الكريمة يدل على أن المراد بكتمان السر الكتمان من غير أهله ، و عمن لايكتمه .

«خذ العفو» قال في المجمع : أى خذيا على ما عفا من أموال الناس أى ما فضل من النفقة، فكان رسول الله وَ المجمع : أن خذ الفضل من أموالهم ليس فيها شيء موقت ثم ازلت آية الزكاة ، فصار منسوخا بها ، و قيل : معناه خذ العفو من أخلاق الناس ، و اقبل الميسورمنها ، ومعناه أنه أمره بالتساهل وترك الاستقصاء في القضاء والاقتضاء ، وهذا يكون في الحقوق الواجبة لله وللناس وفي غيرها ، و قيل : هو العفو في قبول

<sup>(</sup>١) سورة الجن : ٢٥-٢٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الاعراف: ١٩٩.

و أمَّا السنَّة من وليَّه فالصبر في البأساء و الضرَّاء.

العذر عن المتعذر و ترك المؤاخذة بالاساءة ، و روى أن النبي بَالْهُ عَلَى سأل جبر ثيل عن ذلك فقال : يا على إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك و تعطى من حرمك و تصل من قطعك . « و أمر بالمعروف » يعنى بالمعروف و هو كل ما حسن في العقل فعلمأو في الشرع و لم يكن منكراً ولا قبيحاً عند العقلاء ، و قيل : بكل خصلة حميدة « و أعرض عن الجاهلين » معناه و أعرض عنهم عندقيام الحجة عليهم والإياس من قبولهم ولا تقابلهم بالسفه صيانة لقدرك ، فان مجاوبة السفيه تضع عن القدر ، و لا يقالهذه الآية منسوخة بآية القتال، لا نها عامة خص عنها الكافر الذي يجب قتله بدليل .

و أقول: روى الصدوق قد س س م في العيون هذا الخبر عن هذا الراوى ، و هأعرض عن الجاهلين ، موجود فيه ، وزاد في آخره أيضاً قال الله عز وجل : والصابرين في البأساء و الفراء ، و كا نه سقط من النساخ و الآية هكذا : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب و لكن البر من آمن بالله و اليوم الآخر و الملائكة و الكتاب و النبيين و آني المال على حبه ذوى القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل و السائلين و في الرقاب و إقام الصلوة و آني الزكاة و الموفون بعهدهم إذا عاهدوا و الصابرين في البأساء و الفراء و حين البأس أولئك الذين صدقوا و أولئك هم المتقون » و الأكثر على أن نصب الصابرين على المدح ، و قال البيضاوى عن الأزهرى : البأساء في الأموال كالفقر ، و الضراء في الأنفس كالمرض ، و حين البأس وقت مجاهدة العدو " ، و يدل الخبر على أن هذه الآية نزلت في الأئمة قاليا فهم الصادقون الذين أمر الله بالكون معهم، حيث قال : «و كونوا مع الصادقين» .

## ﴿ باب ﴾

#### ه ( في قلة عدد المؤمنين ) الم

ا على بن يعيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن على بن سنان ، عن قتيبة الأعشى قال : سمعت أباعبدالله بَطْتِكُ يقول: المؤمنة أعز من المؤمن و المؤمن أعز من الكبريت الأحمر ، فمن دأى منكم الكبريت الأحمر ؟ .

٢ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن كامل التمار قال : سمعت أبا جعفر عليال يقول : الناس كلهم بهائم

#### باب قلة عدد المؤمنين

**الحديث الاول** : ضعيف على المشهور .

و في الفاموس: عز " يعز " عز " أو عز " بكسر هما صاد عزيزاً كتعز " ذو قوى بعد ذلة ، والشيء قل فلا يكاد يوجد فهو عزيز ، وقال: الكبريت من الحجارة الموقد بها ، و الياقوت الأحمر و الذهب أو جوهر معدنه خلف التبت بوادى النمل ،انتهى. و المشهود أن " الكبريت الأحمر هو الجوهر الذى يطلبه أصحاب الكيميا، و هو الإكسير ، و حاصل الحديث أن المرءة المتشفة بصفات الايمان أقل " وجوداً من الرجل المتشف بها والرجل المتشف بها أعز " وجوداً من الاكسير الذى لا يكاديوجد، ثم " أكد قلة وجود الكبريت بقوله: فمن رأى منكم ؟ و هو استفهام إنكارى " أى إذا لم تروا الكبريت الأحمر فكيف تطمعون في رؤية المؤمن الكامل الذي هو أعز " وجوداً منه ، أو في كثرته .

الحديث الثاني: كالسابق.

« كلهم بهائم » أى شبيهة بها في عدم العقل و إدراك الحمق و غلبة الشهوات

ـ ثلاثاً ـ إِلاَّ فليلُ من المؤمنين، و المؤمن غريب له ـ ثلاث مراَّات ـ .

٣ ـ على بن ابراهيم ، عن أبيه، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال :سمعت أباعبدالله عَلَيْكُم يقول لا بي بصير : أما و الله لو أنسى أجد منكم ثلاثة مؤمنين يكتمون حديثي ما استحللت أن أكتمهم حديثاً .

النفسانية على القوى العقلانية كما قال تعالى : « إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل " سبيلا »(١) .

« إلا قليل » كذا في أكثر النسخ ، و في بعضها : إلا قليلا ، و هو أصوب . « المؤمن غريب » لا نه قلما يجد مثله فيسكن إليه فهو بين الناس كالغريب الذى بعد عن أهله و وطنه و دياره . «ثلاث مر ات » أى قال هذا الكلام ثلاث مر ات ، و كذا قوله ثلاثاً ، و في بعض النسخ عزيز مكان غريب .

الحديث الثالث: حسن كالصحيح.

«ثلاثة مؤمنين» ثلاثة إما بالتنوين ومؤمنين صفتها أو بالاضافة فمؤمنين تميز، ويدل على أن المؤمن الكامل الذى يستحق أن يكون صاحب أسرادهم و حافظها قليل ، و انهم كانوا يشقون من أكثر الشيعة كما كانوا يشقون من المخالفين ، لأ تهم كانوا يندون فيصل ذلك إما إلى خلفا والجور فيتض رون عليه منهم، أو إلى نواقص العقول الذين لا يمكنهم فهمها فيصير سبما لضلالتهم ، و قد من تحقيق ذلك في باب الكتمان ، و يمكن أن يقال في سبب تعيين الثلاثة أن الواحد لا يمكنه ضبط السر وكذا الاثنان ، وأمنا إذا كانوا ثلاثة فيأنس بعضهم ببعض ، و يذكرون ذلك فيما بينهم فلا يضيق صدرهم ، و يخف عليهم الاستتار عن غيرهم كما هو المجر دب .

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان : ٢٢ .

۴ من بن الحسن و على بن بنداد ، عن ابراهيم بن اسحاق ، عن عبدالله ابن حمّاد الأ نضاري ، عن سدير الصير في قال : دخلت على أبي عبدالله تخليل فقلت له والله ما يسعك القعود ، فقال : ولم يا سدير وقلت : لكثرة مواليك و شيعتك وأنصادك و الله لو كان لا مير المؤمنين تحليل ما الله من الشيعة و الا نصاد و الموالي ما طمع فيه تيم ولا عدي ، فقال : يا سدير وكم عسى أن يكونوا وقلت : مائة ألف ، قال : مائة ألف ؟ قلت : نعم و نصف الد نيا قال : فلسكت عني ثم قال : يخف عليك أن تبلغ معنا إلى ينبع قلت : نعم فأمر بحماد و بغل أن يكسر جا، فبادرت فركبت الحماد ، فقال : يا سدير أترى أن تؤثر ني بالحماد ؟

#### الحديث الرابع : ضميف .

وسدير كأمير «ما يسعك القعود» أى ترك القتال و الجهاد و في المصباح: قعد عن حاجته تأخرعنها، و الموالى الاحباء أوالمخلصون من الشيعة و التيم قبيلة أبى بكر، والعدى قبيلة عمر، أى ماطمع في غصب خلافته التيمى و العدوى أو قبيلتهما «قال مأة ألف» على التعجب و الانكار « يخف عليك » بكسر الخاء أى يسهل و لا ينفل، و في القاموس: خف القوم ارتحلوا مسرعين، و قال: ينبع كينصر حصن له حصون و نخيل و زروع بطريق حاج مص ، و في النهاية: على سبع مراحل من المدينة من جهة البحر، و قيل: على أربع مراحل وهو من أوقاف أمير المؤمنين عليك أجرى عينه كما يظهر من الأخبار «أن يسرجا» بدل اشتمال لقوله: عار دو بغل أذبن » أى الزينة في ركوبه وعند الناس أحسن، و في القاموس: النبل بالضم الذكاء والنبوابة، نبل ككرم فهو نبيل و امرأة نبيلة في الحسن بيشنة النبالة، وكذا الناقة و الفرس و الرجل.

و الحاصل أنسَّى إنسَّما اخترت لك البغل لا نسّه أشرف و أفضل ، و اختار تَطْبَتُكُمُّ الحماد لا نُنْ التواضع فيه أكثر مع سهولة الركوب و النزول و السير .

قلت : البغل أزين و أنبل ! قال : الحمار أرفق بي ، فنزلت فركب الحمار و ركبت المغل فمضمنا فحانت الصلاة ، فقال: يا سدير أنزل بنا نصلَّى ، ثمَّ قال: هذه أرض سبخة لاتجوز الصَّلاة فيها فسرنا حتَّى صرنا إلى أرض حمراء و نظر إلى غلام يرعى جداء فقال: و الله يا سديل لوكان لي شيعة بعددهذه الجداء ما وسعني القعود، ونزلمًا وصلَّمنا فلمنًّا فرغنا من الصَّلاة عطفت على الجداء فعددتها فا ذا هي سبعة عشر .

۵ \_ على بن يحيى ، يمن أحمد بن على بن عيسى ، عن على بن سنان ، عن عمار بن مزوان ، عن سماعة بن مهران قال : قال لي عبثُ صالحٌ صلوات الله عليه : يا سماعة أمنوا على فرشهم و أخافوني أما والله لقد كانت الدُّنيا و ما فيها إلاَّ واحدُ يعبدالله

« فحانت الصلاة » أى قرب أو دخل وقتها ، في القاموس : حان يحين قرب و آن ، و كأن الأمر بالنزول أو لا ثم الاعراض عنه للتنبيه على عدم جواذ الصلاة فيها ، وفي المشهور محمول على الكراهة إلا أن لا يحصل الاستقرار، و سيأتي في كتاب الصلاة ، و كره الصلاة في السبخة إلا أن تكون مكاناً ليناً تقع عليه الجبهة مستوياً و سنتكلُّم عليه إنشاء الله ، و قال الجوهري : الجدي من ولد المعز وثلاثة أجد ،فازا كثرت فهي الجداء، ولا تقل الجدايا، ولا الجدي بكسر الجيم، و قال: عطفتأى ملت ، و يؤمي إلى أن الصاحب عَلَيْكُم مع كثرة من يد عي التشييع ليست له شيعة واقعيَّة بهذا العدد ، وقيل: أي لابد أن يكون في عسكر الأمام هذا العدد من المخلصين حتى يمكنه طلب حقَّه بهذا العسكر ، لا أن عذا العدد كاف في جواز الخروج.

الحديث الخامس: ضعيف على المشهود.

« و أخا فوني » أي بالاذاعة و ترك التفيُّـة و الضمير في آمنوا راجع إلى المدَّعين للتشيئع الذين لم يطيعوا أئمَّتهم في التقيَّة و ترك الإذاعة ، و أشار بذلك إلى أنَّهم ليسوا بشيعة لنا ، ثمُّ ذكرارفع إستبعاد السائل عن قلَّة المخلصين بقوله :

ج ۹

و لو كان معه غيره لأضافه الله عز "و جل " إليه حيث يقول: ﴿ إِن " إِبراهيم كَانَ اللهِ قَانَتُما للهُ عَنْ الله آلله آلله آلله من المشركين ، (١) فغير بذلك ما شاء الله ، ثم " إِن " الله آلسه باسماعيل وإنسحاق فصاروا ثلاثة، أما والله إن "المؤمن لقليل و إِن " أهل الكفرلكثير"

لقد كانت الدنيا و ما فيها ، الواو للحال و ما نافية «و لو كان معه غيره» اى من أهل الايمان « لا ضافه الله عز و جل إليه » لأن الغرض ذكر أهل الايمان التاركين للشرك ، حيث قال : «و لم يك من المشركين» فلو كان معه غيره من المؤمنين لذكره معه «ان ابراهيم كان أمنة» قال في مجمع البيان : اختلف في معناه فقيل : قدوة و معلما للخير قال ابن الأعرابي : يقال للرجل العالم أمنة ، و قيل : أراد إمام هدى ، وقيل : سمناه أمنة لأن قوام الأمنة كان فيه ، وقيل: لأنه قام بعمل أمنة ، و قيل : لأنه قيم مطيما إنفرد في دهره بالتوحيد ، فكان مؤمنا وحده و الناس كفار « قانتا لله » أى مطيما له دائماً على عبادته ، وقيل : مصلياً «حنيفاً» اى مستقيماً على الطاعة و طريق الحق و هو الاسلام «ولم يك من المشركين» بل كان موحداً ، انتهى .

وقيل: يحتمل أن يكون من للابتداء أى لم يكن في آبائه مشرك و هوبعيد، و في النهاية في حديث قس": أنّه يبعث يومالقيامة أمّة وحده: الأمّة الرجل المتفرّد بدين كقوله تعالى «إنّ ابراهيم كان أمّة قانتاً للله» انتهى.

و أقول : كأن هذا كان بعد وفات لوط عَلَيَكُ أَو أَنَّه لمَّا لَم يكن معه و كان مبعوثاً على قوم آخرين لم يكن ممن يؤنسه و يقو "يه على أمره في قومه .

« فغبر بذلك » في أكثر النسخ بالغين المعجمة و الباء الموحدة أى مكث أو منى و ذهب كما في القاموس ، فعلى الأول فيه ضمير مستتر راجع إلى إبراهيم ، و على الثانى فاعله ماشاء الله ، و في بعض النسخ فصبر فهو موافق للأول ، و في بعض بالعين المهملة فهو موافق للثانى « و إن الهل الكفر كثير » المراد بالكفر هذا مقابل

<sup>(</sup>١) سورة النحل: ١٢٠.

أندرى لم ذاك ؟ فقلت: لاأدرى جعلت فداك فقال: صُيْروا ا ُنِما للمؤمنين ، يبثنون إليهم ما في صدورهم فيستريحون إلى ذلك و يسكنون إليه .

عداً من أصحابنا ، عن سهل بنزياد ، عن على بن ا ورمة ، عن النض ، عن يحمل بعن أبي خالدالقماط ، عن حران بن أعين قال : قلت لا بي جعفل تُطَيِّلُما : جعلت فداك ما أقلنا لواجتمعنا على شاة ما أفنيناها ؟ فقال : ألا ا حد ثك بأعجب منذلك؟ المهاجرون و الأنصار ذهبوا إلا - و أشار بيده - ثلاثة ، قال حران : فقلت : جعلت

الايمان الكامل، كما قال سبحانه: «وما يؤمن أكثرهم بالله إلا و هم مشركون» (۱) وأتدرى لم ذلك» وهذا بيان لحقية هذا الكلام أى قلة عدد المؤمنين مع أنهم بحسب الظاهر كثيرون أو لأن الله تعالى لم جعل هؤلا في صورة المؤمنين وأو لم خلقهم و المعنى على التقديرين أن الله تعالى جعل لهؤلا المتشيعة أنساً للمؤمنين لئلا يستوحشوا لقلتهم، أويكون علمة لخروج هؤلا عن الايمان، فالمعنى أن الله تعالى جعل المخالفين أنساً للمؤمنين فيبئون اى المؤمنون إلى المخالفين أسراد أثمتهم فبذلك خرجوا عن الايمان، ويؤيد الاحتمالات المتقد مة خبر على بن جعفر و فيستريحون إلى عن الايمان، ويؤيد الاحتمالات المتقد مة خبر على بن جعفر و فيستريحون إلى ذلك» إلى بمعنى مع لوضم نفى متعلقه معنى التوجيه و نحوه.

الحديث السادس: ضعيف.

« ما أقلنا » صيغة تعجب «ما أفنيناها» أى ما نقدرعلى أكل جيعها و «أشار» كلام الراوى ، والمر ادبه الاشارة بثلاث أصابع من يده و «ثلاثة» كلام الامام ، و المراد بالثلاثة سلمان و أبوذر و المقداد ، كما روى الكشى عن الباقر عَلَيْكُم أنه قال : إرتد الناس إلا " ثلاثة نفر سلمان و أبوذر و المقداد ، قال الراوى : فقلت : فعمار ؟ قال : كان جاض جيضة ثم " رجع ثم قال : إن أردت الذى لم يشك ولم يدخله شى والمقداد

<sup>(</sup>١) سورة يوسف : ١٠۶ .

فداك ما حال عمَّار؟ قال: رحم الله عمَّاراً أبا اليقظان بايع و قتل شهيداً ، فقلت في نفسي ما شيء أفضل من الشهادة؟ فنظر إلى ققال: لعلَّك ترى أنَّه مثل الثلاثة أيهات أيهات .

٧ ــ الحسين بن عبّ ، عن معلّى بن عبّ ، عن أحمد بن عبّ بن عبدالله ، عن على بن جمف قال : سمعت أبا الحسن عُلْيَكُم يقول : ليس كل من قال بولايتنا مؤمناً ولكن جُعلوا ا نساً للمؤمنين .

فأمّا سلمانفائه عرض في قلبه أن عند أمير المؤ منين إسمالله الأعظم لو تكلّم به لأ خذتهم الأرض و هو هكذا ، و أمّا أبوذر فأمره أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ بالسكوت و لم يأخذه في الله لومة لائم فأبى إلا أن يتكلم .

«جاض» أى عدل عن الحق ومال ، وروى في حديث آخر عنه تخليط قال : ارتد النتاس إلا ثلاثة نفر سلمان وأبوذر و المقدادثم أناب الناس بعد ، كان أول من أناب أبوساسان و عمّار و أبوعروة و شتيرة (١) فكانوا سبعة فلم يعرف حق أمير المؤمنين تخليط إلا هؤلاء السبعة و فنظر إلى " و نظره تخليط إليه لعلمه بما حد "تت به نفسه ، و في النهاية : قد تكر "ر في الحديث ذكرهيهات و هي كلمة تبعيد مبنية على الفتح و ناس يكسرونها ، وقد تبدل الهاء همزة ، فيقال أيهات ، و من فتح وقف بالناء و من كسر وقف بالهاء ، و قال الجوهرى : هيهات كلمة تبعيد ، والناء مفتوحة ، مثل كيف و أصلها هاء ، و ناس يكسرونها على كل حال بمنزلة نون التثنية ، وقد تبدل الهاء همزة ، فيقال أيهات ، و من كسر الناء وقف عليها و أصلها هاء ، و ناس يكسرونها على كل حال بمنزلة نون التثنية ، وقد تبدل الهاء همزة ، فيقال أيهات ، مثل هراق وأراق ، قال الكسائي : و من كسر الناء وقف عليها بالهاء ، فيقول هيهات ، و من نصبها وقف بالناء و إن شاء بالهاء .

الحديث السابع: ضيف.

<sup>(</sup>۱) قال العلامة التسترى: الظاهر ان أبا ساسان محرف أبى سنان ، و أبى سنان اما هو ابو سنان الله الله المحدد الشجرة في قصة بن محصن ، و هو اول من بايع تحت الشجرة في قصة بيعة الرضوان ، و اما ابوسنان الانصادى من خواص اميرالمؤمنين عليه السلام و اصفيائه ، و شتيرة مولى اسود لعلى عليه السلام كما ذكره ايضاً فراجَع ان شئت .

# ﴿ باب ﴾

#### 4 ( الرضا بموهبة الايمان والصبرعلى كل شيء بعده ) ٥

الله عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن فضيل بن يساد ، عن عبدالواحد بن المختار الأنساري قال : قال أبوجعفر عليا : يا عبدالواحد ما يضر "رجلا" له إذا كان على ذا الرااي له عنه الموت . وما يضر "ه ولو كان على رأس جبل يعبدالله حتى يجيئه الموت .

على بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن معلى بن خنيس ، عن أبى عبدالله على عبدالله على بن خنيس ، عن أبى عبدالله على قال : قال رسول الله والهوية على الله على

# باب الرضا بموهبة الأيمان و الصبر على كل شيء بعده الحديث الأول: مجهول.

« ما يض " ما نافية و يحتمل الاستفهام على الانكار « على ذا الرأى » أى على هذا الرأى و هو التشييع «ما قال » فاعل ما يض « ولو قالوا مجنون » فان هذاأقصى ما يمكن أن يقال فيه كما قالوا في الرسول وَالْمُونَانُةُ « و ما يض " ه » أى قول الناس و هذا أيضاً يحتمل الاستفهام «و لو كان على رأس جبل » لكثرة قول الناس فيه هرباً من أقوالهم فيه و ضررهم « يعبدالله » حال أو إستيناف كأنه سئل كيف لا يض « ذلك ؟ قال لا ننه يعبدالله حتى يأتيه الموت .

الحديث الثاني: مختلف فيه بالمعلّى معتبرعندى.

ولاستغنيت به المحافظة فمت نظام العالم وأنزلت الما من السماء ، ولدفعت العذاب و أنواع البلاء بسبب هذا المؤمن لا أن هذا يكفى لمصلحة بقاء النظام ، و يعتمل أن يكون هذا المؤمن الواحد الامام ، أو لابد من أحد غيره يؤمن به ، و الأول أظهر

له من إيمانه ا'نساً لايحتاج إلى أحد.

٣ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن أحمد بن على بن أبي نصر ، عن الحسين بن موسى ، عن فضيل بن يساد ، عن أبي جعفر عَلْيَـٰكُ ؛ قال : ما يبالي من عرّفه الله هذا الأمر أن يكون على قُلّة جبل يأتيه الموت .

۴ \_ على بن إبراهيم ، عن عمر بن عيسى ، عن يونس ، عن كليب بن معاوية ، عن أبي عبدالله علي الله عليه الله عليه الله عن أبي عبدالله عليه الله عن الله عنه عنه الله عنه

لمامر من كون ابراهيم تلكي أمّة وأمّا كون الايمان سبباً للا نس و عدم الاستيحاش لأنه يتفكّر في الله و صفاته و في صفات الا نبياء و الا ثمّة علي و حالاتهم ، و في درجات الآخرة و نعمها و يتلوكتاب الله و يدعوه و يعبده فيأنس به سبحانه ، كما سئل عن راهب لم لا تستوحش من الخلوة ؟ قال : لا نتى إذا أردت أن يكلمنى أحد أتلوكتاب الله ، وإذا أردت أن أكلم أحداً أناجى الله ، وسيأتى في كتاب القرآن على بن الحسين تلكي أنه لومات من بين المشرق والمغرب لمااستوحشت بعد أن يكون القرآن معى .

الحديث الثالث: مجهول.

« ما يبالى » خبر أو المعنى ينبغى أن لايبالى « من عر فه الله هذا الا مر » أى دين الامامية ، و في الصدحاح : الفلة أى بالضم أعلى الجبل ، و قلة كل شيء أعلاه.

الحديث الرابع: حسن.

«أن يستوحش » أى يجد الوحشة ، و لعلّه ضحّن معنى الميل و السكون ، فعد فعد فعد في الميل و السكون ، فعد في المي أى استوحش من الناس مائلا أو ساكنا إلى أخيه ، و قال في الوافى : ضمّن الاستيحاش معنى الاستيناس ، فعد أه بالى ، و إنّما لا ينبغى لهذلك لا ته ذل ، فلمل أخاه الذى ليس في مرتبته لا يرغب في صحبته ، و قال بعضهم : إلى بمعنى مع، و المراد بأخيه أخوه النسبى، ومن موصولة ودون منصوب بالظرفية ، و الضمير لا خيه

فمن دونه ، المؤمن عزيز ٌ في دينه .

۵ عنه ، عن أحمد بن مجل ، عن مجل بن خالد ، عن فضالة بن أينوب ، عن عمر ابن أبان وسيف بن عميرة ، عن فضيل بن يسار قال : دخلت على أبي عبدالله تُطَيِّنْكُم في مرضة مرضها لم يبق منه إلا دأسه فقال : يا فضيل إناني كثيراً ما أقول : ما على

أى لا ينبغى للمؤمن أن يجد وحشة مع أخيه النسبى إذا كان كافراً، فمن كان دون هذا الأخ من الأقارب و الاجانب، و قيل: أى لاينبغى للمؤمن أن يستوحش من الله و من الايمان به إلى أخيه فكيف من دونه ، إذ للمؤمن انس بالايمان و قرب الحق من غير وحشة ، فلو انتفى الأنس و تحققت الوحشة انتفى الايمان و القرب. وأقول: الأظهر ما ذكر نا أو لا من أن المؤمن لا ينبغى أن يجد الوحشة من قلة أحبائه و موافقيه و كثرة أعدائه و مخالفيه ، فيأنس لذلك و يميل إلى أخيه الديني أو النسبي ، فمن دونه من الأعادي أو الأجانب ، و قوله : المؤمن عزيز في دينه ، جملة إستينافية فكأنه يقول قائل : لم لايستوحش ؟ فيجيب : بأنه منيع رفيع القدر بسبب دينه فلا يحتاج في عز " و كرامته وغلبته إلى أن يميل إلى أحد ويأنس به ، و الحاصل أن عز " ته بالدين لا بالعشاير و التابعين ، فكلمة في سببية .

و أقول: في بعض النسخ عمَّن دونه، وفي بعضها عن دونه، فهو صلة الاستيحاشِ أى يأنس بأخيه مستوحشاً عمَّن هو غيره.

#### الحديث الخامس: صحيح.

د في مرضة ، بالفتح أو بالتحريك وكلاهما مصدر « مرضها » اى مرض بها ، و قيل : البادز في مرضها مفعول مطلق للنوع « لم يبق منه إلا " رأسه » من للتبعيض و السمير للإمام تُلِيَّكُمُ أى من أعضائه ، أو للتعليل و الضمير للمرض و الأو "لأظهر، و المعنى أنّه نحف جميع أعضائه و هزلت حتى كأنّه لم يبق منها شى و إلا رأسه ، فانّه لقلة لحمه لا يعتريه الهزال كثيراً ، أو المراد أنّه لم تبق قو"ة الحركة في شى و فانّه لقلة لحمه لا يعتريه الهزال كثيراً ، أو المراد أنّه لم تبق قو"ة الحركة في شى و

رجل عراقه الله هذا الأمر لوكان في وأس جبل حتى يأتيه الموت ، يا فضيل بن يساد إن الناس أخذوا يميناً و شمالاً و إنا و شيعتنا حدينا الصراط المستقيم ، يا فضيل ابن يساد إن المؤمن لو أصبح له مابين المشرق و المغربكان ذلك خيراً له ولو أصبح مقطعاً أعضاؤه كان ذلك خيراً له ، يا فضيل بن يساد إن الله لا يفعل بالمؤمن إلا ما هو خير له ، يا فضيل بن يساد إن الله لا يفعل بالمؤمن إلا ما هو خير له ، يا فضيل بن يساد لوعدلت الدئيا عندالله عن وجل جناح بموضة ما سقى

من أعضائه إلا" في رأسه ، و الأوَّل أظهر .

« كثيراً ما أقول » ما ذائدة اللابهام و ما في قوله : « ما على رجل » نافية أو إستفهاميَّة للانكار ، و حاصلهما واحد ، أى لاضر ر أو لا وحشة عليه « أخذوا يميناً و شمالاً ، أي عدلوا عن الصَّراط المستقيم إلى أحد جانبيه ، من الافراط كالخوارج أو التفريط كالمخالفين دله ما بين المشرق، اي والحال أن له ما بينهما أو أصبح بمعنى صار ﴿ مقطُّعاً ﴾ على بناء المفعول للتكثير ﴿ أعضاؤه ﴾ بدل اشتمال من الضمير المستتر في مقطَّعاً ، و منهم من قرأ أعضاء بالنصب على التميز ، و قوله عَلَيْكُ : إنَّ الله لايفعل بالمؤمن، تعليل لهاتين الجملتين، فانَّه تعالى لوأعطى جميع الدنيا المؤمن لم يكن ذلك على سبيل الاستدراج ، بل لا نه علم أنه بشكره و يصرفه في مصارف الخير ، و لا يصير ذلك سبباً لنقص قدره عندالله ، كما فعل بسليمان عَلَيْكُ بخلاف ما إذا فعل ذلك بغير المؤمن ، فانه لا تمام الحجَّة عليه و استدراجه ، فيصير سبباً لشدَّة عذابه، و كذا إذا قد"ر للمؤمن تقطيع أعضائه فانهما هو لمزيد قربه عنده تعالى، و رفعة درجاته في الآخرة ، فينبغي أن يشكره سبحانه في الحالتين ، و يرضي بقصائه فيهما، و لمَّا كان الغالب في الدنيا فقر المؤمنين و إبتلائهم بأنواع البلاء ، و غنى الكفَّاد و الأشرار و الجهال رغاب الأوالين بالصبر و حدَّر الآخرين عن الاغترار بالدنيا و الفخر بقوله عَلَيْكُمُ : «اوعدلت الدنيا عندالله جناح بعوضة ، عندالناس «ما سقىعدو ّ. منها شربة ماء، فما أعطاه أعدائه ليس لكرامتهم عنده بل لهوانهم عليه، و لذا لم

عدو أه منها شربة ماء ، يا فضيل بن يسار إنه من كان همله هملًا واحداً كفاه الله همله و من كان همله في كل واد لم يبال الله بأي و اد هلك .

يعطهم من الآخرة التي لها عنده قدر و منزلة شيئًا ، و قد قال تعالى : « و لولا أن يكون الناس أمّة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضّة و معارج عليها يظهرون » (١) .

« إنه من كان همه هما واحداً » الهم القصد و العزم و الحزن ، و الحاصل أنه من كان مقصوده أمراً واحداً و هو طلب دين الحق و رضا الله تعالى و قربه و طاعته و لم يخلطه بالا غراض النفسانية والأهواء الباطلة فان الحق واحد وللباطل شعب كثيرة «كفاه الله همه أي أعانه على تحصيل ذلك المقصود، و نصره على النفس و الشيطان و جنود الجهل «و من كان همه في كل واد» من أودية الضلالة والجهالة « لم يبال الله بأى وادهلك، أى صرف الله لطفه و توفيقه عنه، و تركه مع نفسه و أهوائها حتى يهلك باختيار واحد من الأديان الباطلة ، أو كل واد من أودية الشرف و كل شعبة من شعب أهوا و النفس الأمارة بالسوء ، من حب المال و الجاه والشرف و العلو و لذة المطاعم و المشارب والملابس و المناكح و غيرذلك من الأمورالباطلة . الفائية .

و الحاصل أن من إنتبع الشهوات النفسانية و الآراء الباطلة و لم يصرف نفسه عن مفتضاها إلى دين الحق و طاعة الله و ما يوجب قربه لم يمدده الله بنصره و توفيقه ، ولم يكن له عندالله قدر و منزلة ، و لم يبال بأى طريق سلك و لا في أى واد هلك ، و قيل : بأى واد من أودية جهنم ، و قيل : يمكن أن يرادبالهم الواحد القصد إلى الله والتوكل عليه في جميع الأمور، فائله تعالى يكفيه هم الدنيا والآخرة ، بخلاف من اعتمد على رأيه و قطع علاقة التوكل عن نفسه ، و يحتمل أن يكون

<sup>(</sup>١) سورة الزخوف: ٣٣.

ع ـ على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن على بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن منصور الصيقل و المعلى بن خنيس قالا : سمعنا أباعبدالله عَلَيْكُم يقول : قال رسولالله عَلَيْكُم و المعلى بن خنيس قالا : سمعنا أباعبدالله عَلَيْكُم يقول : قال رسولالله عن وجل : ما ترد دت في شيء أنا فاعله كترد ددى في موت عبدى

المراد بالهم الحزن و الغم أى من كان حزنه للآخرة كفاه الله ذلك و أوصله إلى سرور الأبد ، و من كان حزنه للدنيا وكله الله تعالى إلى نفسه حتى يهلك في واد من أودية أهوائهم .

الحديث السادس: ضعيف على المشهود.

د ما تردّدت في شيء » هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بين الفريقين ، و من المعلوم أنّه لم يرد التردّدالهمهود من المخلق في الأمورالّتي يقصدونها فيتردّدون في إمضائها إمّا لجهلهم بمواقبها أو لقلّة تقتهم بالتمكنّن منها لمانع و نحوه ، و لهذا قال : دأنا فاعله » أي لا محالة أنا أفعله لحتم القضاء بفعله ، أو المراد به التردّد في التقديم و التأخير لا في أصل الفعل .

و على التقديرين فلابد فيه من تأويل وفيه وجوه عند الخاصة و العامّة ، أمّا عند الخاصة فثلاثة :

الأول: أن في الكلام إضماراً ، و التقدير لوجاز على التردد ما ترددت في شيء كترد دى في وفات المؤمن .

الثانى: أنّه لمنّاجرت العادة بأن يتردّد الشخص في مساءة من يحترهه ويوقيره كالصديق ، و أن لا يتردّد في مساءة من ليس له عنده قدر و لا حرمة كالعدو"، بل يوقعها من غير تردّد و تأمّل ، صح أن يعبس عن توقير الشخص و إحترامه بالتردّد، و عن إذلاله و احتقاره بعدمه ، فالمعنى ليس لشيء من مخلوقاتي عندى قدر وحرمة، كقدر عبدى المؤمن و حرمته ، فالكلام من قبيل الاستعارة التمثيليّة .

الثالث: أنَّه ورد من طرق الخاصَّة و العامَّة أنَّ الله سبحانه يظهر للعبدالمؤمن

المؤمن ، إنَّني لا حب القاء و يكره الموت فأصرفه عنه ، و إنَّه ليدعوني فا جيبه وإنَّه ليدعوني فا جيبه وإنَّه ليسألني فا عطيه ، ولو لم يكن في الدُّنيا إلا " واحد من عبيدى مؤمن الستغنيت

عند الاحتضاد من اللطف و الكرامة و البشادة بالجنّة ما بزيل عنه كراهة الموت، و يوجب دغبته في الانتقال إلى داد القراد، فيقل تأذّيه به، و يصير داضياً بنزوله، و راغباً في حصوله فأشبهت هذه المعاملة معاملة من يريد أن يولم حبيبه ألماً يتعقّبه نفع عظيم، فهو يتردّد في أنّه كيف يوصل ذلك الألم إليه على وجه يقل تأذّيه، فلا يزال بظهر له ما يرغّبه فيما يتعقّبه من اللذة الجسيمة، و الراحة العظيمة إلى أن يتلقّاه بالقبول، ويعدّه من الغنائم المؤدّية إلى إدراك المأمول، فيكون في الكلام إستعادة تمثيلينة.

و أَمَّا وجوهه عند العامَّة فهي أيضاً ثلاثة :

الأول: أن ممناه ما ترد دعبدى المؤمن في شيء أنا فاعله كترد ده في قبض روحه ، فانه مترد بين إرادته البقاء و إرادتي للموت ، فأنا ألطفه و أبشره حتى أسرفه عن كراهة الموت ، فأضاف سبحانه ترد دنفس وليه إلى ذاته المقدسة كرامة و تعظيماً له ، كما يقول غدا يوم القيامة لبعض من يعاتبه من المؤمنين في تقصيره عن تعاهد ولى من أوليائه : عبدى مرضت فلم تعدني ؟ فيقول : كيف تمرض و أنت رب العالمين ؟ فيقول : كيف تمرض و أنت رب العالمين ؟ فيقول : مرض عبدى فلان فلم تعده، فلوعدته لوجدتني عنده ، فكماأضاف مرض وليه و سقمه إلى عزيز ذاته المقد سة عن نعوت خلقه إعظاماً لقدر عبده ، و تنويها بكرامة منزلته كذلك أضاف الترد د إلى ذاته لذلك .

الثانى: أن ترددت في اللغة بمعنى رددت مثل قولهم فكرت و تفكرت و دبرت و تدبرت و تدبرت و كمته بفعلهمثل دبرت و تدبرت فكأنه يقول: مارددت ملائكتى و رسلى في أمر حكمته بفعلهمثل مارددتهم عند قبض روح عبدى المؤمن فارددهم في إعلامه بقبضى له و تبشيره بلقائى، و بما أعددت له عندى كمارددملك الموت تمايين إلى ابراهيم وموسى المايين كمارددملك الموت تمايين إلى ابراهيم وموسى المايين كمارددملك الموت المايين المايراهيم وموسى المايين كمارددملك الموت المايين المايراهيم وموسى المايين المايين كمارددملك الموت المايين المايراهيم وموسى المايين كمارددملك الموت المايين المايراهيم وموسى المايين المايي

به عن حميع خلقي و لجملت له من إيمانه اُ نساً لا يستوحش إلى أحد .

المشهورتين إلى أن اختارا الموت فقبضهما (١) كذلك خواص المؤمنين من الأولياء يرد دهم إليهم رفقاً وكرامة ليميلوا إلى الموت ، و يحبّوا لفاء، تعالى .

الثالث: ان معناه مارددت الأعلال و الأمراض و البر و اللطف و الرفق حتى يرى بالبر عطفى و كرمى ، فيميل إلى لقائى طمعاً ، و بالبلايا و العلل فيتبر م بالدنيا ، ولا يكره الخروج منها .

و ما دل عليه هذا الحديث من أن المؤمن يكره الموت ، لا ينافي ما دلت الروايات الكثيرة عليه من أن المؤمن يحب لقاء الله و لايكرهه .

امّاما ذكره الشهيد في الذكرى من أن "حب" لقاء الله غير مفيد بوقت فيحمل على حال الاحتفاد ومعاينة ما يحب "، فانه ليسشى عينئذ أحب إليه من الموت و لفاء الله ، و لا نه يكره الموت من حيث التألم به ، و هما متغايران و كراهة أحد المتغايرين لا يوجب كراهة الآخر ، أو لا أن "حب لفاء الله يوجب حب كثرة العمل النافع وقت لقائه ، و هو يستلزم كراهة الموت الفاطع له ، و اللازم لا ينافي الملزوم .

قوله تعالى: «و إنه ليدعونى » بأن يقول يا ألله مثلاً «فأجيبه» بأن يقولله: لبسيك مثلاً «و انه ليستلنى » أى يطلب حاجته كأن يقول: إصرف عنسى الموت «لاستغنيت به» أى اكتفيت به في إبقاء نظام العالم للمصلحة ، وضمس يستوحش معنى الاحتياج و نحوه فعد "ى بالى كمامر"

<sup>(</sup>۱) و تفصيل القصتين مذكور في تاريخ الطبرى و الكامل و كتاب علل الشرايع و الامالي و اكمال الدين للصدوق (ره) و نقلت ترجمة الاحاديث المذكورة في كتاب تاريخ الانبياء بـ ١ ص ١٥٦ وج ٢ ص ١٧٩ فراجع انشئت .

## ﴿ باب ﴾

#### 4 في سكون المؤمن الى المؤمن ) ا

ا على بن إبراهيم ، عن عمل بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله علي قال : إن المؤمن ليسكن إلى المؤمن ، كما يسكن الظمآن إلى الماء البارد .

## باب في سكون المؤمن الى المؤمن

الحديث الاول: مرسل.

« إلى المؤمن » قيل : إلى بمعنى مع و أقول : كأن " فيه تضميناً و هذا تشبيه كامل للمعقول بالمحسوس ، فان " للظمآن إضطراباً في فراق الماء ، و يشتد طلبه له فاذا وحده استقر " و سكن ، و يصير سبباً لحياته البدنى " فكذلك المؤمن يشتد شوقه إلى المؤمن و تعطيسه في لقائه ، فاذا وجده سكن و مال إليه ، و يحيى به حياة طيبة روحانية فائه يصير سبباً لقو "ة إيمانه و إرالة شكو كه و شبهاته ، و ذوال وحشته .

و قيل : هذا السكون ينشأ من أمرين: أحدهما: الا تتحادفي الجنسية للتناسب في الطبيعة و الروح كمامر" ، و المتجانسان يميل أحدهما إلى الآخر ، و كلما كان التناسب و التجانس أكمل كان الميل أعظم ، كما روى: أن " الأرواح جنود مجندة ما تعادف منها ائتلف و ما تناكر منها اختلف .

وثانيهما:المحبّة لأن المؤمن لكمال صورته الظاهرة والباطنة بالعلم والايمان و الأخلاق و الأعمال محبوب الفلوب، و تلك الصورة قد تدرك بالبص و البصيرة، و قد تكون سبباً للمحبّة و السكون باذن الله تعالى، و بسبب العلاقة في الواقع، و إن لم يعلم تفصيلها.

# ﴿باب﴾

#### ن فيما يدفع الله بالمؤمن ) ا

ا \_ على بن يحيى ، عن على بن الحسن التيمى ، عن على بن عبدالله بن زرارة عن على بن عبدالله بن زرارة عن على بن الفضيل ، عن أبي حمف علي المؤمن الواحد عن القرية الفناء .

٢ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
 عن أبى حمزة ، عن أبى جعفر عليه قال : لا يصيب قرية عذاب و فيها سبعة من المؤمنين .

#### باب فيما يدفع الله بالمؤمن

الحديث الاول: مجهول.

«عن القرية» أى أهلها بحذف المضاف ، كما فيقوله تعالى : « واسئل القرية» (١) و ذلك الدفع إمّا بدعائه أو ببركة وجوده فيهم .

الحديث الثاني: صحيح.

و يمكن دفع التنافى بينه وبين الأول بوجوه: « الأول» أن الاول محمول على النادر، و الثانى على الفالب أو الحتم . « الثانى » أن يراد بالمؤمن في الأول الكامل، و في الثانى غيره. « الثالث » أن يحملا على إختلاف المعاصى و إستحقاق العذاب فيها، فانتها مختلفة ، ففي القليل و الخفيف منها يدفع بالواحد، و في الكثير و الغليظ منها لا يدفع إلا بالسبعة ، مع أن المفهوم لا يعارض المنطوق.

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف: ۸۲.

٣ \_ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : فعل العذاب إذا نزل بقوم يصيب المؤمنين ؟ قال : نعم ولكن يخلصون بعده .

الحديث الثالث: حسن كالصحيح.

«و لكن يخلصون بعده، أى ينجون بعد نزول العذاب بهم في البرزخ و القيامة، في المصباح : خلص الشيء من التلف خلوصاً من باب قعد وخلاصاً و مخلصاً سلمونجا، و خلص الماء من الكدر صفا ، انتهى .

و يشكل الجمع بينه و بين الخبرين السابقين ، و يمكن الجمع بوجوه : الأول : حمل العذاب في الأولين على نوع منه كعذاب الاستيصال ، كما أنه سبحانه أخرج لوطاً و أهله من بين قومه ثم أنزل العذاب عليهم ، و هذا الخبرعلى نوع آخر كالوباء و القحط .

الثانى: أن يحمل هذا على النادر و مامرً على الفالب على بعض الوجوه. الثالث: حمل هذا على أقل من السبعة ، و حمل الواحد على النادر ، و ماقيل: من أن " المراد بالخلاص الخلاص في الدنيا فهو بعيد، مع أنَّه لا ينفع في رفعالتناني.

# ﴿ باب ﴾

### ۵ (في أن المؤمن صنفان)

ا ـ عن بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن على بن سنان ، عن نصير أبي الحكم الخثممي ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : المؤمن مؤمنان فمؤمن صدق بعهدالله و وفي بشرطه وذلك قول الله عز وجل :« رجال صدقوا ماعاهدواالله عليه ع (١) فذلك الذي لا

#### باب في أن المؤمن صنفان

الحديث الاول: ضعيف على المشهور.

قال الله سبحانه: «مناطؤمنين رجال صدقوا ما عاهدواالله عليه» قال البيضاوى: من الثبات مع الرسول و الحقاتلة لا عدا الدين من صدقنى إذا قال لك الصدق فان المعاهد إذا و في بعهده فقد صدق « فمنهم من قضى نحبه » أى نذره بأن قاتل حتى المعاهد كحمزة و مصعب بن عميرو انس بن النض ، و النحب: النذر استعير للموت، لا ته كنذر لازم في رقبة كل حيوان «و منهم من ينتظر » أى الشهادة «و مابد لوا» المهد ولا غير وه « تبديلا ً » اى شيئا من التبديل .

و قال الطبرسي (ره): « فمنهم من قضى نحبه » يعنى حزه بن عبد المطلب و جعفر بن أبي طالب « و منهم من ينتظر » يعنى على "بن أبي طالب ، و روى في الخصال عن الباقر عَلَيَّا الله في حديث طويل قال: قال أمير المؤمنين عَلَيَّا الله كنت عاهدت الله تعالى و رسوله أنا و عمتى حزة و أخي جعفر و ابن عمتى عبيدة على أمر وفينا به لله تعالى ولرسوله والموقفة ، فتقد منى أصحابي وتخلفت بعدهم لما أراد الله تعالى فأنزل الله فينا: « رجال » الآية ، حزة و جعفر و عبيدة ، و أنا و الله المنتظر « وما بد الت تمديلا » .

<sup>(</sup>١) سورة الاحزاب: ٢٣.

والأخبار في ذلك كثيرة أوردتها في الكتاب الكبير، فاذا عرفت ذلك فاعلم أنه تخليق استدل بهذه الآية على أن المؤمنين صنفان ، لأنه تعالى قال: « من المؤمنين رجال » فصنف منهم مؤمن « صدق بعهدالله » قيل: الباء بمعنى في ، أى في عهدالله ، فقوله: صدق كنصر بالتخفيف ، ففيه إشارة إلى أن في الآية أيضا الباء مقد "رة أى صدقوا بما عاهدوا الله عليه ، و يمكن أن يقرء صدق بالتشديد بيانا لحاصل معنى الآية ، اى صد قوا بعهدالله و ما وعدهم من الثواب و ما اشترط في الثواب من الايمان و العمل الصالح ، و الأول أظهر ، و المه اد بالعهد أصول الدين من الاقرار بالتوحيد و النبوة و الامامة و المعاد ، و الوفاء بالشرط الاتيان من الاقرار بالتوحيد و النبوة و الامامة و المعاد ، و الوفاء بالشرط الاتيان بالمأمورات و الانتهاء عن المنهيات ، و قيل: أراد بالعهد الميثاق بقوله: « ألست بربيكم » (۱) و بالشرط قوله تعالى : « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيشاتكم » (۱) .

و أقول: يحتمل أن يكون المراد بهما ما مر" في الحديث السادس من باب معرفة الامام و الرد" إليه حيث قال: إنسكم لا تكونون صالحين حتى تعرفوا ولا تعرفون حتى تصد قوا، ولا تصد قوا حتى تسلموا أبواباً أربعة لا يصلح أو لها إلا المعمل بآخرها، ضل أصحاب الثلاثة وتاهوا تيها بعيداً، إن الله تعالى لا يقبل إلا العمل الصالح، أو لا يقبل الله إلا الوفاء بالشروط و العهود، فمن و في لله عز وجل بشرطه و استعمل ما وصف في عهده نال ما عنده، و استعمل عهده إن الله تبارك و تعالى أخبر العباد بطرق الهدى و شرع لهم فيها المناد، و أخبرهم كيف يسلكون فقال: «و إنسى لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحاً ثم "اهتدى» (٢) و قال: «إنسما يتقبل الله المقار لمن تاب و آمن و عمل صالحاً ثم "اهتدى» (٢) و قال: «إنسما يتقبل الله المناد، و أخبرهم كيف يسلكون فقال المناد بطرق الهدى و شرع لهم فيها المناد، و أخبرهم كيف يسلكون فقال المناد المن المناد بطرق الهدى و شرع لهم فيها المناد و أخبرهم كيف يسلكون فقال المناد الله المناد بطرق المن و عمل صالحاً ثم "اهتدى» (٢) و قال المن المناد المن و عمل صالحاً ثم "اهتدى» (٢) و قال الهدى و شرع لهم فيها المناد من و قال المن و عمل سالحاً ثم "اهتدى» (٢) و قال المن و عمل سالحاً ثم "اهتدى» (١) و قال المن و عمل سالحاً ثم "اهتدى» (١) و قال المن و عمل سالحاً ثم "اهتدى» (١) و قال المن و عمل سالحاً ثم "اهتدى» (١) و قال المن و عمل سالحاً ثم "اهتدى» (١) و قال المن و عمل سالحاً ثم "اهتدى» (١) و قال المن و عمل سالحاً ثم "اهتدى» (١) و قال المن و عمل سالحاً ثم "اهتدى» (١) و قال المن و عمل سالحاً ثم "اهتدى» (١) و قال المن و عمل سالحاً ثم "الهتدى و المن و عمل سالحاً ثم "المن و شروع المن و المن و عمل سالحاً ثم "المن و شروع المن و المن و عمل سالحاً ثم "المن و شروع المن و المن و شروع المن و المن و المن و المن و عمل سالحاً ثم "المن و المن و عمل سالحاً ثم "المن و المن و

<sup>(</sup>٢) سورة الاعراف: ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : ٣١ .

<sup>(</sup>۴) سورة طه : ۸۲.

تصيبه أهوال الدُّنيا ولا أهوال الآخرة و ذلك ممن يشفع ولا يُسفع له و مؤمن كخامة الزرع، تموج أحياناً وتقوم أحياناً ، فذلك ممن تصيبه أهوالالدُّنيا وأهوال

من المتَّقين، <sup>(۱)</sup> الى آخر الخبر <sup>(۲)</sup>.

فالشروط و المهود هي التوبة و الايمان و الأعمال الصالحة و الاهتداء بالأثمّة عَالِيْكِيْنِ .

« فذلك الذي لا تصيبه أهوال الدنيا ولا أهوال الآخرة » قيل : المراد بأهوال الدنيا القحط و الطاعون و أمثالهما في الحياة و ما يراه عند الموت من سكراته و أهواله ، و أهوال الآخرة ما بعد الموت إلى دخول الجنة ، و قيل : المراد بأهوال الدنيا الهموم من فوات نعيمها ، لأن الدنيا و نعيمها لم تخطر بباله فكيف الهموم من فواتها ، و المراد أعم منها و من عقوباتها و مكارهها و مصائبها لا نها عنده نعمة مرغوبة لا أهوال مكروهة أو لا نها لاتصيبه لا جل المعصية فلا ينافي إصابتها لرفع الدرجة ، ولا يخفى بعد تلك الوجوه .

والأظهر عندى أن المراد بأهوال الدنيا إدتكاب الذنوب و المعاصى ، لأنها عنده من أعظم المصائب و الأهوال بقرينة ما سيأتى في الشق المقابل له ، و يحتمل أن يكون إطلاق الأهوال عليها على مجاز المشاكلة « و ذلك ممن يشفع » على بناء المجهول أى أنه لا يحتاج إلى الشفاعة لا نه من المقر "بين الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون ، و إنها الشفاعة لا هل المعاصى « كخامة الزرع » قال في النهاية : فيه مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع تفيرها الرياح ، هى الظاقة الغضة اللينة من الزرع، و ألفها منقلبة عن واو،انتهى ، وأشار إلى وجه الشبه بقوله: يعوج أحياناً، و المراد باعوجاجه ميله إلى الباطل و هو متاع الدنيا و الشهوات النفسانية ،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) راجع المجلد الثاني من هذه الطبعة ص ٣٠٥.

الآخرة و ذلك ممنّن يُشفع له ولا يشفع .

٢ ـ عدالة ، عن أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن مجل بن عبدالله ، عن خالد العملي عن خضر بن عمرو ، عن أبي عبدالله تُلْيَكُنُ قال : سمعته يقول : المؤمن مؤمنان: مؤمن وفي لله بشروطه التي شرطها عليه ، فذلك مع النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن ا ولئك رفيقاً ، وذلك من يشفع ولا ينشفع له و ذلك مملن لا تصيبه أهوال الدُّنيا ولا أهوال الآخرة و مؤمن زلّت به قدم فذلك كخامة الزَّرع

و بقيامه إستقامته على طريق الحق و مخالفته للا هواء والوساوسالشيطانية ، وقد مر الكلام في أهوال الدنيا « ولا يشفع» اى لا يؤذن لهفي الشفاعة .

الحديث الثاني: كالأول.

و خضر بكسر الخاء و سكون الضاد أو بفتح الخاء و كسر الضاد صحيّح بهما في القاموس و غيره « و في لله بشروطه » العهود داخلة تحت الشروط هنا « فذلك مع النبيتين » إشارة إلى قوله تعالى : « و من بطع الله و الرسول فاولئك مع الذين أنهم الله عليهم من النبيتين والصد يقين و الشهداء و الصالحين وحسن أولئك رفيقاً» (١) و هذا مبنى على ما ورد في الأخبار الكثيرة أن "الصديقين و الشهداء و الصالحين هم الأئمة على إلى المراد بالمؤمن في المقسم هنا غيرهم من المؤمنين وقد مر عن أبي جعفر على أنه قال بعد قراءة هذه الآية فمن النبي و منا الصديق و الشهداء و الصالحون ، و في تفسير على بن ابراهيم قال : النبيين رسول الله و الصديقين على ، و الصالحون ، و في تفسير على بن ابراهيم قال : النبيين رسول الله و الصديقين على ، و الصالحون ، و المحسن و الحسين ، و الصالحين الأئمية « و حسن أولئك رفيقاً » القائم من آل على راهيم أن الما نبي أو صد بن أو صد بن أو شهيد أو صالح ، و الصنف الثاني يكون مع هؤلاء بشفاءتهم « ذلت به قدم » كأن " الباء للتعدية ، أى أذلته قدم و أقدام على المعصية ، و قيل : الباء للسببية أى ذلت بسببه قدمه أى فعله عمداً من غير نسيان المعصية ، و قيل : الباء للسببية أى ذلت بسببه قدمه أى فعله عمداً من غير نسيان

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ٩٩ .

كيفما كفئته الر"يح انكفأ و ذلك مميّن تصيبه أهوال الدُّنيا و الآخرة و يشفع له و هو على خير .

٣ ـ عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ قال : قام رجل بالبصرة إلى أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ فقال : يا أمير المؤمنين أخبرنا عن الإخوان ، فقال : الإخوان صنفان : إخوان الثقة و إخوان المكاشرة ، فأمّا إخوان الثقة فهم الكفُ

و إكراه ، و «كيفما » مركب من كيف للشرط ، نحو كيف نصنع أصنع ، و ما زائدة للتأكيد ، و في النهاية : يقال كفأت الإناء و أكفأته إذا كببته و إذا أملته ، و في القاموس : كفأه كمنعه صرفه و كبته و قلبه كأكفاه و اكتفأه و انكفأ رجع، ولونه تغيير .

الحديث الثالث: موثق كالصحيح.

« الاخوان صنفان » المراد بالاخوان إمّا مطلق المؤمنين فان المؤمنين إخوة ، أو المؤمنين الذين يصاحبهم و يعاشرهم و يظهرون له المودة و الأخوة ، أو الأعم من المؤمنين و غيرهم إذا كانوا كذلك ، و المراد باخوان الثقة أهل الصلاح و الصدق و الأمانة ، الذين يثق بهم و يعتمد عليهم في الدين ، و عدم النفاق و موافقة ظاهرهم لباطنهم، وباخوان المكاشرة الذين ليسوا بتلك المثابة ، ولكن يعاشرهم لر فع الوحشة ، أو للمصلحة و التقية فيجالسهم و يضاحكهم ولا يعتمد عليهم ولكن ينتفع بمحض تلك المصاحبة منهم لا ذالة الوحشة و دفع الضرر ، قال في النهاية : فيه : إنّا لنكشر في وجوه أقوام، الكشر : ظهور الأسنان في الضحك ، وكاشره إذا ضحك في وجهه و باسط، و الاسم الكشرة كالعشرة « فهم الكف" ، الحمل على المبالغة والتشبيه أىهم بمنزلة كفتك ، في إعانتك وكف" الأذى عنك، فينبغى أن تراعيه و تحفظه كما تحفظ كفتك، قال في المصباح : قال الا زهرى : الكف" الراحة مع الأصابع سميّت بذلك لا أنها قال في المصباح : قال الا زهرى : الكف" الراحة مع الأصابع سميّت بذلك لا أنها

و الجناح و الأهل و المال ، فا ذا كنت من أخيك على حد الثقة فابذل له مالك و بدنك وصاف من صافاه و عاد من عاداه و اكتم سر"ه و عيبه و أظهر منه الحسن ؛

تكف الأذى عن البدن، وقال: جناح الطائر بمنزلة اليد للإنسان، وفي القاموس: الجناح اليد و المعند و الإبط و الجانب و نفس الشيء، و الكنف والناحية، انتهى. و أكثر المهاني مناسبة، و المعند أظهر و الحمل كما سبق، أيهم بمنزلة عضدك في إعانتك فراعهم كما تراعي عضدك، و كذا الأهل و المال، و يمكن أن يكون المراد بكونهم مالا أنهم أسباب لحصول المال عند الحاجة إليه وفاذا كنت من أخيك، أي بالنسبة إليه كقول النبي المناهم أن أنت منى بمنزلة ها ون من موسى و على حد الثقة » أي على مرتبة الثقة و الاعتماد، أو على أو ل حد من حدودها، و الثقة في الاخوة و الديانة و الاتصاف بصفات المؤمنين وكون باطنه موافقاً لظاهره و فابذل له مالك و بدنك ، بذل المال هو أن يعطيه من ماله عند حاجته إليه سأل أم يسأل و بذل البدن هو أن يسعى في حاجته و يخدمه و يدفع الأذى عنه قولاً و فعلاً، وهما متفر عان على كونهم الكف و الجناح و الأهل و المال.

« وضاف من صافاه » أى اخلص الود" لمن أخلص له الود" ، قال في المصباح : صفا خلص من الكدر ، و أصفيته الود" إذا خلصته ، و في القاموس : صافاه صد"قه الاخاء كأصفاه «و عاد من عاداه» أى في الدين أو الا عم " إذا كان الا خ محقيًا و إنها اطلق لا ن" المؤمن الكامل لا يكون إلا " محقيًا .

و يؤيدها تين الفقر تين ما روى عنه عَلَيَكُمْ في النهج أنه قال: أصدقاؤك ثلاثة و أعداؤك ثلاثة و أعداؤك عدو عدو عدو "عدو "ك ، و أعداؤك عدو "ك ، و أعداؤك عدو "ك و عدو " عدو "ك .

« و اكتم سرّه » أى ما أمرك باخفائه أو تعلم أنّ إظهاره يضرّه « و عيبه » أى إن كان له عيب نادراً أو ما يعيبه الناس عليه ولم يكن قبيحاً واقعاً كالفقر

و اعلم أيسها السيّائل أنسهم أقلُّ من الكبريت الأحمر ، و أمّا إخوان المكاشرة فا يسّك تصيب لذَّ تك منهم ، فلا تقطعنَ ذلك منهم ولا تطلبنَ ما وراء ذلك من ضميرهم ، و ابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه و حلارة اللّسان .

و الأمراض الخفية و وأظهر منه الحسن ، بالتحريك أى ما هو حسن ممدوح عقلاً و شرعاً من الصّفات و الا خلاق و الأعمال ، و يمكن أن يقرء بالضّم و فانك تصيب لذ تك منهم » أى التذ بحسن صحبتهم و ووانستهم و تحصيل بعض المنافع الدنيوية منهم ، بل الا خروية أيضاً أحياناً بمذاكرتهم و مفاوضتهم و فلا تقطعن ذلك الحظ «منهم» بالاستيحاش عنهم ، وترك مصاحبتهم فتصير وحيداً لندرة النوع الاول كما قال عَلَيْ في حديث آخر : ذهدك في راغب فيك نقصان حظ ، و رغبتك في زاهد فيك نقصان حظ ، و رغبتك

د ولا تطلبن ماوراء ذلك من ضميرهم ، أى ما يضمرون في أنفسهم فلمله يظهر لك منهم حسد و عداوة و نفاق ، فتترك مصاحبتهم فيفوتك ذلك الحظ منهم ، أو يظهر لك منهم سوء عقيدة و فساد رأى فتضطن إلى مفارقتهم لذلك ، أو المعنى لا يتوقع منهم موافقة ضميرهم لك و حبهم الواقعي و اكتف بالمعاشرة الظاهرة و إن علمت عدم موافقة قلبهم للسانهم كما يرشد إليه قوله والتفيية : دو ابذل لهم ما بذلوا لك منهم طلاقة الوجه » أى ترلله و إظهار فرحه برؤيتك و تبسيمه ، فى المصباح : رجل طلق الوجه ، قال أبوزيد : متهلل بسيام، وفي الحديث حث على حسن المعاشرة و الاكتفاء بظواهر حالهم و عدم تجسيس ما في بواطنهم فائه أقرب إلى هدايتهم و إرشادهم إلى الحق ، و تعليم الجهال و هداية أهل الضلال و أبعد من النص ر منهم و التنفي عنهم ، و الأخبار في حسن المعاشرة من الناس و منهم و التنفي عنهم ، و الأخبار في حسن المعاشرة و كثيرة لاسينما مع المد عين للتشييع و الايمان ، و سيأتي بعضها و الله المستعان .

## ﴿ باب ﴾

## ۵ (ما أخذهالله على المؤمن من الصبر على ما يلحقه فيما ابتلى به )٥

ا \_ على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن على بن النعمان ، عن داود بن فرقد ، عن أبى عبدالله تَالِيَّكُ قال : أخذ الله ميثاق المؤمن على أن لا تُصدَّق مقالته ولا ينتصف من عدو م، وما من مؤمن يشفى نفسه إلا بفضيحتها لائن كل

#### باب ما اخذه الله على المؤمن من الصبر

أى ما يلحقه من الغم والهم « فيما ابتلى به » من الأمور الأربعة المذكورة في الأخبار ، أو على ما يلحقه من معاشرة الخلق ، و قيل : أى فيما كلّف به من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرو أمثال ذلك ، و الاولّ أظهر .

#### الحديث الاول: صحيح.

«على أن لا تصدق» أى على الصبّ على أن لاتصدق مقالته في دولة الباطل أو أهل الباطل مطلقا ، والانتصاف الانتقام ، وفي القاموس: انتصف منه إستوفى حقّه منه كاملا حتّى صار كلّ على النصف سوا كاستنصف منه «يشفى نفسه» يقال : شفاه يشفيه من باب ضرب فاشتفى هو ، و هو من الشفاء بمعنى البرء من الامراض النفسانية ، و المكاره القلبية ، كما يستعمل في شفاء الجسم من الأمراض البدنية ، وكون شفا و نفسه من غيظ العدو موجباً لفضيحتها ظاهر لأن الانتقام من العدو مع عدم القدرة عليه يوجب الفضيحة و المذلة ، و مزيد الاهانة ، و الضمير في بفضيحتها راجع إلى النفس «لأن كل مؤمن ملجم» يعنى إذا أراد المؤمن أن يشفى غيظه بالانتقام من عدو ه افتضح ، وذلك لا ننه ليس بمطلق العنان خليع العذار، يقول ما يشاء و يفعل ما يريد ، إذهو مأمور بالتقية و الكتمان و الخوف من العصيان، و الخشية من الرحمان ، و لأن زمام أمره بيدالله سبحانه لا ننه فو س أمره إليه ،

مؤمن ملجم.

٢ ـ عداً من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و على بن يحيى ، عن أحمد بن على،
 جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي حزة الثمالي، عن أبي عبدالله علياً قال : قال رسول الله عليه عن الله أخذ ميثاق المؤمن على بلايا أربع ، أيسر هاعليه مؤمن يقول بقوله

فيفعل به ما يشاء همَّا فيه مصلحته ، و قيل : أى ممنوع من الكلام الّذى يصير سبباً لحصول مطالبه الدنيويَّة في دولة الباطل .

و أقول: يحتمل أن يكون المعنى أنه ألجمه الله في الدانيا ، فلا يقدر على الانتقام في دول اللئام ، أو ينبغي أن يلجم نفسه و يمنعها من الكلام ، أو الفعل الذي يخالف التقيية كمامر" ، و قال في النهاية : فيه من سئل عميًا يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من ناد يوم القيامة الممسك عن الكلام ، يمثيل بمن ألجم نفسه بلجام ، و منه الحديث : يبلغ العرق منهم ما يلجمهم ، أي يصل إلى أفواههم فيصير لهم بمنز لة اللجام منعهم عن الكلام .

الحديث الثاني: كالأول.

«على بلايا أربع » قيل: أى إحدى بلايا المعطف بأو ، و المحديث الرابع ، و أدبع مجرور صفة للبلايا ، و أشد ها خبر مبتد محذوف ، أى هي أشد ها و الضمير المحذوف راجع إلى البلايا ، و مؤمن مرفوع المحذوف راجع إلى البلايا ، و مؤمن مرفوع ، وهو بدل أشد ها ، وإبدال النكرة من المعرفة جايز إذا كانت النكرة موصوفة ، نحو قوله تعالى : « بالناصية ناصية كاذبة » (۱) و « أو منافق » عطف على أشد ها ، وفي بعض النسخ أيسرها وقال بعضهم : أيسرها صفة لبلايا أربع ، وفيه إشعار بأن المؤمن بلايا أخر أشد منها ، قال : و في بعض النسخ أشد ها بدل أيسرها فيفيد أن هده الأربع أشد بلاياه ، و قوله : مؤمن خبر مبتد محذوف أى هو مؤمن ، و قيل : أن أيسرها أسرها

<sup>(</sup>١) سودة العلق: ١٥ .

يحسده ، أو منافق يقفو أثره ، أوشيطان يغويه، أوكافر يرى جهاده، فما بقاء المؤمن بعد هذا .

مبتدا و مؤمن خبره ، وان أشد ها أولى من أيسرها لثلا ينافى قوله تَالِيَكُ فيما بعد : و مؤمن يحسده و هو أشد هن عليه ، وفيه أن أيسرها أو أشد ها صفة لما تقد م فلا تتم ما ذكر ، وكون هذه الأربع أيسر من غيرها لا ينافى أن يكون بعضهاأشد من بعض ، و لوجعل مبتدء كمازعم لزم أن لايكون المؤمن الحاسد أشد من المنافق و ها بعده ، و هو مناف لماسياتى .

وأقول: يمكن أن يكون أوللجمع المطلق بمعنى الواو، فلا نحتاج إلى تقدير احدى ، ويكون أشد ها مبتدء ومؤمن خبره ، و عبس عن الأول بهذه العبارة لبيان الأشدية ثم عطف عليه ما بعده كأنه عطف على المعنى ، ولكل من الوجوه السابقة وجه وكون مؤمن بدل أشد ها أوجه .

«يقول بقوله ، أى يمتقد مذهبه و يد عى التشيع لكنه ليس بمؤمن كامل بل يغلبه الحسد «أو منافق يقفو أثره» أى يتبعه ظاهراً وإن كان منافقاً أو يتبع عيوبه فيذكرها للناس وهو أظهر «أوشيطان» أى شيطان الجن أو الأعم منه و من شيطان الانس «يغويه» أى يريد إغوائه و إضلاله عن سبيل الحق بالوساوس الباطلة كما قال تمالى حاكياً عن الشيطان : « لأقمدن لهم صراطك المستقيم ، الآية (١) وقال سبحانه : « وكذلك جملنا لكل نبى عدواً شياطين الانس و الجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » (١) وقال : « و إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلو كم و إن أطعتموهم إندكم لمشركون » (١)

و ربما یقر، یغو"یه علی بنا، التفعیل أی ینسبه إلی الغوایة و هو بعید « أو کافر یری جهاد » ای لازماً فیض"ه بکل وجه یمکنه « فما بقاءالمؤمن بعد هذا » ؟

(٢) سورة الانعام : ١١٢ .

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف : ١۶ .

<sup>(</sup>٣) سورة الانعام : ١٣١ .

٣ \_ عداة من أصحابنا ، عن أحمد بن عبر بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن حسكان ، عن أبي عبدالله تَلْقِيْلُ قال : ما أفلت المؤمن من واحدة من ثلاث و لرباما اجتمعت الثلاث عليه ، إمّا بغض من يكون ممه في الدار ، يغلق عليه بابه يؤذيه ، أو جار يؤذيه أو من في طريقه إلى حوائجه يؤذيه ؛ ولو أن مؤمناً على قلة جبل

إستفهام إنكار اى كيف يبقى المؤمن على ايمانه بعد الذّى ذكرنا ، والذاقل عدد المؤمنين أو لايبقى جنس المؤمن البلايا والهموم والغموم ،أولايبقى جنس المؤمن في الدّنيا إلا قليل منهم .

الحديث الثالث: موثق.

«ما أفلت المؤمن» أى ما تخلص، في المصباح: أفلت الطائر وغيره إفلاناً تخلص و أفلت المائر وغيره إفلاناً من باب ضرب لغة و فلتيته أنا، يستعمل ايضاً لازماً و متعديثاً، و الظاهر أن بعض مبتدء و يؤذيه خبره، و يحتمل أن يكون بعض خبر مبتدء محذوف ويؤذيه صفة أو حالاً دو يغلق على بناء المجهول أوالمعلوم و الأول أظهر، فبابه نائب الفاعل، و ضمير عليه راجع إلى ما يرجع إليه المستترفي يكون، و جملة يغلق حال عن ضمير يكون أى داخل في داره يكون معه فيها، و المراد بالشيطان إمناً شيطان الجن لأن معادضته للمؤمن أكثر أو شيطان الانس.

وذكروالتسليط الشياطين والكفرة على المؤمنين وجوها من الحكمة «الأول» أنه لكفارة ذنوبه ، الثانى: أنه لاختبار صبر ، و إدراجه في الصابرين ، الثالث: أنه لتزهيده في الدنيا لئلا بفتتن بها ويطمئن إليها فيشق عليه الخروج منها ، الرابع: توسله إلى جناب الحق سبحانه في الضراء و سلوكه مسلك الدعاء لدفع ما يصيبه من البلاء ، فترتفع بذلك درجته ، الخامس : وحشته عن المخلوقين و أنسه برب العالمين ، السادس : إكرامه برفع الدرجة التي لا يبلغها الانسان بكسبه لا تهممنوع

لبعث الله عز وجل إليه شيطاناً يؤذيه و يجعل الله له من إبمانه أنساً لا يستوحش معه إلى أحد .

عداً من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن على بن أبي نص ، عن داود بن سرحان قال : سمعت أباعبدالله عليه الله عليه على المؤمن المؤمن

من ايلام نفسه شرعاً و طبعاً ، فاذا سلط عليه في ذلك غيره أدرك مالا يصل إليه بفعله كدرجة الشهادة مثلا ، السابع : تشديد عقوبة العدو في الآخرة فائله يوجب سرور المؤمنين به ، والغرض من هذا الحديث و أمثاله حث المؤمن على الاستعداد لتحمس النوائب و المصائب و أنواع البلاء بالصبر و الشكرو الرضا بالقضاء .

الحديث الرابع: ضعيف على المشهور معتبر.

« أربع المجانس أحده أو واحدة الهار من واحدة « مؤمن يحسده » أى حسد مؤمن و هو أشد هن عليه لأن صدور الشر من القريب المجانس أشد وأعظم من صدوره من البعيد المخالف لتوقع الخير من الأول دون الثاني ، و في الخصال باسناده عنسماعة عن أبي عبدالله عليه أنه قال: يا سماعة لا ينفك المؤمن من خصال أربع : من جار يؤذيه ، و شيطان يغويه ، و منافق يقفو أثره ، و مؤمن يحسده ، ثم قال: يا سماعة أمّا إنه أشد هم عليه ، قلت كيف ذاك ؟ قال: انه يقول فيه القول فيصد ق عليه ، العداوة ، يجاهده بلسانه و يده .

<sup>(</sup>۱) و يبقى فى هذا الحديث و أمثاله سؤال لم أرمن تعرض له من الشراح و هوانه كيف يحدد المؤمن على أخيه مع أن الحدد من المعاصى الكبيرة الموبقة ، وانه لا يجامع الايمان لقولهم عليهم السلام : الحدد يأكل الايمان كما يأكل النار الحطب، و قول الصادق عليه السلام (على ما سيأتى فى باب الحدد) : ان المؤمن يغبط ولا يحدد ، و امثال ذلك ؟

و يمكن أن يجاب بأن المراد من الايمان معتاء اللغوى و الايمان الظاهرى لا الواقعى، أو المراد من الحسد هو الغبطة أو التنافس كماورد فى الحديث،وقد استعمل الحسد فى هذا المعنى فى اللغة و المحديث ايضاً ، والله العالم .

أو واحدة منهن مؤمن يحسده و هو أشد هن عليه ، ومنافق يقفو أثره ، أو عدو يجاهده ، أو شيطان يغويه .

۵ ـ حمّل بن يحيى ، عن أحمد بن حمّل بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ قال : إِنَّ اللهُ عزَّوجُلَّ جعل و ليّه في الدُّنيا غرضاً لعدو م.

ع ـ عد من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن على بن عجلان قال : كنت عند أبي عبدالله على الله فشكا إليه رجل الحاجة فقال له : إصبر فا إن الله سيجعل لك فرجاً ، قال : ثم سكت ساعة ، ثم أقبل على الرجل

الحديث الخامس: ضعيف على المشهور.

و الغرض بالتحريك هدف يرمى فيه أى جعل محبَّه في الدنيا هدفاً لسهام عداوة عدوَّه و حيله و شروره .

الحديث السادس: مجهول.

« فان الله سيجعل لك فرجاً » أى بتهيئة أسباب الرزق كما قال سبحانه : « سيجعل الله بعد عسر يسراً » (١) و قال : « و من يتق الله بجعل له مخرجاً وبرزقه من حيث لا يحتسب » (١) «أو بالموت» فان للمؤمن بعده السرور و الراحة و الحبور ، كما يؤمى إليه ما بعده : « الدنيا سجن المؤمن » هذا الحديث مع تتمته : و جنة الكافر ، منقول من طرق الخاصة والعامة .

قال الراوندى (ره) في ضوء الشهاب بعد نقل هذه الرواية : شبته رسول الله والموالية المؤمن بالمسجون من حيث هو ملجم بالأوامر و النواهي ، مضيق عليه في الدنيا، مقبوض على بده فيها، مخوق في بسياط العقاب، مبتلى بالشهوات، ممتحن بالمصائب بخلاف الكافر الذي هو مخلوع العذار متمكن من شهوات البطن و الفرج، بطيبة

 <sup>(</sup>١) سورة الطلاق: ٧.

فقال: أخبرني عن سجن الكوفة كيف هو ؟ فقال: \_ أصلحك الله - ضيَّق منتنُّ و أهله يأسوء حال ، قال : فا يُنَّما أنت في السجن فتريد أن تكون فيه في سعة ، أما علمت أنَّ الدُّنيا سجن المؤمن.

من قلبه و إنشراح من صدره مخلَّى بينه و بين ما يريد على ما يسو"ل له الشيطانلا ضيق عليه ولا منع، فهو يغدو فيها و يروح على حسب مراده و شهوة فؤاده،فالدنيا كأنهاجنية لهيتمتسع بملاذها ويتمتسع بنعيمها كما أنها كالسجن للمؤمن صارفأ له عن لذَّاته مانماً من شهواته .

و في الحديث أنَّه قال مَالسَّتُكُمَّ لفاطمة عَلَيْكُمَّا : يا فاطمة تجر َّعي مرارة الدنيا لحلاوة الآخرة ، و روى أن يهودياً تعرُّ ض للحسن بن على عَلَيْتَاكُمُ و هو في شظف من حاله و كسوف من باله (١) والحسن تَالَبُكُ واكب بغلة فارهة (٢) عليه ثياب حسنة فقال: جدُّك يقول: انَّ الدنيا سجن المؤمن و جنَّة الكافر فأنا في السجن و أنت في الجنَّة ؟ فقال عَلَيَّكُمُ : لوعلمت مالك وما يرتبُّ لك من العذاب لعلمت أنَّك مع هذا الضرُّ هيهنا في الجنَّة ، ولو نظرت إلى ما أعدُّ لى في الآخرة لعلمت أنَّى معذَّب في السجن هيهنا ، انتهي .

وأقول : فالكلام يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون الممنى أنَّ المؤمن غالباً في الدنيا بسوء حال و تعب و خوف و الكافر غالباً في سعة و أمن و رفاهيـّة فلا يناني كون المؤمن نادراً بحال حسن ، و الكافر نادراً بمشقَّة ، و ثانيهما أن يكون المعنى أَنَّ المؤمن في الدنيا كأنَّه في سجن لا ننَّه بالنظر إلى حاله في الآخرة و ما أعدُّ الله له من النعيم كأنَّـه فيسجن، لأنَّـه بالنظر إلى حاله في الآخرة و ما أعدَّ الله له من النعيم كأنَّه في سجن و إن كان بأحسن الأحوال بالنظن إلى أهل الدنيا ، و الكافر بعكس ذلك لأن تعيمه منحص في الدنيا و ليس له في الآخرة إلا أشد"

<sup>(</sup>١) الشظف: الضيق و الشدة . و يقال: فلان كاسف البال اي سييء الحال .

<sup>(</sup>١) فره فرها ، نشط و بطر.

٧ ـ عنه عن على بن على ، عن إبراهيم الحذّاء ، عن على بن صغير ، عن جد . م على المدين المؤمن فأي سجن جاء منه خير ؟ .

٨ ـ على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن الحجال ، عن داود بن أبى يزيد ، عن أبى عبدالله عليا قال : المؤمن مكفر .

العذاب، فالدنيا جنَّته و إن كان بأسوء الأحوال، و ظهر وجه آخر ممَّا ذكرنا سابقاً.

الحديث السابع : ضعيف .

إذ ضمير عنه راجع إلى البرقي ، و عمَّل بن على مو أبوسمينة .

«فأى سجن» إستفهام للانكار، والمعنى أنَّه ينبغىللمؤمن أن¥يتوقبعال فاهيَّة في الدنيا .

الحديث الثامن: صحبح و آخره مرسل.

 المؤمن مكفار ، على بناء المفعول من التفعيل أى لا يشكر الناس معروفه بقرينة تتماة الخبر ، وقد قال الفيروز آبادى : المكفار كمعظام المجحود النعمة مع إحسانه ، و الموثق في الحديد .

و روى الصدوق في العلل باسناده إلى أبيعبدالله على أنه قال: المؤمن مكفس و ذلك أن معروفه يصعد إلى الله عز وجل فلا ينتشر في الناس، و الكافر مشكور و ذلك أن معروفه للناس ينتشر في الناس ولا يصعد إلى السماء، و روى أيضاً باسناده عن الحسين بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه عن جده على بن الحسين عن الحسين بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه عن جده على بن الحسين قال : كان رسول الله والموقية مكفراً لا يشكر معروفه، ولقد كان معروفه على الفرشى و العجمى و من كان أعظم من رسول الله والمؤمنين مكفرون و كذلك نحن أهل البيت مكفرون لا يشكر معروفنا و خيار المؤمنين مكفرون لا يشكر معروفها و خيار المؤمنين مكفرون لا يشكر معروفها و خيار المؤمنين مكفرون لا يشكر معروفها و خيار المؤمنين مكفرون

و في رواية أخرى : و ذلك أن معروفه يصعد إلى الله فلا ينشر في النَّـاس و الكافر مشكور .

وقال الجزرى فيالنهاية : فيهالمؤمن مكفَّس أى مزراً في نفسه و ماله لتكفَّس خطاياه ، انتهى .

و هذا الوجه لا يحتمل في هذه الأخبار ، و كأن المراد بالتعليل أن معروفه لما كان خالصاً لله مقبولا عنده لا يرضى له بأن يثيبه في الدنيا فتكفّر نعمته ليكمل ثوابه في الآخرة ، و الكافر لما لم يكن مستحقًا لثواب الآخرة يثاب في الدنيا كعمل الشيطان ، و قيل : هو مبنى على أن المؤمن يتخفى معروفه من الناس ولا يفعله رياءاً ولا سمعة فيصعد إلى الله ولا ينتشر في الناس ، و الكافر يفعله علانية و رباءاً وسمعة فينتشر في الناس ، ولا يقبله الله ولا يصعد إليه ، و قيل : المعنى أن معروفه الكثير ، الذي يدل عليه صيغة التفعيل ، لا يعلمه إلا الله ، و من علمه بالوحى من قبله نعالى لأن معروفه ليس من قبيل الدراهم و الدنانير ، بل من جملة معروفه حياة سائر الخلق ، و بقائهم بسببه و أمثال ذلك من النعم العظيمة المخفية .

و ربما يقال في وجه التعليل أن المؤمن يجعل معروفه في الضعفاء و الفقراء الذين ليسالهم وجه عند الناس ولا ذكر ، فلا يذكر ذلك في الخلق، والكافر يجعل معروفه في المشاهير و الشعراء و الذين يذكرونه في الناس فينتشر فيهم .

فان قيل: بعض تلك الوجوه ينافى ما سيأتى فى باب الرياء أن الله تعالى يظهر العمل الخالص و يكثره فى أعين الناس و من أراد بعمله الناس يقلله الله فى أعينهم ؟

قلنا : يمكن حملهذا على الغالب ، وذاك على النادر ، وهذا على المؤمن الخالص و ذاك على غيرهم ، أو هذا على العبادات الماليّة و ذاك على العبادات البدنيّـة ٩ ـ على "بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله تخليل قال : مامن مؤمن إلا وقد و كلالله به أدبعة : شيطانا يغويه يريد أن يضله، وكافرا يغتاله، و مؤمنا يحسده ، وهو أشد هم عليه، ومنافقا يتتبسّع عشراته.
١٠ ـ عد ق من أصحابنا ، عن سهل بن ذياد ، عن ابن محبوب ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جمف تحليل قال : سمعته يقول : إذا مات المؤمن خلّى على جيرانه من الشياطين عدد ربيعة و مض ، كانوا مشتغلين به .

#### الحديث التاسع: حن كالصحيح.

« يريد أن يضله » بيان ليغويه لئلا يتوهم أنه يقبل إغوائه و يؤثَّس فيه ، بل إنها إبتلاؤه به بسبب أنَّه يوسوسه ، و هو يشتغل بممادضته وقد مر " أن " الشيطان يحتمل الجن " و الا عم " .

« و كافراً يقاتله » و في بعض النسخ يغتاله (۱) و في المصباح غاله غولاً من باب قال أهلكه . و اغتاله: قتله على غراة ، و الاسم الغيلة بالكسر ، يتبع (۲) كيعلم أو على بناء الافتعال أى يتفحل و يتطلب عثراته أى معاصيه التي تصدر عنه أحياناً على الففلة و عيوبه .

الحديث العاشر: ضعيف.

« خلّى على جيرانه » على بناء المعلوم و الاسناد مجازى " لان موته صاد سبباً لاشتغال شياطينه بحيرانه أوهوعلى بناء المجهول ، و التعدية بعلى لتضمين معنى الاستيلاء أى ترك على جيرانه ، أو خلّى بين الشياطين المشتغلين به أيّام حياته وبين جيرانه ، و الحاصل أن "الشياطين كانوا مشغولين باضلاله و وسوسته لا ن "إضلاله كان أهم عندهم أو بايذائه و حث "الناس عليه ، فاذا مات تفى قوا على جيرانه لاضلالهم أو ايذائهم ، وقيل : الباء للسببيّة و ضمير كانوا إمّا راجع إلى الشياطين أو الجيران

<sup>(</sup>١) كما في المتن

١١ \_ سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق ابن عمّاد ، عن أبي عبدالله تَلْقِيلًا قال : ماكان ولا يكون و ليس بكائن مؤمن إلا و له جاد يؤذيه ؛ ولو أن مؤمناً في جزيرة من جزائل البحر لابتعث الله له من يؤذيه .

الحكم، عن على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن على بن الحكم، عن أبي أيسوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله تَالَيَّكُم قال : ما كان فيما مضى ولا فيما بقى ولا فيما أنتم فيه مؤمن إلا و له جار يؤذيه .

۱۳ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : سمعته يقول : ما كان ولا يكون إلى أن تقوم الساعة مؤمن إلا و له جار يؤذيه .

أى كان الشياطين ممنوعين عن المعاصى بسببه لأنه كان يعظهم و يهديهم، أو كان الجيران ممنوعين عن المعاصى بسببه و كأنه دعاه إلى ذلك قول الجوهرى يقال شغلت بكذا على ما لم يسم فاعله و اشتغلت ، ولا يخفى ما فيه .

و ربيعة كقبيلة ، و مضر كصرد قبيلتان عظيمتان من العرب ، يضرب بهما المثل في الكثرة ، وهما في النسب اخوان ابنا نزاربن معدبن عدنان ، و مضر البعد السابع عشر للنبي تَالِيْكَانُ .

الحديث الحادي عشر: ضبف.

وكأن المراد بالجار هنا أعم من جار الدار و الرفيق والمعامل و المصاحب، و في بعض الحديث الجار إلى أربعين داراً « لانبعث له » أى من الشيطان ، و في بعض النسخ لابتعث الله له ، فالاسناد على المجاز يقال : بعثه كمنعه أرسله كابتعثه فانبعث.

الحديث الثاني عشر: موثق.

« ولا فيما بقى » اى فيما يأتى « ولا فيما أنتم فيه » أى و ليس فيما أنتم فيه . الحديث الثالث عشر : حسن كالصحيح .

## ﴿باب﴾

#### الله المؤمن على المؤمن على

ا على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله الله على في عبدالله الله قال: إن أشد النّاس بلاءً الأنبياء ثم الذين يلونهم، ثم الأمثل فالأمثل.

#### باب شدة ابتلاء المؤمن

الحديث الاول: حسن كالصحيح.

«أشد الناس بلاء » قيل: المراد بالناس هذا الكل من الأنبياء و الأوصياء فانهم الناس حقيقة و سائر الناس نسناس ، كما ورد في الأخبار ، والبلاء ما يختبر و يمتحن من خير أو شر و أكثر ما يأتي مطلقا الشر و ما أريد به الخير يأتي مقيداً كما قال تعالى: « بلاءاً حسناً »(۱) و أصله المحنة و الله تعالى يبتلي عبده بالصنع الجميل ليمتحن شكره ، و بما يكره ليمتحن صبره ، يقال: بلاه الله بخير أو شر يبلوه بلواً و أبلاه إبلاءاً و ابتلاه ابتلاء ، بمعنى امتحنه و الاسم البلاء مثل سلام ، و البلوى و البلية مثله .

و قال في النهاية: فيه أشد الناس بلاءاً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أى الأشرف فالأشرف، و الأعلى فالأعلى في الرتبة و المنزلة، ثم يقال هذا أمثل من هذا، أى أفضل و أدنى إلى الخير، و أماثل الناس خيارهم، انتهى.

< ثم الذين يلونهم ، أى يقربون منهم ، و يكونون بعدهم ، في المصباح : الولى مثل فلس القرب ، و في الفعل لغتان أكثرهما وليه يليه بكسرتين ، و الثانية من باب وعد و هي قليلة الإستعمال ، و جلست مما يليه أى يقاربه ، و قيل : الولى

<sup>(</sup>١) سورة الانفال : ٧٧.

حصول الثاني بعد الأولُّ من غير فصل ، انتهى .

و المراد بهم الأوصياء تَلَيَّكُم ، و في هذه الأحاديث الواردة من طرق الخاصة و العامّة دلالة واضحة على أن الأبياء و الأوصياء كليك في الأمراض الجسمية و البلاما الجسمية كغيرهم بل هم أولى بها من الغير تعظيماً لأجرهم الذي يوجب التفاضل في الدرجات ، ولا يقدح ذلك في رتبتهم بل هو تثبيت لأمرهم ، وأنهم بش إذ لولم يصبهم ما أصاب ساير البشر مع ما يظهر في أيديهم من خرق العادة لقيل فيهم ما قالت النصارى في نبيتهم ، وقد ورد هذا التعليل في الخبر و ابتلاؤهم تحفة فيهم ما قالت التصارى في نبيتهم ، وقد ورد هذا التعليل في الخبر و ابتلاؤهم تحفة أن بعض الدرجات التي لا يمكن الوصول إليها بشيء من العمل إلا ببلية كما أحب من عباده بها تعظيماً و تكريماً له ، كما ورد في خبر شهادة سيدالشهداء تاليك أن من عباده بها تعظيماً و تكريماً له : يا حسين لك درجة في الجنبة لا تصل إليها إلا بالشهادة ، و استثنى أكثر العلماء ما هو نقص و منفر للخلق عنهم كالجنون و الجذام و البرس ، و حل استعادة النبي والميكن عنها على أنها تعليم للخلق .

و قال المحقّق الطوسى (رم) في التجريد فيما يجب كونه في كلّ نبيّ: العصمة و كمال المقل و الذكاء و الفطنة و قوّة الرأى ، و عدم السهو و كلّما ينفر عنه من دناءة الآباء وعهر الأمّهات والفظاظة و الغلظة و الأبنة وشبهها ، و الأكل على الطريق و شبهه .

و قال العلامة (ده) في شرحه: و أن يكون منز هما عن الأمراض المنفرة نحو الابنة و سلس الربح و الجذام و البوص، لأن ذلك كله مما ينفر عنه، فيكون منافياً للفرض من البعثة، وضم القوشچي سلس البول أيضاً، و قال القاضي عياض من علما المخالفين في كتاب الشفا قال الله تعالى: دوما على إلا رسول قد خلت

من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » (۱) و قال : « ما المسيح بن مريم إلا رسول قدخلت من قبله الرسل و أمّه صد يقة كانا يأكلان الطعام » (۲) وقال : « وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق (۱) و قال : « قل إنها أنا بشر مثلكم يوحي إلى " » (۱) فمحمد والقبولي وساير الأ نبياء من البشر أرسلوا إلى البشر ولولا ذلك لما أطاق الناس مقاومتهم والقبول عنهم ومخاطبتهم. قال الله تعالى : « ولوجعلناه ملكاً لجعلناه رجلا الهاك و مخاطبته و رؤيته البشر الذين تمكنكم مخالطتهم إذ لا تطيقون مقاومة الملك و مخاطبته و رؤيته إذا كان على صورته .

وقال: «لوكان في الأرض ملائكة بمشون مطمئنين لنز لنا عليهم من السماء ملكا رسولا من الله الله إلا لمن هو من جنسه أو من خصه الله تعالى و اصطفاه و قو أه على مقاومته كالأنبياء و الرسل فالأنبياء والرسل وسائط بين الله و بين خلقه يبلغونهم أو امره و نواهيه و وعده و وعيده و بعرفونهم بما لم يعلموهم من أمره و خلقه وجلاله وسلطانه و جبروته و ملكوته ، فظواهرهم و أجسادهم و بنيتهم متصفة بأوصاف البش طارء عليها ما يطره على البش من الأعراض و الأسقام و الموت و الفناء ، و نعوت الانسانية و أدواحهم و بواطنهم متصفة بأعلى من أوصاف البش متعلقة بالملاء الأعلى متشبهة بصفات الملائكة سليمة من التغيير و الآفات ولا يلحقها غالباً عجز البشرية ولا ضعف الإنسانية، إذ لوكانت من التغيير و الآفات ولا يلحقها غالباً عجز البشرية ولا ضعف الإنسانية، إذ لوكانت من المعتمد خالصة للبشرية كظواهرهم لما أطاقوا الأخذ عن الملائكة و دؤيتهم و مخاطبتهم كما لا يطيقه غيرهم من البش ، ولو كانت أجسامهم و ظواهرهم متسمة

 <sup>(</sup>١) سورة آل عبران : ١٢٢ .
 (٢) سورة المائدة : ٧٥ .

 <sup>(</sup>٣) سوره الفرقان : ٢٠ .
 (٣) سورة الكهف : ١١٠ .

<sup>(</sup>۵) سورة الانعام : ۹ . (۶) سورة الاسراء : ۹۵ .

بنعوت الملائكة و بخلاف صفات البشر لما أطاق البشر و من أرسلوا إليه مخاطبتهم كما تقد من قول الله تعالى ، فجعلوا من جهة الأجسام و الظواهر مع البشر ومن جهة الأرواح و البواطن مع الملائكة كما قال وَالشَّقَالُ : تنام عيناى ولا ينام قلبى ، و قال : انسى لست كهيئتكم إنسى أظل يطعمنى دبسى و يسقينى ، فبواطنهم منز هة عن الآفات مطهرة من النقائص و الاعتلالات .

و قال في موضع آخر قد قد منا أنه وَالْهُوَالَةِ وَ ساير الأنبياء و الرسل من البشر و ان جسمه و ظاهره خالص للبشر ، يجوز عليه من الآفات و التغييرات و الآلام و الأسقام وتجر "ع كأس الحمام ما يجوز على البشر ، و هذا كلَّه ليس بنقيصة فيه لأنَّ الشيء إنَّما يسمَّى ناقصاً بالاضافة إلى ما هو أتمَّ منه و أكمل من نوعه ، و قد كتب الله على أهل هذه الدار « فيها تحيون و فيها تموتون و منها تخرجون، و خلق جميع البشر بمدرجة الغير ً فقد مرض رَلِيْهَا واشتكى و أصابه الحر و القر و أدركه الجوع و العطش و لحقه الغضب و الضجر ، و ناله الاعياء و التعب، و مسَّم الضعف و الكبر و سقط فجحش شقته وشجته الكفتار و كسروا رباعيته وسقىالسم و سحر (١)، و تداوى و احتجم و تعو "ذ ثم قضى نحبه ، فتوفى والقطاء و ألحق بالرفيق الأعلى، و تخلُّص من دار الامتحان والبلوى، وهذه سمات البشر الُّني لامحيص،عنها. و أصاب غيره من الأنبياء ما هو أعظم منها و قتلوا قتلا و رموا في النار ، و نشروا بالمناشير ، ومنهم من وقاه الله ذلك في بعض الأوقات ، و منهم من عصمه كما عصم نبيتنا المستنا المستنا المناس، فلننام مكف عن نبيتنا ربله تعالى يد إبن قمينة يوم أحد ولا حجبه عن عيون عِداه عند دعوة أهل الطائف ، فلقد أخذ على عيون قريش عند خروجه إلى ثور و أمسك عنه سيف غورث و حجر أبي جهل و فرس سر اقة ، و لئن لم يقه من سحر ابن الأعصم فلقد وقاء ما هو أعظم من سم اليهوديَّة، و كذا

<sup>(</sup>١) اشارة الى ما يذكرونه من قصة سحرا بن الاعصم وبعض المفسرين ينكرونها فراجع .

ساير أنبيائه مبتلى و معافى ، و ذلك من تمام حكمته ليظهر شرفهم فى هذه المقامات و يبيئن أمرهم ويتم كلمته فيهم ، وليحقق بامتجانهم بشريئتهم ، ويرتفع الالتباس عن أهل الضعف فيهم ، لئلا يضلوا بما يظهر من العجائب على أيديهم ضلال النصارى بعيسى بن مريم ، وليكون فى محنهم تسلية لأميّتهم ووفوراً لا جورهم عندربتهم تماماً على الذى أحسن إليهم .

قال بعض المحققين وهذه الطوارى والتغيير اتالمذ كورة إنما يختص بأجسامهم البشريَّة المقصودبها مقاومة البشر و معاناة بني آدم لمشاكلة الجسم، و أمَّا بواطنهم فمنز هم غالباً عن ذلك، ممصومة منه متعلَّقة بالملاء الأعلى والملائكة لا خذها عنهم، وتلفيها الوحي منهم ، وقدقال النبي النُّهُ عَلَيْهُ : انَّ عَيني تنامان ولاينام قلبي ، وقال: إنسى لست كهيئتكم إنَّى أبيت عندربتي يطعمني و يسقيني ، وقال : إنَّى استإنسي" و لكن أنسى ليستن بي ، فأخبر أن س ه و روحه و باطنه بخلاف جسمه و ظاهر.و أن الآفات التي تحل ظاهره من ضعف و جوع و نوم و سهر لا يحل منهاشيء باطنه بخلاف غيره من البشر في حكم الباطن لأن غيره إذا نام استغرق النوم جسمه و قلبه ، وهو تَلْيَكُمُ في نومه حاض القلب كما هو في بقظته حتمَّى قدجاء في بعض الأثار أنَّه كان محروساً من الحدث في نومه ، لكون قلبه يقظان كما ذكرناه ، وكذلك غيره إذاجاع ضعف لذلك جسمه و حارت قو ته و بطلت في الكليَّة حَلَتُه ، وهو تَتَلَيُّكُمْ قد أخبر أنَّه لايمتريه ذلك و أنَّه بخلافهم بقوله : لست كهيئتكم ، و كذلك أقول انَّه في هذه الأحوال كلُّها من وصب و مرض و سحر و غضب لم يجر على باطنه ما يخل به ، و لا فاض منه على لسانه و جوارحه ما لا يليق به كما تعترى غيره من البشر.

ج ۹

٢ \_ على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالرحمن بن الحجَّاج قال: ذكر عند أبي عبدالله عَلَيْكُمُ البلاء و ما يخصُ الله عز وجل به المؤمن ، فقال : سئل رسول الله وَالسُّطَّةُ من أَشدُ الناس بلاءًا في الدُّنيا فقال : النبيُّون ثمُّ الأمثل فالأمثل ، و يبتلي المؤمن بعد على قدر إيمانه و حسن أعماله فمن صح إيمانه وحسن عمله اشتد بلاؤه و من سخف إيمانه و ضعف عمله قل بالاؤه.

٣ \_ على أبن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن على بن سنان ، عن عماد ابن مروان ، عن زيدالشحام ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : إن عظيم الأجر لمع عظيم البلاء و ما أحب الله قوماً إلا ابتلاهم.

٣ \_ على أبن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و على بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعاً ، عن حمَّاد بن عيسى ،'عن ربعيُّ بن عبدالله ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمْ قَالَ : أَشِدُ النَّاسِ بِلاءً الأنبياء ثم " الأوصياء ثم " الأماثل فالأماثل.

۵ ـ عد من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللهُ عَلَيْتُكُم قال : إِنَّ لللهُ عز وجل عباداً في الأرض من خالص

الحديث الثاني: صحيح.

السخف الخفَّة في العقل و غيره ، ذكره الجزري ، و الفعل ككرم ، وضعف عمله أي بالكمية او بالكيفية أوبهما .

الحديث الثالث: ضعيف على المشهود.

ويدل على أن عظيم البلاء سببللا جرالعظيم و علامة لمحبّة الرب الرحيم إذا كان في المؤمن الكريم.

> الحديث الرابع: كالصحيح بل أعلى من الصحيح و قدمر مضمونه. الحديث الخامس: ضعيف على المشهود.

عباده ما ينزل من السماء تحفة إلى الأرض إلا صرفها عنهم إلى غيرهم ولا بلية إلا صرفها إليهم .

ع ـ عدّ من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن أحمد بن عبيد ، عن الحسين بن علوان ، عن أبي عبدالله على الحسين بن علوان ، عن أبي عبدالله على الله إذا أحب عبداً غته بالبلاء غتاً و إنا و إياكم يا سدير لنصبح به و نمسي .

٧ \_ على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن على بن سنان ، عن الوليد ابن علاء ، عن حمّاد ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عَلَيَكُ قال : إن الله تبارك و تعالى إذا أحب عبداً غمّه بالبلاء غمّاً و ثجّه بالبلاء ثجّاً ، فإ ذا دعاه قال : لبّيك عبدى

« ما ينزل من السماء » أى يقد رفيها « تحفة » اى من التحف الدنيويلة و كذا المللة .

الحديث السادس: مجهول وقد يعدضعيفاً.

«غته أى غمسه ، و الباء بمعنى في ، ويحتمل الفهر و الغم ، في النهاية فيه يغتهم الله في العذاب غتا الى يغسهم فيه غمسا متتابعا ، و منه حديث الدعاء : يا من لا يغته دعاء الداعين، أى يغلبه ويقهره ، وفي حديث الحوض : يغت فيه ميز ابان، مدادهما من الجنة أى يدفقان فيه الماء دفقا دائما متتابعا ، و في القاموس غته بالأمر كده ، و في الماء غطه ، و فلانا غمه و خنقه «لنصبح به » أى بالغت او بالبلاء .

## الحديث السابع: ضعيف على المشهور.

في القاموس: ثبح الماء سال ، وثجه أساله وفي النهاية فيه : أفضل الحج العج و الثبح ، الثبح سيلان دماء الهدى والأضاحى ، يقال : ثبحه يثبحه ثبحاً ، ومنه فحلب فيه ثبحاً أي لبناً سائلاً كثيراً ، وفي حديث المستحاضة التي أثبته ثبحاً ، انتهى .

وأفول: ماني هذا الخبر يحتمل أن يكون على الحذف والايصال، والباء ذائدة

لئن عجلت لك ما سألت إنلى على ذلك لفادر و لئن ادّ خرت لك فما ادّ خرت لك فهو خس لك .

٨ ـ عنه ، عن أحمد بن على، عن ابن محبوب ، عن ذيد الزرّاد ، عن أبي عبدالله على المنظم البررة الذرية المنظم البررة والمنظم البررة والمن والمنظم البررة والمنظم البررة والمنظم البررة والمنظم البررة والمنظم والم

أي ثبج عليه البلاء ، ويكون تسييله كناية عن شدة ألمه وحزنه ، كأنه يذوب من البلاء ويسيل ، أو عن توجه إلى جناب الحق سبحانه بالدعاء والتضرع لدفعه ، وقيل : أي أسال دم قلبه بالبلاء .

وأقول: في جامع الأخبار وغيره بجده بالباء المو حدة ، والبج : الشق والطعن بالرمح « فاذا دعاه » أي لدفع البلاء أو لغيره من المطالب أيضاً ، وفي القاموس: ألب أقام كلب ، ومنه لبيك أي أنا مقيم على طاعتك إلباباً بعد إلباب ، وإجابة بعد إجابة أو معناه إتجاهي وقصدى لك من دارى تلب داره أي تواجهها ، أومعناه محبتى لك ، من امرءة لبة محبة لزوجها ، أو معناه اخلاصى لك لباب خالص .

الحديث الثامن: مجهول.

« يكافي على بناء المفعول أي يجازي أويساوي ، في القاموس : كافاه مكافاة وكفاء أجازاه وفلاناً مائله وراقبه ، والحمدلله كفاء الواجب ، أي ما يكون مكافئاً له « فاذا أحب الله عبداً » أي أراد أن يوصل الجزاء العظيم إليه ويرضى عنه ووجده أهلا لذلك « إبتلاه بعظيم البلاء » من الأمراض الجسمانية و المكاره الروحانية « فمن رضى » إي ببلائه وقضائه ، والظاهر أن المراد بالوصول في الموضعين أعم من العبد المحبوب المتقد م فان العبد المحبوب لله سبحانه لا يسخط قضائه ، ويحتمل أن يكون المراد بالمحبة تعريضه للمثوبة سوا وضي أم لا «فمن رضى فله عندالله الرضاء أي يرضى الله عنه « ومن سخط القضاء فله عندالله السخط » أي الغضب .

٩ ـ عنه ، عن أحمد بن على ، عن على بن الحكم، عن ذكريًّا بن الحرّ ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر عَلَيَّكُم قال : إنَّما يبتلي المؤمن في الدنيا على قدر دينه ـ أو قال : \_ على حسب دينه .

ا عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابه ، عن على عبدالله على عبدالله على عبدالله على المنتى الحضر مي ، عن على بن بهلول بن مسلم العبدي ، عن أبي عبدالله على الله على الله على الله عبدالله على الله عبدالله على الله عبدالله على الله عبدالله عبد الله عبد الل

۱۱ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيتوب ، عن على على أبع أيتوب ، عن على مسلم قال : سمعت أباعبدالله تَليَّكُ يقول : المؤمن لا يمضى عليه أربعون ليلة إلا عرض له أمر يحزنه ، يُذكّر به .

الحديث التاسع : مجهول.

« أو قال » الشك من الراوي ، والحسب بالتحريك المقدار فمآل الروايتين واحد ، قال في المصباح : قولهم : يجزي المرؤ على حسب عمله أي على مقداره .

الحديث العاشر: مجهول.

« إنها المؤمن » كأن المعنى أن حال المؤمن في ايمانه وبلائه بمنزلة كفتى الميزان كما ورد الصلاة ميزان فمن وفي استوفى ، وقيل: المعنى أن المؤمن ككفة الميزان في أنه كلما وضع فيه يوضع في الكفة الاخرى مايوازنه عند الوزن ، فكلما زيد في المؤمن من الايمان زيد في الكفة الاخرى وهو الكافر الذي بلاء المؤمن مسببه ، سواء كان من الانس أوالجن فيزيد بلاؤه وأذاه للمؤمن بحسب زيادة ايمان المؤمن .

الحديث الحاديعشر: حسن كالصحيح.

« أمر يحزنه » بالضم قال في المصباح : حزن حزناًمن باب تعب والا سم الحزن بالضم فهو حزين ، ويتعدّي في لغة قريش بالحركة يقال : حزنني الأمر يحزنني

۱۲ \_ على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن ناجية قال : قلت لا بي جعفر عَلَيْتُكُمُ : إنَّ المغيرة يقول : إنَّ المؤمن لا يبتلي

من باب قتل قاله تغلب والازهرى ، وفي لغة تميم بالألف ومثل الأزهري باسم الفاعل والمفعول في اللّغتين على بابهما ، ومنع أبوزيد الماضي من الثلاثي فقال : لا يقال حزنه وإنّما يستعمل المضادع من الثلاثي فيقال : يحزنه ، انتهى .

وقوله: يذكر به، على بناء المفعول من التفعيل كأنه سئل عن سبب عروض ذلك الأمر فقال: يذكر به ذنو به والتوبة منهالقوله سبحايه: «ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم »(١) وربه القادر على دفع ذلك عنه فيتضر ع لذلك، ويدعوالله لرفعه وسفالة الدنيا ودنائتهالشيوع أمثال ذلك فيها، فيز حد فيها، والآخرة وخلوص لذ اتها عن الأحزان والكدورات فيرغب إليها، ولا يصلح القلب إصلاح الحزن شيء وقد قيل ان القلب الذي لاحزن فيه كالبيت الخراب.

الحديث الثانيعشر: مجهول كالحسن.

والمغيرة: هو المغيرة بن سعيد وقد ذكر الكشي أحاديث كثيرة في لعنه ، وقال العلامة قد س سر م في الخلاصة: أنه كان يدعو إلى على بن عبدالله بن الحسن ، وقال رحمه الله في مناهج اليقين: القائلون بامامة الباقر غليت اختلفوا بعدموته ، فالامامية ساقوها إلى ولده الصادق عليت ومنهم من قال أنه لم يمت ، ومنهم من ساقها إلى غيرولده ، فذهب بعضهم إلى أن الامام بعدالباقر عليت عن الصادق عليت أنه قال بوماً: لعن الله وهم أصحاب المغيرة بن سعيد ، وروى الكشي عن الصادق عليت أنه قال بوماً: لعن الله المغيرة بن سعيد ، ولعن الله يهودية كان يختلف إليها يتملم منها السحر والشعبدة والمخارية (٢) إن المغيرة كذب على أبى عليت فسلبه الله الايمان ، وإن قوماً كذبوا على ، ما لهم أذا قهم الله حر الحديد؟

<sup>(</sup>١)سورة الشورى : ٣٠.

<sup>(</sup>٢) جمع المخرقة الكذب والاختلاق.

بالجدام ولا بالبرص ولا بكذا ولا بكذا ؟ فقال: إن كأن لغافلاً عن صاحب ياسين

وروى أيضاً عن الرضا تُطَيِّلُكُم أنّه قال: كان المفيرة يكذب على أبي جعفر تُطَيِّلُكُم فأذاقه الله حر الحديد، وقال في المواقف: قال مفيرة بن سعيد العجلى: الله جسم على صورة إنسان من نور ، على رأسه تاج وقلبه منبع الحكمة ، ولما أراد أن يخلق تكلم بالاسم الاعظم فطار فوقع تاجاً على رأسه ، ثم انّه كتب على كفّه أعال العباد ، فعض من المعاصى فعرق فحصل منه بحران أحدهما مالح مظلم ، والآخر حلونيس ، ثم اطلع في البحر النيس فأبص فيه ظله فانتزعه فجعل منه الشمس والقمر ، وأفنى الباقى من الظلم ، فالمنس في فلال ، وعرض الامانة على السماوات الباقى من النيس ثم أرسل عبراً والناس في ضلال ، وعرض الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان وهو أبو بكر بأمر والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان وهو أبو بكر بأمر عمر بشرط أن يجعل الخلافة بعده له ، وقوله تعالى : «كمثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر، (۱) نزلت في أبو بكر وعمر ، والامام المنتظر هو ذكريا بن عبى بن الحسين المن على وهو حي في جبل حاجر إلى أن يومر بالخروج ، وقتل المفيرة ، فقال بعض أصحابه بانتظاره وبعضه م بانتظار ذكريا ، انتهى .

وقيل: هوالمغيرة بنسمد وكان يلقب بالأبترفنسبت إليه البتريّة منالزيديّة ولم أدر من أين أخذه .

« فقال إن كان لغافلا » إن مخفيفة من المثقيلة ، و صاحب ياسين هو حبيب النجيار و إنذاره إشارة إلى قوله تعالى: «واضرب لهم مثلا أصحاب القرية » (٢) و هذه الفرية هي إنطاكية في قول المفسيرين «إذ جائها المرسلون ، إذ أرسلنا إليهم اثنين » أي رسولين من رسلنا « فكذ بوهما » اي الرسولين ، قال ابن عبياس : ضربوهما و سجنوهما « فعز " ذنا بثالث » أي فقو " بنا وشددنا ظهورهما برسول ثالث ، قيل: كان إسم الرسولين شمعون ويوحنا و الثالث بولس ، وقال ابن عبياس و كعب: صادق وصدوق،

<sup>(</sup>١) سورة الحشر: ١٤.

و الثالث سلوم، وقيل: انهم رسل عيسى وهم الحواريتون، و إنها أضافهم إلى نفسه لأن عيسى تُلْيَكُ أُرسلهم بأمره «فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا» يعنى أهل القرية دما أنتم إلا بشر مثلنا » فلا تصلحون للرسالة كما لا تصلح نحن لها «وما أنزل الرحن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربننا يعلم إننا إليكم لمرسلون، و ما علينا إلا البلاغ المبين».

إلى قوله تعالى: «و جاء من أقصى المدينة رجل يسعى» و كان اسمه حبيب النجار عن ابن عباس و جماعة من المفسارين، و كان قدا من بالر سل عند ورودهم القرية ، وكان منز له عندا قصى باب من أبواب المدينة ، فلما بلغه أن قومه قد كذ بوا الر سل وهما وا بقتلهم جاء يعدو و يشتد «قال ياقوم اتبعوا المرسلين» الذين أرسله الله إليكم و أقر وا برسالتهم ، قالوا : و إنها علم هو نبو تهم لا نهم لما دعوه قال : أتأخذون على ذلك أجراً ؟ قالوا : لا ، و قيل : انه كان به زمانة أو جذام فأبر أوه فآمن بهم عن ابن عباس «اتبعوا من لايسئلكم أجراً و هم مهتدون ، و مالى لاأعبد فامن به عن ابن عباس «اتبعوا من لايسئلكم أجراً و هم مهتدون ، و مالى لاأعبد عنى فطر نى و إليه ترجعون ، عاتنخذ من دونه آلهة إن يردن الرحن بضر لا تفن عنى شفاعتهم شيئا و لا ينقذون ، إنى إذاً لفى ضلال هبين ، إنى آمنت بربكم فاسمعون » اى فاسمعوا قولى و افبلوه .

وقيل: انه خاطب بذلك الرسل أى فاسمعوا ذلك حتى تشهدوا لى بهعندالله عن ابن مسعود، قال: ثم أن قومه لما سمعوا ذلك القول منه و طئوه بأرجلهم حتى مات فأدخله الله الجنة و هو حى فيها يرزق، و هو قوله: « قيل ادخل الجنة، و قيل: رجموه حتى قتلوه، و قيل: إن القوم لمنا أرادوا أن يقتلوه رفعه الله إليه فهو في الجنة ولا يموت إلا بفناء الدنيا و هلاك الجنة عن الحسن و مجاهد، و قالا: إن الجنة التى دخلها يجوز هلاكها، وقيل: انهم قتلوه إلا أن الله سمحانه أحياه

# إنَّه كان مكنتَّعاً \_ ثمَّ ردَّ أصابعه \_ فقال : كأنتي أنظر إلى تكنيعه أناهم فأنذرهم،

و أدخله الجناة ، فلما دخلها « قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي رباي وجعلني من المكرمين » .

و في تفسير المتعلمي بالاسناد عن عبدالرحمان بن أبي ليلي عن أبيه عن النبي و أله المستاق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين : على بن أبي طالب تطبيخ ، و صاحب ياسين ، و مؤمن آل فرعون ، فهم الصديقون و على أفضلهم ، كل ذلك ذكره الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان .

و الاخبار الطوينَّلة الواردة في قصمهم أوردتها في الكتاب الكبير .

« انه كان مكناً » في أكثر النسخ بالنون المشدادة المفتوحة ، و في بعضها بالتاء و في القاموس كنع كمنع كنوعا انقبض و انضم أصابعه ضربها فايبسها ، و كفرح يُبس و تشناج و لزم ، و شيخ كنع ككتف شنج ، و الكنيع المكسور اليد، و الأكنع الأشل و كمعظم و مجمل المقفع اليد ، أى متشناجها أو المقطوعها و كناع يده أشلها و قال : كنع كمنع انقبض و انضم ، و الأكنع من رجعت أصابعه إلى كفاه و ظهرت رواجيه .

وأقول: كأنّه كان الجذام سببا لتكنيع أصابعه وكان هذا الداء أيضا مذكوراً في الأدواء النّبي نفاها عن المؤمن ، أو الغرض بيان أن الابتلاء بالادواء العظيمة الشنيعة لا ينافى كمال الابمان ، و قيل : كانت أصابعه سقطت من الجذام فأشار عَلَيْتُكُنُ بضم أصابعه إلى كفّه إلى ذلك .

« ثم دد أصابعه هذا من كلام الراوى أى رد عَلَيْكُم أصابعه إلى كفه إشارة إلى تكنيعه «فقال كأنتي أنظر إلى تكنيعه» أى أعلمذلك وكيفيته بعين اليقين أتاهم أى حبيب « فأنذرهم » و خوفهم عقاب الله على ترك اتباع الرسل ، بما حكى الله تعالى عنه .

ثم عاد إليهم من الغد فقتلوه ، ثم قال: إن المؤمن يبتلي بكل بكل بليلة ويموت بكل ميتة إلا أنه لا يقتل نفسه .

۱۳ \_ عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن على الأشهري ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أباعبدالله على يقول : إن المؤمن من الله عز و جل لبأفضل مكان \_ ثلاثاً \_ إنه ليبتليه بالبلاء ثم ينزع نفسه عضواً عضواً من جده و هو يحمد الله على ذلك .

و ربما يتوهنم التنافي بين هذا الخبر و بين ما سيأتي في الر وضة عن الصادق على النه إذا بلغ المؤمن أدبعين سنة أمنه الله من الأدواء الثلاثة: البرس و الجذام والجنون، ويمكن أن يجاب بأنه محمول على الغالب، فلاينافي الابتلاء بعدالأ ربعين نادراً مع أنه يمكن أن يكون ابتلاء المؤمن قبل الأربعين وأيضا الخبر ليس بصريح في ابتلائه بالجذام، والميتة بالكسر للحال و الهيئة، ويدل على أن قاتل نفسه ليس بمؤمن سواء قتلها بحربة أو بشرب السم أو بترك الأكل و الشرب أو ترك مداواة جراحة أو مرض علم نفعها، أمّا لو أحرق العدو السفينة فألقى من فيها نفسه في البحر فمات، فالظاهر أيضا أنه داخل في هذا الحكم، خلافا لبعض العامة فائه أخرجه منه لا ننه فر من موت إلى موت و هو ضعيف، و ربسما يحمل على من استحل قتل نفسه، و الظاهر أن المراد بالمؤمن الكامل.

الحديث الثالث عشر: صحيح.

« من الله » اى بالنسبة إليه « ثلاثاً » أى قال هذا الكلام ثلاث مر ات « نفسه عضواً النقس بضم النون و الفاء جمع نفيس، أكى يقطع أعضائه النفيسة بالجذام ، ولا يخفى ما فيه و الأو ل أظهر .

١٤ على أبن الحكم ، عن أحمد بن على ، عن على أبن الحكم ، عن فضيل ابن عثمان ، عن أبي عبدالله علي قال: إن في الجنة منزلة لا يبلغها عبد إلا بالابتلاء في جسده .

المواهيم بن خالد ، عن أبيه ، من إبراهيم بن على بن خالد ، عن أبيه ، من إبراهيم بن على الأشعري ، عن أبي يحيى الحناط ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : شكوت إلى أبي عبدالله تلكي التمالة التي عبدالله تلكي التمالية التي عبدالله التي المواتب لتمناك المؤمن ماله من الأجر في المصائب لتمناك أبيه قدر أس بالمقاريض .

١٤ ـ على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن على بن سنان ، عن يونس بن رباط قال : سمعت أباعبدالله تَلْيَكُمُ يقول : إن أهل الحق لم يزالوا منذ كانوا في شداً ، أما

## الحديث الرابع عشر: صحيح.

و يدل على أن بعض درجات الجنة يمكن البلوغ إليها بالعمل و السعى، و بعضها لايمكن الوصول إليها إلا بالابتلاء في الجسد فيمن الله تعالى على من أحب من عباده بالابتلاء ليصلوا إليها.

الخديث الخامس عشر: مجهول.

«و كان مسقاماً » هذا كلام أبى يحيى و ضمير كان عائد إلى عبدالله ، والمسقام بالكسر الكثيرالسقم و المرض «إنه قرض» على بناء المفعول بالتخفيف أو بالتشديد للتكثير و المبالغة ، و في المصباح: قرضت الشيء قرضاً من باب ضرب قطعته بالمقراضين و المفراض أيضاً بكسر الميم والجمع مقاديض ، ولا يقال إذا جمع بينهما مقراض كما تقوله العامة ، و إنها يقال عند إجتماعهما قرضته قرضاً من باب قطعته بالمقراضين ، و الواحد قطعته بالمقراض .

الحديث السادس عشر: ضبيف على المشهور.

« منذ كانوا » تامّة ، و في شدّة خبر لم يزالوا « إلى مدّة قليلة» إى إلى انتهاء

إن ذلك إلى مدة قليلة و عافية طويلة .

۱۷ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن الحسين بن المختار عن أبي أسامة ، عن حمران ، عن أبي جعفر عَليَتُكُم قال : إن الله عز وجل ليتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الر جل أهله بالهديثة من الغيبة و يحميه الد نيا كما يحمى الطبيب المريض.

۱۸ ـ على ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيره ، عن عمّد بن يحيى الخثعمى ، عن عمّل بن بهلول العبديقال: سمعت أباعبدالله تَطْقِيْكُمْ يَقُول: لَمْ يَؤْمَنَ الله المؤمن من هزاهز الدُّنيا و لكنَّه آمنه من العمى فيها و الشقاء في الآخرة .

١٩ على بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن نعيم الصحاف عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال: كان على بن الحسين عَلَيْقَالاً مُقُول : إنبي . لا كره للر جل أن يعاني في الد نيا فلا يصيبه شيء من المصائب .

مدّة قليلة هي العمر ، و ينتهي إلى عافية طويلة في البرزخ و الآخرة و قيل: إلى بمعنى مع .

الحديث السابع عشر: مرسل.

و في القاموس تعهده وتعاهده تفقده و أحدث العهد به ، و قال : حمى المريض ما يضر ه منعه إياه فاحتمى و تحملي المتنع ، و أقول : وجه الشبه في الفقر تين في المشبه و إن كان أقوى لكن المشبه به عند الناس أظهرو أجلى .

الحديث الثامن عشر: مجهول.

« من هزاهز الدّنيا » أى الفتن و البلايا النّتي يهتز ّ فيها النبّاس ، و العمى عمى القلب الموجب للجهل بالله ، و التنفيّر عن الحق ، و البعد عن لوازم الايمان ، وكل ذلك يوجب الشقاء و التعب في الآخرة .

الحديث التاسع عشر: حسن كالصحيح.

عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن نوح بن شعيب ، عن أبي داود المسترق ، رفعه قال : قال أبوعبدالله صلحاله على النبي والنبي والهوالله والمسترق النبي والهوالله والمسترق المناه على والمسترق المناه على والمسترق المناه والمسترق وا

### الحديث العشرون: مرفوع .

«فتقع» أى فوقعت ، واستعمال المضارع في الماضى في أمثال هذه المواضع شايع «ما رزئت شيئاً » اى ما نقصت ، في القاموس رزأه ماله كجعله و علمه رزءاً بالفتم أصاب منه شيئاكارتزأه ماله، ورزأه الشيء نقصه ، والرزيئة المصيبة وما رزئته بالكسر ما نقصته ، و في النهاية في حديث سراقة فلم يزرآنى شيئاً أى لم يأخذا منتى شيئاً ، يقال : رزأته أرزأه ، وأصله النقص، فقوله : رزئت على بناء المجهول ، و ضمير المتكلم نائب مناب الفاعل ، وشيئاً مفعوله الثانى ، وكذالم يرزأ على بناء المجهول ، ومفعوله الثانى محذوف «فمالله فيه من حاجة » استعمال الحاجة في الله سبحانه مجاز ، و المراد أنته ليس من خلص المؤمنين ، و ممين أعدة والله لهداية الخلق و لعبادته و معرفته ، فان نظام العالم لماكان بوجود هؤلاء فكأنه محتاج إليهم في ذلك ، أوأنهم المنا كانوا من حزب الله و عبدته حقيقة و أنصار دينه فكأنه سبحانه محتاج إليهم ، كما أن سائر الخلق محتاجون إلى مثل ذلك ، أوالمراد حاجة الأنبياء و الأوصياء كما أن سائر الخلق محتاجون إلى مثل ذلك ، أوالمراد حاجة الأنبياء و الأوصياء إليهم في ترويج الدين ، و نسب ذلك إلى ذاته تعظيماً لهم ، كماورد في قوله تعالى : إن ينصر كم الله ("وهماظلموناء") وأمثالهما و قدمر" ذلك مشروحاً ، أو أنه تعالى النهم كما أن ينصر كم الله ("وهماظلموناء") وأمثالهما و قدمر" ذلك مشروحاً ، أو أنه تعالى المنه عن ينه المسهم المنه الله المنه المنه

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ٥٧ .

من حاجة .

٢٧ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن على بن سنان ، عن عثمان النوا ، عمد ن حكر بن سنان ، عن عثمان النوا ، عمد ذكره ، عن أبي عبدالله على قال : إن الله عز و جل يبتلي المؤمن بكل بلية و يميته بكل ميتة ولا يبتليه بذهاب عقله ، أما ترى أيتوب كيف سلط إبليس على

لما طلب من عباده العبادات بالأوامر وغيرها كطلب ذى الحاجة ما يحتاج إليه فاستعملت الحاجة فيه مجازاً ، أو سلب الحاجة كناية عن سلب اللطف به ، و ترك الاقبال عليه لأن اللطف والاقبال منا لازمان للحاجة فنفى الملزوم وأراد نفى اللازم، و الوجوه متقاربة .

و إنها امتنع بَهِ الله المستدرجين ، و المال الذي لم ينقص منه شيء ملمون كالبدن ، و من لاخير فيه لاخير في طعامه ، و المال الذي لم ينقص منه شيء ملمون كالبدن ، و قد قال بَهِ الله الذي لم ينقص منه شيء ملمون كالبدن ، مع أنه و قد قال بَهِ الله بنات علم به به من مال لا يزكي ، ملمون كل بدن لا يزكي ، مع أنه يمكن أن يكون علم به الله بن تقريره أنه لا يؤد عى الحقوق الواجبة أيضاً ، وأيضاً لما كانت الخصلة التي ذكرها صاحب الطعام مرغوبة بالطبع لسائر الخلق أراد المنالة في ذمها لئلا ترغب الصحابة فيها ، و ليعلموا أنها ليست من صفات المؤمنين . الحديث الحادي و العشرون : موثن كالصحبح .

« فيمن ليس له » أى لله و إرجاعه إلى المؤمن كما زعم بعيد ، و الظاهرأن المراد بالنصيب الناقص الذى وقع بقضاء الله و قدره في ماله أو بدنه بغير اختياره ، و يحتمل شموله للاختيارى أيضاً ، كأداء الحقوق الماليّة و إبلاء البدن بالطاعة .

الحديث الثاني و العشرون : ضيف.

و ولا يبتليه بذهاب عقله ، لأن فائدة الابتلاء التصبير و التذكير و الرضا و

مالهه و على ولده و على أهله و على كلّ شيء منه و لم يسلّط على عقله ، ترك له ليوحــّدالله به .

نحوها ، ولا يتصور شيء من ذلك بذهاب العقل و فساد القلب ، فلا ينافي ذهاب العقل لا لغرض الابتلاء ، على أن الموضوع هو المؤمن و المجنون لا يتسف بالايمان، كذا قيل ، لكن ظاهر الخبر أن المؤمن الكامل لايبتلى بذلك و إن لم يطلق عليه في تلك الحال إسم الايمان ، و كان بحكم المؤمن ، و يمكن أن يكون هذا غالبياً فائا نرى كثيراً من صلحاء المؤمنين يبتلون في أواخر العمر بالخرافة و ذهاب العقل ، أو يخص بنوع منه ، و الوجه الا و ل لا يخلو من وجه .

« و على كل شيء منه » ظاهره تسلّطه على جميع أعضائه و قواه سوى عقله ، و قد يأو ل بتسلّطه على بيته و أثاث بيته و أمثال ذلك ، و أحبّائه و أصدقائه .

و أقول: قد ورد ما يؤيد هذه الرواية بطريق (١) كثيرة أكثرها صحيحة أو معتبرة قد أوردتها في الكتاب الكبير ، منها: ما رواه الصدوق (ره) في كتاب علل الشرايع بسند حسن كالصحيح عن أبي بصير عن أبيعبدالله عليه قال: إنما كانت بلية أيوب التي ابتلى بها في الدنيا لنعمة أنعم بها عليه فأدى شكرها ، و كان إبليس في أيوب التي ابتلى بها في الدنيا لنعمة أنعم بها عليه فأدى شكرها ، و كان إبليس في ذلك الزمان لا يحجب دون العرش ، فلما صعد عمل أيوب بأداء شكر النعمة حسده إبليس ، فقال: يا رب إن أيوب لم يؤد شكرهذه النعمة إلا بما أعطيته من الدنيا فلو حلت بينه و بين دنياه ما أدى إليك شكر نعمة ، فسلطني على دنياه نعلم أنه لا يؤدى شكر نعمة ، فسلطني على دنياه نعلم أنه لا يؤدى شكر نعمة ، فقال: يا رب إن أيوب يعلم أنك ذلك و هو يحمدالله عز و جل ، ثم رجع إليه فقال: يا رب إن أيوب يعلم أنك سترد عليه دنياه التي أخذتها منه ، فسلطني على بدنه حتى نعلم أنه لا يؤودى شكر نعمة ، قال عز و جل : سلطتك على بدنه ماعدا عينيه و قلبه و لسانه و سمعه ، فقال نعمة ، قال عز و جل : سلطتك على بدنه ماعدا عينيه و قلبه و لسانه و سمعه ، فقال نعمة ، قال عز و جل : سلطتك على بدنه ماعدا عينيه و قلبه و لسانه و سمعه ، فقال

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ والظاهر « بطرق » .

أبو بصير: قال أبو عبدالله عَلَيَكُ ؛ فانقض مبادراً خشية أن تدركه رحمة الله عز و جل فيحول بينه و بينه فنفخ في منخريه من نار السموم فصار جسده نقطاً نقطاً . و روى أبسط من ذلك بسند معتبر عن أبى بصير أيضاً عن الكاظم عَلَيْكُم .

وروى على "بن إبراهيم أيضاً في تفسيره عن أبي بصيرعن أبيعبدالله على حديثاً طويلاً في ذلك إلى أن قال: فسلطه على بدنه ما خلاعقله وعينيه فنفخ فيه إبليس فصار قرحة واحدة من قرنه إلى قدمه، فبقى في ذلك دهراً يحمدالله ويشكره حتى وقع في بدنه الدود، وكانت تخرج من بدنه فيرد ها ويقول لها: إرجعى إلى موضعك الذي خلفك الله منه و نتن حتى أخرجه أهل القرية من القرية و ألقوه في المزبلة خارج القرية.

و الجمع بينها و بين ماورد في خبر الكافي من استثناء العقل فقط ، بحمل ما في الكافي على العقل وأدوا ته فالتسليط في الكافي على العقل ومايتبعه و يقويه، وهذه المشاعر من آلات العقل وأدوا ته فالتسليط عليها تسليط على العقل أيضاً.

ثم أن الممتكلمين في تلك الأخبار شبه ، منها: ما ذكره السيد الأجل المرتضى رضى الله عنه في كتاب تنزيه الأنبياء: فان فيل: فما قولكم في الأمراض و المحن التي لحقت نبى الله أيوب تُلَكِّلُ ؟ أو ليس قد نطق القرآن أنها كانت جزاء على ذنب في قوله دانى مستنى الشيطان بنصب و عذاب ، (۱) و العذاب لا يكون إلا جزاء كالمقاب، والآلام الواقعة على سبيل الامتحان لا يسمتى عذاباً ولا عقاباً ، أوليس قد روى جميع المفسترين أن الله تعالى انتما عاقبه بذلك البلاء لتركه الا مربالمعروف و النهى عن المنكر و قصته مشهورة يطول شرحها ؟

الجواب: قلنا: امَّا ظاهر القرآن فليس يدلُّ على أنَّ أيُّوب عَلَيْكُمُ عوقب

<sup>(</sup>١) سورة ص : ۴١ .

بما نزل به من المضار و ليس في ظاهره شيء مما ظنه السائل لانه تعالى قال: « و اذكر عبدناا يتوب إذنادى ربها تي مسنى الشيطان بنصب وعذاب والنصب هو التعب ، و فيه لفتان فتح النون و الصاد ، و ضم النون و تسكين الصاد، و التعب هو المضر قالتى لا تختص بالعقاب وقد تكون على سبيل الاختبار و الامتحان ، فأمّا العذاب فهوأ بضا يجرى مجرى المضار التي لا يخص إطلاق ذكرها بجهة دون جهة ، و لهذا يقال للظالم المبتدى بالظلم أنه معذ ب ومض ومولم، وربما قيل : معاقب على سبيل المجاذ، و ليس لفظة العذاب بجادية مجرى لفظة العقاب لأن لفظة العقاب يقتضى بظاهرها الجزاء لا نده من التعقيب و المعاقبة ، و لفظة العذاب ليست كذلك .

فأمّاإضافته ذلك إلى الشيطان وإنها إبتلاه الله تعالى به ؟ فله وجه صحيح لأنه لم يضف المرض والسقم إلى الشيطان و إنها أضاف إليه ما كان يستض به من وسوسته و يتعب به من تذكيره له ما كان فيه من النعم و العافية و الرخا و دعائه له إلى التضجر و التبرام بما هو عليه ، و لا نه كان أيضاً يوسوس إلى قومه بأن يستقذروه و يتجنبوه لما كان عليه من الأمراض البشعة المنظر ، و يخرجوه من بينهم و كل هذا ضرو من جهة الله ين إبليس ، و قد زوى أن زوجته عَلَيْكُ كانت تخدم الناس في مناذلهم و تصير إليه بما يأكله و يشربه ، و كان الشيطان يلقى إليهم أن دائه يعدى و يحسن إليه بما يأكله و يشربه ، و كان الشيطان يلقى إليهم أن دائه يعدى و يحسن إليه متجنب خدمة زوجته من حيث كانت تباش قروحه و تمس جسده ، و

فأمّا قوله تعالى في سورة الأنبياء: «و أيدّوب إذ نادى ربّه انّى مسّنى الضر و أنت أرحم الراحين، فاستجبناله فكشفنا ما به من ضرّو آتيناه أهله و مثلهم معهم رحمة منعندنا وذكرى للعابدين»(١) فلا ظاهر لها ايضاً يقتضى ما ذكروه لا أنّ الضرّ

<sup>(</sup>١) آلاية : ٨٣-٨٣ .

هو الضرر الذي قد يكون محنة كما يكون عقوبة .

فأمّا ما روى في هذا الباب عن جملة المفسّرين فممّا لا يلتفت إلى مثله لائن مؤلاء لايزالون يضيفون إلى ربّهم تعالى و إلى رسله كالمجال كل قبيح و يقر فونهم بكل عظيم ، و في روايتهم هذه السخيفة ما إذا تأمّله المتأمّل علم أنّه موضوع باطل ممنوع ، لا نّهم رووا أن الله تعالى سلط إبليس على مال أيروب تحلي وغنمه وأهله ، فلمّا أهلكهم ودمّرعليهم ورأى صبره وتماسكه قال إبليس لربّه : يا ربّان أيروب قدعلم أنّه ستخلف عليه ماله وولده فسلطنى على جسده ، فقال : قدسلطتك على جسده ويالا قلبه وبصره ، قال : فأتاه فنفخه من لدن قرنه إلى قدمه ، فصار قرحة واحدة فقذف على كناسة لبنى اسر اثيل سبع سنين وأشهرا ، تختلف الدواب في جسده ، إلى شرح طويل تصون كتابنا عن ذكر تفصيله، فمن يقبل عقله هذا الجهل و الكفر كيف يو تق بروايته ؟ و من لا يعلم أن الله تعالى لا يسلط إبليس على خلقه و ان إبليس لا يقدر على أن يقرح الأجساد ، و لا أن يفعل الأمراض كيف يعتمد على روايته ؟

فأمّا هذه الأمراض النازلة بأيدوب تَطْبَكُمُ فلم يكن إلا إختباراً و إمتحاناً و تعريضاً للثواب بالصبر عليها ، و العوض العظيم النفيس في مقابلتها ، و هذه سنة الله في أصفيائه و أوليائه ، فقد روى عن الرسول بَاللهُ الله قال \_ و قد سئل أى الناس أشد بلاءاً ؟ \_ فقال : الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس .

فظهر من صبره على محنته و تماسكه ماصار إلى الآن مثلاً حتى روى أنه كان في خلال ذلك كلله شاكراً محتسباً ناطقاً بماله فيه المنفعة و الفائدة و أنه ماسمعت له شكوى، ولا تفو م بتضجر و تبر م فعو ضه الله تعالى مع نعيم الآخرة العظيم الدائم أن ردً عليه ماله و أهله ، و ضاعف عددهم في قوله تعالى : « و آتيناه أهله و مثلهم

معهم » (۱) و في سورة ص د و وهبنا له أهله و مثلهم معهم » (۲) ثم مسح ما به و شفاه و عافاه و أمره على ماوردت به الرواية يركض برجله الأرض ، فظهرت عين اغتسل منها فتساقط ما كان على جسده من الداء ، قال الله : ١٠ ركض برجلك هذا مغتسل بارد و شراب » (٦) و الركض هو التحريك ، و منه : كضت الدابة ، انتهى كلامه .

و أقول: لا أعرف وجها لهذا الانكار الفظيع و الرد الشنيع لتلك الرواية، و لا أعرف فرقاً بين ما صدر من أشقياء الانس بالنسبة إلى الأنبياء و الأوصياء كالكلا حيث خلاهم الله سبحانه مع إدادتهم بمقتضى حكمته الكاملة و لم يمنعهم قهراً عن مثل هذا الظلم العظيم، وبين ما نقل من تسليط إبليس في تلك الواقعة، و الجواب مشترك؛ نعم لا يجوز أن يسلط الشيطان على أديانهم كمادلت عليه الآيات و الروايات، و أمّا الأبدان فلم يقم دليل على نفى تسلطه في بعض الأحيان لضرب من المصلحة، كيف لا و هو الذي يغرى الأشرار على قتل الأخيار و ايلاهم بأنواع المضاد"، و أيضاً أي دليل قام على امتناع قدرة إبليس على فعل يوجب تقريح الأجساد وحدوث أيضاً أي دليل قام على امتناع قدرة إبليس على فعل يوجب تقريح الأجساد وحدوث الأمراض ؟ و أي قرق بين الانس و الجن في ذلك ؟ نعم لو قيل بعدم ثبوت بعض الخصوصيات من جهة الأخبار لكان له وجه ، لكن الحكم بنفيها بمجر د الاستبعاد غير موجه .

ومنها: أنَّها منافية لمامر منعدم ابتلاء الأنبياء و الأوصياء عَلَيْ بالأمراض المنفَّرة ؟

قال السيد رضي الله عنه في الكتاب المذكور : فان قيل : أَفتصحتَّحون ما روى

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء : ٨٧ .

<sup>(</sup>۲)و(۳) سورة ص: ۴۲-۲۳.

من أن الجدام أصابه حتى تساقطت أعضائه ؟ قلنا : أمّا العلل المستقدرة الّتي تنفر من رآها و نوحشه كالبرص و الجدام فلا يجوز شيء منها على الانبياء كالله لما تقد م فكره في صدر هذا الكتاب ، لأن النفور ليس يواقف على الأمور القبيحة ، بلقد يكون من الحسن و القبيح مما ، وليس ننكر أن تكون أمراض أيدوب تَلْيَكُم و أوجاعه ومحنته في جسمه ثم في أهله و ماله بلغت مبلغاً عظيماً يزيد في الغم والألم، على ما ينال المجذوم ، وليس ننكر تزايد الألم فيه تماني وإنما ننكر ما اقتضى التنفير ، انتهى .

و أقول: يدل على ذلك ما رواه الصدوق (ره) في كتاب الخصال باسناده عن جمفر بن على عن أبيه تُلِيّكُ قال: إن أيتوب تَلْيَكُ ابتلى سبع سنين من غير ذنب، و ان الأنبياء لا يذنبون و لا يزينون و لا يرينون و لا يرتكبون ذنباً صغيراً ولا كبيراً، و قال تَلْيَكُ : ان أيتوب مع جميع ما ابتلى به لم تنتن له دائحة ولا قبحت له صورة، ولا خرجت عنه مدة (١) من دم و لا قبح ولا استقدره أحد رآه، ولا استوحش منه أحد شاهده ولا تدود شيء من جسده، وهكذا يصنع الله عز و جل الجميع من يبتليه من أنبيائه و أوليائه المكر مين عليه، و إنها اجتنبه الناس لفقره و ضعفه في ظاهر أمره، لجهلهم بماله عند ربّه تعالى ذكره من التأييد والغرج وقد قال النبي رَالمَهُ اللهُ المؤيه الذي يهون معه على جميع الناس لئلا بد عوا و إنها الم الربوبية إذا شاهدواما أرادالله أن يؤصله إليه من عظائم تعمه تعالى متى شاهدوه، و ليستدلوا بذلك على أن الثواب من الله تعالى ذكره على ضربين استحقاق واختصاص، و لئلا يحتقروا ضعيفاً لضعفه، ولا فقيراً لفقره، ولا مريضاً لمرضه، و ليعلموا أنه و لئلا يحتقروا ضعيفاً لضعفه، ولا فقيراً لفقره، ولا مريضاً لمرضه، و ليعلموا أنه

<sup>(</sup>١) المدة \_ بكسر الميم وتشديد الدال \_ مايجتمع في الجرح من القيح والقيع : مايقال له بالفادسية « جرك » .

يسقم من يشاء و يشفى من يشاء متى شاء ، كيف شاء ، بأي سبب شاء ، و يجعل ذلك عبرة لمن شاء و ويجعل ذلك عبرة لمن شاء ، و هو عز و جل في جميع ذلك عدل في قضائه و حكيم في أفعاله ، لا يفعل بعباده إلا الأصلح لهم ، ولا قو ته لهم إلا به .

و أقول: هذا الخبر أوفق بأصول متكلمي الامامية ، فالأخبار الأخريمكن حلها على التقية موافقة للعامّة فيما رووه ، لكن إقامة الدليل على نفى ذلك عنهم مطلقا ولو بعد ثبوت نبو تهم و حجسيتهم لانخلو من إشكال ، لاحتمال أن يكون ذلك إبتلاءاً للامّة و تشديداً للتكليف عليهم ، مع أن الأخبار الدالة على ثبوتها أكثر و أصح .

و سيأتي رواية الكليني باسناده عن أبي بصير عن أبيعبدالله تَالَيَكُمُ قال: قلت له: « فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الله ليس له سلطان على الذين آمنوا و على ربّهم يتو كُلُون (١) فقال: يابا على تسلطه و الله على المؤمن على بدنه ، ولا يسلط على دينه ، وقد سلط على أيّوب تَلَيَّكُمُ فشو"ه خلقه و لم يسلط على دينه وقد يسلط من المؤمنين على أبدانهم و لا يسلط على دينهم ، قلت: قوله تعالى: « إنّما سلطانه على الذين يتولونه و الذين هم به مشر كون (١) قال: الذين هم بالله مشر كون يسلط على أبدانهم و على أديانهم .

و أقول : هذا ينفع في المقام الأواّل أيضاً ، وبالجملة للتوقف فيهمامجال ، والله أعلم بحقيقة الحال .

ثم اعلم أنه أو ل بعضهم تسليط إبليس على ما له في هذا الخبر بأن أغرى الظلمة على نهبها و غصبها منه ، وعلى أولاده بأن أغرى الفسقة و الكفرة على قتلهم ، وعلى أهله بان أغواهم بأن تنفروا منه و على كل شيء منه بأن أنهب أثاث بيته و أغرى

<sup>(</sup>١)و(٢) سورة النحل: ١٠٠٨٠٩.

عقبة ، عن سليمان بن خالد ، عن أحد بن على بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن على بن عقبة ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه قال : إنه ليكون للعبد منزلة عندالله فما ينالها إلا باحدى خصلتين: إمّا بذهاب ماله ، أو ببلية في جسده .

٢٢ ـ عنه، عن ابن فضَّال ، عن مثنتي الحنَّاط ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبدالله على الله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي المؤمن في قلبه لعصبت رأس الكافر

أحبَّاؤه على تركه و النَّذرة عنه ، و لا يخفي بعد الجميع ، و قد علمت حقيقة الحال في جميع ذلك بعون الله

الحديث الثالث و العشرون : موثق كالصحيح.

«بذهاب ماله» بكسر اللام و قد يقرع بالفتح ، و على الاو"ل يمكن أن يكون على المثال فيشمل ذهاب ولده و أهله و أقار به و أشباه ذلك ، والمراد بالعبد المؤمن الخالص الذي يحبّه الله .

الحديث الرأيج 3 العشرون : حسن .

لولا أن يبعد عبدى المؤمن في قلبه > كأن مفعول الوجدان محذوف أى شكاً أوحزناً شديداً آز يكون الوجد بمعنى الغضب أوبمعنى الحزن فقوله : في قلبه للتأكيداً ى وجداً مؤشراً في قلبه باقياً فيه، في المصباح: وجدته أجده وجداناً بالكسر و رجدت عليه موجدة في الغضب ، و وجدت به في الحزن وجداً بالفتح ، انتهى .

و العصابة بالكريم ما يشر على الرأس و العمامة و العصب الطي الشديد، و عصب رأسه بالعصابة بالكريم أيضاً بالتشديد أى شد م بها، و الصداع كغراب وجع الرأس يقال : صد ع ريما المفعول من التفعيل و جو " في الشعر التخفيف ، وذكر الرأس هذا على التجريم و العصب بالحديد كناية عن حفظه مما يولمه و يؤذيه ، و تخصيص الرأس لأرك كثر الأعراض العظيمة ينشأ منه و أكثر القوى فيه ، و ذكر الصداع لأنه أنها مراتب الآلام و الأوجاع و أخفها ، أى فكيف ما فوقه ،

بمصابة حديد ، لايتصدع رأسه أبداً .

عبدالله بن مسكان ، عن أبي اهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن عثمان ،عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله تَالِيَّانُ قال : قال رسول الله وَالْمُوَانَّةُ : مثل المؤمن كمثل خامة الزرع تكفئها الرقياح كذا وكذا ، وكذلك المؤمن تكفئه

ويحتمل كون تخصيص الرأس لذلك ، والحاصل أنه لولا مخافة انكسار قلب المؤمن أو ضعف يقينه لما يراه على الكافر من العافية المستمر ة لقويت الكافر و صحد حتجسمه حتى لا يرى وجعا وألما في الدنيا أبداً.

وقيل: تعصّب الرأس كنابة عن وضع تاج السلطنة على رأسه ، و ذكر الحديد كنابة عن شد قملكه بحيث لاتحصل فيه ثلمة ، ولا يخفى بعده ، و فيه إشارة إلى قوله سبحانه : «لولا أن يكون الناس أمّة واحدة» (اقال الطبرسي (ره) : أي لولا أن يجتمع الناس على الكفر فيكونوا كلهم كفّاراً على دين واحد لميلهم إلى الدنيا وحرصهم عليها « لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضّة » فالسقف إذا كان من فضّة فالحيطان من فضّة « و ممارج عليها يظهرون » أي و جعلنا درجا و سلاليم من فضّة لتلك السقف عليها يعلون ويصعدون «و لبيوتهم أبوابا وسرراً عليها » أي على السرد يتكنون ، و زخرفا " أي ذهبا أي و جعلنا لهم مع ذلك ذهبا ، و قيل : زخرف النقوش ، و قيل : هو الفرش و متاع البيت ، و المعنى لأعطى الكافر في الدنيا غاية ما يتمناه فيها لقلتها و حقارتها عنده ، و لكنته سبحانه لم يفعل ذلك لمتقين ، المفسدة « و إن كل ذلك لمنا متاع الحياة الدنيا و الآخرة عند ربتك للمتنقين ، خاصة لهم .

الحديث الخامس و العشرون: حسن كالصحيح .

و قدمر معنى خامة الزرع في باب أن المؤمن صنفان ، و الفرق بين التشبيه

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف: ٣٣.

الأوجاع و الأمراض ، و مثل المنافق كمثل الأرزبة المستقيمة التي لايصيبهاشي ممثل المعتقيمة التي لايصيبهاشي متتى يأتيه الموت فيقصفه قصفاً .

هذا و بين ما سبق حيث شبّه هناك بعض المؤمنين بها ، و هيهذا جميعهم بها هوأنه شبّه المعاصى هناك بالريح ، وهيهنا شبّه البلايا و الأمراض بها « تكفئها » بالهمز اى تقلبها ، في الفاموس : كفئه كمنعه صرفه و كبّه و قلبه كا كفأه ، و قال : الازربّة والمزربّة مشدد تان ، أو الأولى فقط : عصيت من حديد ، وحتى في قوله : حتى يأتيه الموت ، متعلق بالجار " و المجرود في قوله : كمثل الارزبّة ، و في المصباح : قصفت المود قصفاً فانقصف ، مثل كسرته فانكسر لفظاً ومعنى .

و مثل هذه الرواية رواها مسلم في صحيحه باسناده عن النبي وَالسَّفَةِ قال :مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع تكفئها الرياح تصرفها مر"ة و تعدلها أخرى حتى يأتيه أجله ، و مثل المنافق مثل الارزة المجذية التي لا يصيبها شيء حتى يكون إنجعافها مر"ة واحدة ، و في رواية أخرى مثل الكافر .

قال عياض: الخامة هي الزرع أو لل ما ينبت و معنى تكفئها بضم التاء تميلها الربح، و تلقيها بالأرض كالمصروع، ثم تقيمه يقوم على سوقه، و معنى المجذية الثابتة، يقال أجذى يجذى، و الانجعاف الانقطاع يقال: جعفت الرجل صرعته، و قال محيى الدين: الارزة بفتح الهمزة و سكون الراء شجر معروف بالشام، و يسملي بالعراق الصنوبر، و الصنوبر إنها هو ثمره، و سملي الشجر باسم ثمره.

وحكى الجوهرى في «راء» الأرزة بالفتح، و قال بعضهم: هي الآرزة بالمدّ و كسر الراء على وزن فاعلة، وأنكره أبوعبيد، و قال أهل اللغة الآرزة بالمدّ النابتة و هذا المعنى صحيح هيهنا، فانكار أبوعبيد إنكار الرواية لا إنكار اللغة، و قال ابو ـ عبيد: شبّه المؤمن بالخامة التي تميلها الربح لأنّه يرزأ في نفسه و ماله، و شبّه الكافر بالأرزة لأنّه لايرزأفي شيء حتّى بموت، وإن رزأ لم يوجر حتّى يلقى الله عبدالله تَلْتِكُنُ قال: قال رسول الله تَلْتُكُنُ يوماً لا صحابه: ملعون كل ماللابزكي، عبدالله تَلْتِكُنُ قال: قال رسول الله تَلَايُكُنُ يوماً لا صحابه: ملعون كل ماللابزكي، ملعون كل ماللابزكي، ملعون كل جسد لا يزكي ولو في كل أربعين يوماً مر "ة، فقيل: يا رسول الله أمّا ذكاة المال فقد عرفناها فما ذكاة الا جساد؟ فقال لهم: أن تصاب بآفة، قال: فتغيرت وجوه الذين سمعوا ذلك منه، فلما رآهم قد تغيرت ألوانهم قال لهم: أندرون ما عنيت بقولي؟ قالوا: لايارسول الله، قال: بلى الر "جل يخدش الخدشة و ينكب النكبة

بذنوب جمَّة .

### الحديث السادس و العشرون : ضعيف .

و البركة ، يعنى لاخير فيه لصاحبه ولا بركة ، و يجوز أن يراد ملعون صاحبه على حذف مضاف، اى مطرود مبعد من رحمة الله تعالى، وقس عليه قوله عليه قوله عليه الله ملعون كل جدد لا يزكنى و ذكر الزكاة هنا من باب المشاكلة و يجوز أن يكون استعادة تبعيدة ، و وجه الشبه أن كلا منهما و إن كان نقصاً بحسب الظاهر إلا أنه موجب لمزيد الخيرو البركة في نفس الأمر وفتغيرت وجوه الذين سمعوا ذلك منه لا نهم ظنها أن مراده والمركة في نفس الأمر وفتغيرت وجوه الذين سمعوا ذلك منه لا نهم ظنها أن مراده والمركة في نفس الأمر وفتغيرت وجوه الذين معاموا منه كثيراً ما يخلو عنهما الانسان سنين عديدة فضلاً عن أربعين يوماً .

« قال بلى ، أقول : كأنه جواب عن سؤال مقد ركأن القوم قالوا: ألا تفسر النا ؟ قال : بلى ، وصحة بعض الأفاضل فقر عبلى الرجل مصد راً مضافاً إلى الرجل، أى خلفه ، كأن البلايا تبلى الجسد و تخلفها و « يخدش ، صفة الرجل لأن اللام المعهد الذهنى ولا يخفي مافيه ، وقال الشيخ المتقد م ذكره قد سسره : يخدش بالبناء للمفعول ، وكذا ينكب ، و الخدشة تفرق اتصال في الجلد من ظفر و نحوه ، سواء خرج معه الدم أولا .

و يعثر العثرة و يمرض المرضة و يشاك الشوكة و ما أشبه هذا ، حتمى ذكر في حديثه

و أقول: النكبة أن يقع رجله على الحجارة و نحوها ، أو يسقط على وجهه أو أصابته بليّة خفيفة من بلايا الدهر ، في القاموس: النكب الطرح و نكب الاناء هراق ما فيه ، والكنانة نثر ما فيها ، والحجارة رجله لتسميّتها أوأصابتها فهومنكوب، و نكب و به طرحه ، و النكبة بالفتح المصيبة و نكبه الدهر نكباً و نكباً بلغ منهأو . أصابه بنكبة ، و في النهاية : و قدنكب بالحرّة أى نالته حجارتها و أصابته ، و منه النكبة و هي ما يصيب الانسان من الحوادث ، ومنه الحديث: أنّه نكبت إصبعه أى نالته الحجارة دو يعثر العثرة » في القاموس: العثرة المرّة من العثار في المشى .

و قال الشيخ (ره): المراد بها عثرة الرجل، و يجوز أن يرادبها ما يعم عثرة اللسان أيضاً لكنته بعيد.

« و يشاك الشوكة " يقال: شاكته الشوكة تشوكه إذا دخلت في جسده و انتصاب الشوكة بالمفعوليّة المطلقة كانتصاب الخدشة و النكبة و العثرة، فان قلت: نلك مصادر بخلاف الشوكة فكيف يكون مفعولاً مطلقا ؟ قلت: قد يجيئ المفعول المطلق غير مصدر إذا لابس المصدر بالآلية و نحوها ، نحو ضربته سوطاً و إن أبيت فاجعل انتصابها بنزع الخافض أى يشاك بالشوكة .

أقول: و في القاموس شاكته الشوكة دخلت في جسمه و شكته أنا أشوكه و الشكته أدخلتها في جسمه وشاك يشاكشاكة وشيكة بالكسروقع في الشوك، والشوكة خالطها و ما أشاكه شوكة ولا شاكه بها ما أصابه، انتهى.

فعلى بعض الوجوه يمكن أن يكون الشوكة مفعولاً ثانياً من غير تقدير ، و قال ( ره ) : و ما أشبه هذا يحتمل أن يكون من كلام النبي ﴿ الْهُوَ اللَّهِ وَ أَن يكون من كلام الراوى .

أَقُولَ : الظاهر أنَّه من كلام الصادق عَلَيْكُم إلى آخر الخبر ، و ضمير حديثه

اختلاج العين.

ابن فضّال ، عن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن ابن فضّال ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير قال: سألت أباعبد الله على المؤمن بالجذام و البرس و أشباه هذا ؟ قال: فقال : و هل كُتب البلاء إلاّ على المؤمن .

٢٨ ـ على "بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمَّن رواه ، عن الحلبي"، عن أبي عبدالله علي الله على الله عنها المؤمن ليكرم على الله حمَّى لوسأله الجنَّة بمافيها

راجع إلى النبى وَاللَّهُ وَقَالَ قَدَّى سَنَّهُ عَدَّ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ مَن جَلَةً الآفات لأن الاختلاج مرض من الأمراض، وقد ذكره الأطباع وهو حركة سريعة متواترة غير عادية يعرض لجزء من البدن كالجلد و تحوه بسبب وطوبة غليظة لزجة تنحل فتصير ويحا بنجارياً غليظاً يعسر خروجه من المسام، وتزاول الدافعة دفعة فتقع بينهما مدافعة و اضطراب.

الحديث السابع و العشرون: موثق كالصحيح.

< و هل كتب البلاء إلا على المؤمن ، أي غالباً .

الحديث الثامن و العشرون: حسن كالصحيح.

و كلمة لو في الموضعين شرطية المتناعية و «أعطاه» جزاء أى لوسال المؤمن الجنة أعطاه لكن لايساًله ذلك لا نيه يعلم عدم المصلحة في ذلك، أو يحب الشركاء فيها، ولايطلب التفر دمع أنيه يمكن أن يعطيه ما هو جنة بالفعل، و يخلق أمثالها و أضعافها لغيره، و أمّا الكافر فانيه أيضا لا يسأل جميع الدنيا لا نيه لا يؤمن بالله وسعة قدرته، بل يعد ذلك ممتنعا ، وقيل: لا نيه ممتنع أن يسأل الله لا نيه سبحانه لا يدرك بالكنه و لا بالشخص، بل معرفته منحصرة ف أن يعرف بصفات الربوبية و الكافر لا يعرفه كذلك و إليه يشير قوله تعالى: وأجيب دعوة الداع إذا دعان الراه الكافر لا يعرفه كذلك و إليه يشير قوله تعالى: وأجيب دعوة الداع إذا دعان الراه الكافر لا يعرفه كذلك و إليه يشير قوله تعالى: وأجيب دعوة الداع إذا دعان الراه الكافر لا يعرفه كذلك و إليه يشير قوله تعالى: وأجيب دعوة الداع إذا دعان الراه الكافر لا يعرفه كذلك و إليه يشير قوله تعالى: وأجيب دعوة الداع إذا دعان الله الكافر لا يعرفه كذلك و إليه يشير قوله تعالى : وأجيب دعوة الداع إذا دعان الله الكافر لا يعرفه كذلك و إليه يشير قوله تعالى : وأجيب دعوة الداع إذا دعان الله يشير قوله تعالى : وأجيب دعوة الداع إذا دعان الله يشير قوله تعالى : وأجيب دعوة الداع إذا دعان الله يشير قوله تعالى : وأجيب دعوة الداع إذا دعان الله يشير قوله تعالى : وأبيه يشير قوله تعالى الله يشير قوله تعالى المعرفة الداع إذا دعان الكفر الله يشير قوله تعالى الهورية الله يشير قوله تعالى المعرفة و الكفر الله يشير قوله تعالى الله يشير قوله تعالى الله يشير قوله تعالى الهورية الله يشير قوله تعالى المعرفة و الكفر الهورية و الكفر الله يشير قوله تعالى الهورية و الكفر الهورية و الكفر الله و الكفر الله الله و الكفر الله و الكفر الله و الكفر الهورية و الكفر الله و الكفر الله و الكفر الهورية و الكفر الله و الكفر الكفر الهورية و الكفر الله و الكفر الكفر الكفر الكفر الكفر الله و الكفر ا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٨٤ .

أعطاه ذلك من غير أن ينتقص من ملكه شيئًا و إن الكافر ليهوف على الله حتى لو سأله الد نيا بما فيها أعطاه ذلك من غير أن ينتقص من ملكه شيئًا ، وإن الله ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهدالغائب أهله بالطرف ، وإنه ليحميه الد نيا كما يحمي الطبيب المربض .

٢٩ على بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله على الله على الله على الله على الله النبية ون ، ثم الوصية ون ، ثم الأمثل فالأمثل ؛ و إنها يبتلي المؤمن على قدر أعماله الحسنة ، فمن صح دينه وحسن عمله اشتد بلاؤه ، و ذلك أن الله عز و جل لم يجعل الدُنيا ثواباً لمؤمن ولا

و « انتقص» يكون لازما و متعدياً ، و المرادهنا الثاني ، في القاموس : نقص لازم متعد و انقصه و انتقصه و نقصه نقصه فانتقص ، و قيل : شيئاً ، قائم مقام المفعول المطلق في الموضعين بمعنى انتقاصاً ، و في المصباح : الطرفة ما يستطرف أى يستملح و الجمع طرف ، مثل غرفة و غرف ، و في القاموس : أطرف فلانا أعطاه مالم يعطه أحد قبله ، و الاسم الطرفة بالضم .

الحديث التاسع و العشرون: حسن أو موثق.

< و ذلك أن الله تعالى .... › .

أقول: دفع لما يتوهم من أن المؤمن لكرامته على الله كان ينبغى أن يكون بلاؤه أقل ، و المعنى أن المؤمن لما كان محل ثوابه الآخرة لأن الدنيا لفنائه و انقطاعه لا يصلح أن يكون ثواباً له فينبغى أن لا يكون له في الدنيا إلا ما يوجب الثواب في الآخرة ، و كذا الكافر لمما كانت عقوبته في الآخرة لأن الدنيا لانقطاعها لا يصلح أن تكون عقوبته فيها فلايبتلى في الدنيا كثيراً ، بل إنها يكون ثوابه لوكان له عمل في الدنيا بدفع البلاء و السعة في النعماء ، و في القاموس : القرار و القرارة : ما قر فيه و المطمأن من الأرض، شبه في البلاء الناذل الى المؤمن بالمطرالناذل

عقوبة لكافر، و من سخف دينه وضعف عمله قل بلاؤه ، و إن البلاء أسرع إلى المؤمن التقى من المطر إلى قرار الأرض.

۳۰ ـ على بن يحيى ، عن أحمد بن عيسى ، عن على بن الحكم ، عن مالك ابن عطية ، عن يونس بن عمّار قال : قلت لا بي عبدالله عَلَيَّكُم ؛ إن هذا الذي ظهر بوجهى يزعم النّاس أن الله لم يبثل به عبداً له فيه حاجة ، قال : فقال لى : لقد كان مؤمن آل فرعون مكنّع الأصابع فكان يقول هكذا \_ و يمد يديه \_ و يقول : « يا

الى الأرض، و وجه الشبه متعدّد و هو السرعة، و الاستقرار بعد النزول و كثرة النفع والتسبّب للحياة فان البلاء للمؤمن سبب للحياة الأرضيّة.

الحديث الثلاثون: مجهول.

و الظاهر أن " الآ ثار التي ظهرت بوجهه كان برصاً ، و يحتمل الجدام و على الأول ذكر المؤمن لبيان أنه اذا جاز ابتلاء المؤمن بالجدام جاز ابتلاؤه بالبرس بطريق أولى ، لأن " الجدام أشد" و أخبث ، وأما ذكر مؤمن آل فرعون في هذا الخبر فلمله من اشتباه الرواة أو النساخ لأن " الآية المذكورة إنما هي في قصة آل ياسين كما مر " في هذا الباب أيضاً و ربعا يوجه بوجهين : أحدهما : أن " المراد بالفرعون هنا فرعون عيسي تَلْيَكُمُ و هو الجبار الذي كان بالانطاكية حين ورده رسل عيسي تَلْيَكُمُ و الفرعون يطلق على كل جبار متكبر، نعم شاع إطلاقه على ثلاثة : فرعون الخليل واسمه سنان ، وفرعون يوسف و اسمه الريان بن الوليد ، و فرعون موسى واسمه الوليد بن مصعب ، و إضافته إلى آل فرعون عيسى بأدني الملابسة وهو كونه فيهم و اشتغاله بانذارهم ، أو باعتبار كونه منهم في نفس الأمر، و ثانيهما : كونهما واحداً وكان طويل العمر جداً و مع إدراكه زمان موسى أدرك زمان عيسى تُلْكِمُنْ فيهما و اثنتان بن المؤين النهم و اثنتان عيسى تُلْكِمُنْ الله و ستّماة و اثنتان كما مر " و ثلاثون سنة ، و كان إسمه حبيب النجار وكان يلقب بمؤمن آل ياسين كما مر "

قوم اتبعوا المرسلين ، ثم قال لي : إذا كان النك الأخير من الليل في أو له فتوض وقم إلى صلاتك التي تصليها فا ذا كنت في السجدة الأخيرة من الركمتين الأوليين ففل و أنت ساجد : « يا علي أ يا عظيم يا رحمن با رحيم يا سامع الد عوات يا معطى الخيرات صل على على و آل على و أعطني من خير الد نيا و الآخرة ما أنت أهله و السوف عنى من شر الد نيا و الآخرة ما أنت أهله و أسوف عنى من شر الد نيا و الآخرة ما أنت أهله و أنهب عنى من فد غاظني و أحزنني و ألح في الد عاء . قال : فما وصلت إلى الكوفة تسميه .. فانه قد غاظني و أحزنني و ألح في الد عاء . قال : فما وصلت إلى الكوفة

في الخبر .

و قال في القاموس خربيل كقنديل إسم مؤمن آل ياسين ، و قال على "بن ابر اهيم في قوله تعالى : «وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه» (١) قال : كتم ايمانه ستمائة سنة ، قال : وكان مجذوماً مكنتّعاً ، وهو الذى قد وقعت أصابعه ، وكان يشير إلى قومه بيديه المكنوعين و يقول : « يا قوم التبعوني أهد كم سبيل الرشاد ، و في بعض النسخ مكتماً وهو الذى قد عقفت أصابعه ، وكان يشير بيديه المعقوفتين ويقول، والعقف : العطف ، ولا يخفى بعد الوجهين لاسيسما الأخير فائه ينافيه أخبار كثيرة دالمؤمنين .

د إذا كان الثلث ، كان تامّة ، و قيل : ناقصة و إسمه ضمير مستتر داجع إلى العالم أو نحوه ، و الثلث منصوب بالظرفية الزمانية بقرينة في أو له فائه بدل الثلث و الظرف خبر كان ، و د تسميه كلام الامام تَلْيَكُ اعترض بين الدعاء ، أى و تسمي الوجع بأن تقول مكان هذا الوجع هذا البرص ، و فيه إشمار بأن الدعاء لا يخص الدرس .

« و أحزننى » و فيما سيأتي في كتاب الدعاء حزننى و كلاهما صحيح ، يقال: حزنه وأحزنه والالحاح : المدادمة والمبالغة بالتضرع والتكراد و الاستشفاع بالنبى و الأئمة عليه و أشباه ذلك ، قال في المصباح : ألح السحاب إلحاحاً دام مطره ، و

<sup>(</sup>١) سورة غافر : ٢٨ .

حنتى أذهب الله به عنتى كلته.

# ﴿ باب ﴾

#### \$( فضل فقراء المسلمين )\$

منه ألح الرجل على الشيء إذا أقبل عليه مواظباً .

#### باب فضل فقراء المسلمين

الحديث الأول: ضعيف على المشهود.

وفي الفاموس: تقلّب في الأمور تص ف كيف شاء ، و قال في النهاية : فيه فقراء المتى يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا ، الخريف: الزمان المعروف من فصول السنة ما بين الصيف و الشتاء ، و بريد به أربعين سنة لأن الخريف لا يكون في السنة إلا مر واحدة ، فاذا انقضى أربعون خريفا فقد منت أربعون سنة ، انتهى و روى في معانى الأخبار باسناده عن أبيجمفر تيالي قال : ان عبداً مك في النار سبعين خريفا ، والخريف سبعون سنة إلى آخر الخبر ، و فسره صاحب الممالم بأكثر من ذلك ، و في بعض الروايات أنه ألف عام ، و العام ألف سنة ، و قيل : ان التفاوت بهذه المدة إذا كان الأغنياء من أهل الصلاح و السداد و أد وا الحقوق الواجبة ، ولم يكتسبوا من وجه الحرام ، فيكون حبسهم بمجر و خروجهم عن عهدة الحساب و السؤال عن مكسب المال و مخرجه ، و إلا فهم على خطر عظيم .

« من بهما » على بناء المجهول و الباء للتمدية ، و الظرف نائب الفاعل ، و

أُسر بوها و نظر في ا[ لا ُ إخرى فاذا هي موقورة فقال : احبسوها .

٢ ـ عد من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن أبيه ، عن سعدان قال :

العاش من يأخذ العش على الطريق ، في المصباح : عشرت المال عشراً من باب قتل و عشوراً ، أخذت عشره، و إسم الفاعل عاش و عشار «فقال أسربوها» على بناءالافعال أى أرسلوها و خلوها تذهب ، و السارب الذاهب على وجهه في الأرض و فاذا هي موقرة» (١) بغتج القاف أو كسرها، في القاموس : الوقر بالكسر الحمل الثقيل أواعم ، و أوقر الدابة إيقاراً و قرة و دابة وقرى موقرة ، و رجل موقر ذو وقر ، و نخلة موقرة و موقرة و موقرة و موقرة و موقرة .

« فقال احبسوها عبالاً مر من باب ضرب ، والتشبيه في غاية الحسن و الكمال ، و الحديث يدل أن الفقر أفضل من الغنى و من الكفاف للصابر ، و ما وقع في بعض الروايات من استعاذتهم على الفقر ، يمكن حمله على الاستعاذة من الفقر الذى لا يكون معه صبر ولا ورع يحجزه عما لا يليق بأهل الدين ، أو على فقر القلب أو فقر الآخرة ، و قد صر ح به بعض العلماء ، و دل عليه بعض الروايات ، و للعامة في تفضيل الفقر على الفنى و الكفاف أو العكس أربعة أقوال ثالثها ؛ الكفاف أفضل ، و رابعها الوقف ، و معنى الكفاف أن لا يحتاج و لا يفضل ، ولا ريب أن الفقر أسلم و أحسن بالنسبة إلى بعضهم، فينبغي أن يكون أحسن بالنسبة إلى بعضهم، فينبغي أن يكون المؤمن راضياً بكل ما أعطاه الله ، وعلم صلاحه فيه ، وسؤال الفقر لم يرد في الأدعية ، بل ورد في أكثر حا الاستعاذة عن الفقر الذى يشقى به ، و عن الفنى الذى يصير سببا لظغيانه ، و روى الصدوق ( ره ) في معانى الاخبار باسناده عن الحادث الأعور قال : للخيا سأل عنه على بن أبي طالب إبنه الحسن المنطقة قال له : ما الفقر ؟ قال : الحرص و الشر ه .

الحديث الثاني: مجهول.

<sup>(</sup>١) و في المتن « موقورة » .

قال أبوعبدالله عَلَيْكُمُ : المصائب منح من الله و الفقر مخزون عندالله .

٣ ـ و عنه رفعه ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ قال : قال رسول الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و إن الله جمل الفقر أمانة عند خلقه ، فمن ستره أعطاه الله مثل أجر الصائم القائم و من أفشاه إلى من يقدر على قضا وحاجته فلم يفعل فقد قتله ، أما إنّه ما قتله بسيف و لارمح ولكنت قتله بمانكي من قلبه .

«منح من الله المنح بكسرالميم و فتح النون جمع منحة بالكسر و هي العطية، في القاموس: منحه كمنعه و ضربه أعطاه ، و الا سم المنحة بالكسر . و أقول: الخبر يحتمل وجهين: أحدهما أن تواب المصائب منح وعظايا يبذلها الله في الدنيا ، وثواب الفقر مخزون عندالله لا يعطيه إلا في الآخرة لعظمه و شرافته ، و الدنيا لايصلح أن يكون عوضاً عنه ، و ثانيهما أن المصائب عطايا من الله عز و جل يعطيها من يشاءمن عباده ، و الفقر من جملتها مخزون عنده ، عزيز لا يعطيه إلا من خصه بمزيد العناية، ولا يعترض أحد بكثرة الفقراء و ذلك لأن الفقير هنا من لا يجد إلا الفوت من التعقيف ، ولا يوجد من هذه صفته في ألف ألف واحد .

أقول: أو المراد به الفقر الذى يصبرسبباً لشداة الافتقار إلى الله ، ولا يتوسل معه إلى المخلوقين ، و يكون ممه في أعلى مراتب الرضا ، و فيه تنبيه على أنه ينبغي أن يفرح صاحب المطينة بها .

الحديث الثالث: مرفوع و ضمير عنه راجع إلى أحد.

و فقد فتله اى قتل المسئول السائل ، و العكن كما زعم بعيد جداً ، و في المصباح نكائت القرحة أنكأها مهموز بفتحتين قشرتها ، و نكيت في العدو" و نكأ من باب نفع أيضاً لغة في نكيت فيه أنكى من باب رمى ، والاسم النكاية بالكسر إذاقتلت و أتخنت .

٣ ــ عنه ، عن عمل بن على " ، عن داود الحذاء ، عن عمل بن صغير ، عن جداً شعيب ، عن مفضل قال : قال أبوعبدالله عَلَيْكُم : كلّما ازداد العبد إيمانا ازداد ضيقا في معيشته .

د ـ و با سناده قال : قال أبوعبدالله عَلَيْكُ : لولا إلحاح المؤمنين على الله في طلب الرزق لنقلهم من الحال التي هم فيها إلى حال أضيق منها .

#### الحديث الرابع: ضيف.

و الازدياد هذا لازم بمعنى الزيادة ، و ايمانا و ضيفاً تميزان ، و في المصباح ازداد الشيء مثل زاد وازددت مالا زدته لنفسى زيادة على ما كان ، و يؤيده مانسب إلى أمير المؤمنين عَلَيَكُ :

كم من أديب عالم فطن مستكمل العقل مقل عديم وكم من جهول يكثر ماله ذاك تقدير العزيز العليم

والسر ما مر من فوائد الابتلاء من المثوبات التي ليس لها انتهاء ، و أيضاً الاكثار موجب للتكبير و الخيلاء ، و احتقار الفقراء والخشونة و القسوة و الجفاء و الغفلة عن الله سبحانه ، بسبب اشتغالهم بحفظ أموالهم و تنميتها مع كثرة مايجب عليهم من الحقوق التي قل من يؤد يها ، و بذلك يتعر ضون نسخط الله عز و جل ، و الفقر أو ممن ذلك مع توسلهم بربهم و تضر عهم إليه ، و تو كلهم عليه ، و قربهم عنده بذلك مع سائر الخلال الحميدة التي لا تنفك عن الفقر إذا صبر على الشدائد التي هي من قواصم الظهر .

الحديث الخامس: ضعيف إن كان المراد باسناده السند السابق ، أو مرسل إن كان المراد سند آخر و هو أظهر .

و يدلُ على محبوبيَّة الفقر و على أنَّ دعائهم لا يردُّ ولا يمنع عن السماء.

ع ــ عنه ، عن بعض أصحابه ، دفعه ، قال : قال أبوعبدالله عَلَيْنَكُمُ مَا ا عطى عبد من الدُنيا إلا اعتباراً و ما زوي عنه إلا إختباراً .

٧- عنه ، عن نوح بن شعيب وأبي إسحاق الخفّاف ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عن الله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن الله عنه عنه الله القوت ، شر قوا إن شئتم أوغر بوا

الحديث السادس: مرفوع.

« إلا إعتباراً ، هفعول له ، و كذا اختباراً ، و كأن المهنى لا يعطيه إلا اليعتبر به غيره، فيعلم أنه لاخير فيه لما يظهر للناس من مفاسده الدنيوية والا خروية ، أو ليعتبر بحال الفقراء فيشكر الله على الغنا و يعين الفقراء كما مر في حديث آدم غُلِينًا الفقي حيث سأل عن سبب اختلاف ذريته ؟ فقال تعالى في سياق جوابه : و ينظر الغنى إلى الفقير في هذا المفام أنسب ، و قوله : إلا إختباراً في بعض النسخ بالياء المثناة التحتانية أى لا نهاختاره و فضله وأكرمه بذلك ، و في بعضها بالموحدة اى امتحانا فاذا صبر كان خيراً له ، و الابتلاء و الاختبار في حقية تعالى مجاز باعتبار أن فعل ذلك مع عباده ليترتب عليه الجزاء ، شبيه بفعل المختبر منا مع صاحبه، و إلا فهو سبحانه عالم بما يصدر عن العباد قبل صدوره منهم ، و «زوى» على بناء المجهول ، في سبحانه عالم بما يصدر عن العباد قبل صدوره منهم ، و «زوى» على بناء المجهول ، في القاموس : زواه ذياً و ذوياً نحاه فانزوى و سر ه ، عنه طواه و الشيء جمه وقبضه . وأقول : نائب الفاعل ضمير الدنيا ، وقيل : هذا مخصوص بزمان دولة الباطل وللا ينافى ما سيأتى من الأخبار في كتاب المعيشة .

الحديث السابع: مرسل.

و قال الجوهرى: المصاص خالص كل شيء ، يقال: فلان مصاص قومه إذا كان أخلصهم نسباً ، يستوى فيه الواحد و الاثنان ، و الجمع و المؤنث ، و في النهاية و منه الحديث: اللهم اجمل رزق آل على قوتاً ، أى بقدر ما يمسك الرمق من المطعم ، وفي المصباح: القوت ما يؤكل ليمسك الرمق قاله ابن فارس و الأزهرى، انتهى .

ان ترزقوا إلاُّ القوت.

٨ ــ على أبن يحبى ، عن أحمد بن على ، عن على بن الحسن الأشمري ، عن بعض مشايخه ، عن ادريس بن عبدالله ، عن أبى عبدالله على قال : قال النبي والهوالله على أبى عبدالله على نفسه أعطاه الله ثواب من صلى و على الحاجة أمانة الله عند خلقه ، فمن كتمها على نفسه أعطاه الله ثواب من صلى و من كشفها إلى من يقدر أن يفر ج عنه ولم يفعل فقد قتله ، أما إنه لم يقتله بسيف ولا سنان ولا سهم ولكن قتله بمانكى من قلبه .

و قيل : هو البلغة يعنى قدر ما يتبلغ به من الميش و يسملى ذلك أيضاً كفافاً لأنه قدر يكفله عن الناس و يغنيه عن سؤالهم ، ثم " بالغ تُلَيَّكُ فيأن " نصيبهم الفوت بقوله : شر "قوا د إلخ ، و هو كناية عن الجد" في الطلب والسير في أطراف الأرض .

الحديث الثامن: مجهول « من صلى » أى في الليل كله أو واظب عليها الحديث التاسع: مجهول.

« و لترون » بسكون الواو و تخفيف النون أو بضم الواو و تشديد النون المؤكّد « ما أصنع » ما موصوله أو إستفهامية « فمن زود » على بناء التفعيل أى أعطى الزاد للسفر كما ذكره الاكثر ، أو مطلقا فيشمل الحضر ، في المصباح : ذاد المسافر طعامه المتنجذ لسفره و تزود لسفره و نود دته أعطيته ذاداً ونحوه قال الجوهرى وغيره ، لكن قال الراغب : الزاد المد خر الزائد على ما يحتاج إليه في الوقت «منكم» أى أحداً منكم ، و قيل : من هنا إسم بمعنى البعض ، و قيل : معروفاً صفة للمفعول المطلق المحذوف ، أى تزويداً معروفاً ، و في النهاية : التنافس من المنافسة و هي المطلق المحذوف ، أى تزويداً معروفاً ، و في النهاية : التنافس من المنافسة و هي

فيقول رجل منهم: يارب إن أهل الدأنيا تنافسوا في دنياهم فنكحوا النساء ولبسوا الثياب اللينة وأكلوا الطعام وسكنوا الدور وركبوا المشهور من الدواب فأعطني مثل ما أعطيتهم ، فيقول تبارك وتعالى: لك ولكل عبد منكم مثل ما أعطيت أهل الدنيا منذ كانت الدنيا إلى أن انقضت الدنيا سبعون ضعفاً.

ابن سهل وإسماعيل بن عباد ، جميعاً يرفعانه إلى أبي عبدالله عَلَيَكُ قال : ما كان من ولد آدم مؤمن إلا فقيراً ولا كافر إلا غنياً حتى جاء إبراهيم عَلَيَكُمُ فقال : « ربانا

الرغبة في الشيء النفيس الجيد في نوعه ، و نافست في الشيء منافسة و نفاساً إذا رغبت فيه ، و نفس بالضم نفاسة أى صار مرغوباً فيه و نفست به بالكسر اى بخلت و نفست عليه الشيء نفاسة إذا لم تره له أهلا ، و المشهور من الدواب التي اشتهرت بالنفاسة و الحسن ، في القاموس: المشهور المعروف المكان المذكور و النبيه ، و في النهاية فيه: الضعف في المعاد ، أى مثلي الأجر ، يقال إن أعطيتني درهما فلك ضعفه ، اى درهمان ، و ربما فالوا : فلك ضعفاه ، و قيل : ضعف الشيء مثله ، و ضعفاه مثلاه و قال الأزهرى : الضعف في كلام العرب المثل فما زاد ، و ليس بمقصور على مثلين فأقل الضعف محصور في الواحد و أكثره غير محصور .

الحديث العاشو: ضعيف على المشهور.

« ربّنا لا تجعلنا » أقول: هذا تتميّة قول إبراهيم عَلَيّنا كلى حيث قال في سورة الممتحنة: « قد كانت لكم أسوة حسَنة في إبراهيم و الذين معه إذ قالوا لقومهم إنّا برءاء منكم و مميّا تعبدون من دون الله كفرنا بكم و بدابيننا و بينكم العداوة و البغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول ابراهيم لا بيه لاستغفرن لك و ما أملك لك من الله من شيء ربّنا عليك توكّلنا و إليك أنبنا و إليك المصبر ، ربّنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا و اغفرلنا ربّنا انتك أنت العزيز الحكيم » قال في مجمع

لا تجملنا فتنة للّذين كفرواً ، فصيَّر الله في هؤلاءِ أموالاً وحاجة ، وفي هؤلاء أموالاً وحاجة .

ال عدية من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد، عن عثمان بن عيسى ، عمد ذكره ، عن أبي عبدالله عليه على قال : جاء رجل موسر إلى رسول الله والمنطقة نقى المدون ذكره ، عن أبي عبدالله والمنطقة فجاء رجل معسر درن الثوب فجلس إلى جنب الثوب ، فجلس إلى جنب

البيان: معناه لا تعذ بنا بأيديهم ولا ببلاء من عندك فيقولوا لو كان هؤلاء على حق لل اأصابهم هذا البلاء، و قيل: معناه لا تسلّطهم علينا فيفتنونا عن دينك، و قيل: معناه ألطف لنا حتى نصبر على أذاهم ولا نتبعهم فنصير فتنة لهم، و قيل: معناه اعصمنا من موالاة الكفيّار فانيًا إذا و اليناهم ظنيّوا اناصو بناهم، و قيل: معناه لا تخذلنا إذا حاربناهم فلو خذلتنا لقالوا لو كان هؤلاء على الحق لما خذلوا، انتهى. و أقول: المعنى المستفاد من الخبر قريب من المعنى الأول لائن الفقر أيضاً بلاء يصير سبباً لافنتان الكفيّار إمّا بأن يقولوا لو كان هؤلاء على الحق لما ابتلوا بعموم الفقر فيهم؟ أو بأن يفر وا من الاسلام خوفاً من الفقر في هؤلاء أموالاً و حاجة » أى صار بعضهم ذوى مال و بعضهم محتاجين هفتاقين ولا ينافي هذا كون لا موال في المؤمنين أو كملّهم أكثر و أشد".

الحديث الحاديعشر: مرسل.

« فجلس إلى رسول الله » قال الشيخ البهائى قد س سر ،: إلى بمعنى مع ، كما قال بعض المفسرين في قوله تعالى : « من أنصارى إلى الله » (١) أو بمعنى عند كما في قول الشاعر : « أشهى إلى من الرحيق السلسل » (٢) و يجوز أن يضمن جلس معنى توجّه أو نحوه « درن الثوب » بفتح الدال و كسر الراء صفة مشبهة من الدرن

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ٥٢.

<sup>(</sup>٢) عجز بيت لابي كبير و صدره « أم لا سبيل المي الشباب و ذكره » .

الموس ، فقبض الموس ثيابه من تحت فخذيه ، فقال له رسول الله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَ الله و الله وَالله و الله و ال

بفتحهما و هو الوسخ .

و أقول: في المصباح: درن الثوب درناً فهو درن مثل وسنح وسخاً فهو وسنح ورناً و معنى « فقبض الموسر ثيابه » قيل: أى اطراف ثوبه همن تحت فخذيه كأن الظاهر إرجاع ضمير فخذيه إلى المعسر ، ولو كان راجعاً إلى الموسر لما كان لجمع المطرف الآخر وبه إلا أن تكون لموافقة الطرف الآخر وفيه تكلفات أخر ، وقال السيخ المتقدم (ره) : ضمير فخذيه يعود إلى الموسر ، أى جمع الموسر ثيابه و ضمها الشيخ المتقدم (ره) : ضمير فخذيه يعود إلى الموسر ، وبحتمل عوده إلى المعسر ، و من على الاو ل إمّا بمعنى في أو زائدة على القول بجواز زيادتها في الاثبات ، و على الثانى الابتداء الفاية ، و العود إلى الموسر أولى كما يرشد إليه قوله علي فخفت أن يوسخ ثيابك الفرض منه مجر د التقريع يوسخ ثيابك ، لأن قوله عَلَيْكُ فخفت أن يوسخ ثيابك الفرض منه مجر د التقريع للموسر ، كما هو الغرض من التقريعين السابقين أعنى قوله خفت أن يمسك من فقره شيء خفت أن يصيبه من غناك شيء ، و هذه التقريعات الثلاث منخر عنة في سلك فقره شيء خفت أن يصيبه من غناك شيء ، و هذه التقريعات الثلاث منخرعة في سلك فخذيه خوفاً من أن يوسخها .

أقول: ما ذكره قد سس "ه و إن كان التقريع فيه أظهر و بالأو "لين أنسب لكن لايصير هذا مجو "زاً لارتكاب بعض التكلفات إذ يمكن أن يكون التقريع لائن "سراية الوسخ في الملاصقة في المد"ة القليلة نادرة ، أو لائن " هذه مفسدة قليلة لا يحسن لا جلها إرتكاب إيذاء مؤمن .

« أُنَّ لَى قريناً يزينن لى كلَّ قبيح » قال (ره) : أَى إِنَّ لَى شيطاناً بِغويمَى

فقال رسول الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَلْمُعَسَى: أَتَقْبِلَ ؟ قال : لا ، فقال له الرَّجِل: ولم ؟ قال : أخاف أن يدخلني ما دخلك .

ابن داودالمنقري ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله علي قال : في مناجات موسى ابن داودالمنقري ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله علي قال : في مناجات موسى علي الموسى إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل : مرحباً بشعار الصالحين ؛ وإذا رأيت الفنى

و يحول القبيح حسناً ، و الحسن قبيحاً ، وهذا الفعل الشنيع الذي صدر منلّى من جلة إغوائه لى .

أقول: ويمكن أيضاً أن يراد بالقرين النفس الأمادة التي طغت و بغت بالمال أو المال أو الأعم كما قال تعالى: • إن الانسان ليطغى أن رآه استغنى ، (١) و قال في النهاية: و منه الحديث ما من أحد إلا و كل به قرينه أى مصاحبه من الملائكة أو الشياطين و كل إنسان فان معه قريناً منهما ، فقرينه من الملائكة يأمره بالخير و يحثه عليه ، و قرينه من الشياطين يأمره بالشر و يحثه عليه .

و جعلت له نصف مالى، أى في مقابلة ماصدر منتى إليه من كسر قلبه وزجر النفس عن العود إلى مثل هذه الزلة < قال أخاف أن يدخلنى ما دخلك ، اى ممنا ذكرت أو من الكبر و الفرور و الترفيع على الناس و احتقارهم ، و ساير الأخلاق الذميمة التى من لواذم التمو"ل و الغنى .</li>

الحديث الثاني عشر: ضيف.

و الشعاد بالكسر ماولى الجسد من النياب لأنه يلي شعره و يستعاد للصفات المختصة ، و في حديث الأنصاد: أنتم الشعاد دون الدثاد والشعاد أيضاً علامة يتعادفون بها في الحرب ، و الفقر من خصائص الصالحين ، و مرحباً أى لقيت دحباً وسعة ، وقيل: معناه دحبالله بك مرحباً ، و القول كناية عن غاية الرضا و التسليم .

<sup>(</sup>١) سورة العلق : ٧.

مقبلاً فقل: ذنب عجَّلت عقوبته.

۱۳ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الموفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله على الله على الله عن أبي عبدالله على الله على

« ذاب عجلت عقو بنه» اى أذابت ذاباً حاد سبباً لأن أخرجني الله من أوليا هو الله عن أوليا هو الله عن أعدائه أو ابتلاني بالمشقلة التي ابتلى بها أصحاب الأموال كماقال تعالى: وإنها يربد الله ليعذ بهم بها في الحياة الدنيا ؟ (١) و ما قيل: من أن " الذاب هو الفنا فهو بعيد جداً.

الحديث الثالث عشر: ضعيف على المشهور.

و قدم تفسير طوبى ، و قوله : بالصبر ، الباء إمّا للسبية اى طوبى لهم بسبب السبر، أو للملابسة فيكون حالا عن المساكين ، ولا يبعد أن يقر المساكين التشديد للمبالغة ، أى المتمسكين كثيراً بالصبر ، ورؤية ملكوت السماوات و الأرض مراتب يحصل لكل صنف منهم مرتبة يليق بهم ، فمنهم من يتفكر في خلق السماوات و الأرض ، و نظام العالم فيعلم بذلك قدرته تعالى و حكمته وأنه لم يخلقها عبناً بل خلقها لا مر عظيم و هو عبادة الله سبحانه و معرفته كما قال تعالى : «يتفكرون في خلق السماوات و الأرض ربننا ما خلقت هذا باطلا ، (٢) و منهم من يتفكرون في خالق السماوات و الأرض ربننا ما خلقت هذا باطلا ، (٢) و منهم من يتفكر في أن خالق السماوات والا رض لا يكون عاجزاً و لا بخيلا فلم يفقرهم و يحوجهم إلا لمصلحة عظيمة فيصبر على بلاء الله و يرضى بقضائه و كأن تفسير المساكين هنا بالا نبياء والا وصياء أظهر ، وقد ورد في بعض الا خبار تفسيره بهم عليهم فان المسكنة الخضوع و التوسل ببجناب الحق سبحانه والا عراض عن غيره ، قال في النهاية :قد و الخشوع و التوسل ببجناب الحق سبحانه والا عراض عن غيره ، قال في النهاية :قد تكر "ر في الحديث ذكر المساكين و المسكنة و التمسكن و كلها يدور معناها على

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: ١٩١.

السماوات والأرض.

الله الله الله الله عن قال النبي و الله عن الله عن المساكين طيبوا نفساً وأعطوا الله الله عن ا

الخضوع و الذلة و قلة المال و الحال السيئة ، و استكان إذا خضع ، و المسكنة فقر النفس و تمسكن إذا تشبئه بالمساكين ، و هم جمع المسكين و هو الذى لا شيء له ، و قيل : هو الذى له بعض الشيء ، و قد تقع المسكنة على الضعف ، و منه حديث قيلة [قال لها] صدقت المسكنة، أرادالضعف ولم يرد الفقر ، و فيه : اللهم احيني مسكيناً و أمتني مسكيناً و احشر ني في زمرة المساكين ، أراد به التواضع و الاخبات و أن لا يكون من الجبارين المتكبرين ، و فيه أنه قال للمصلى تبأس و تمسكن أى تذل و تخضع ، و هو تمفعل من السكون .

الحديث الرابع عشر: كالسابق.

و «نفساً» تميز ، ويدل على أن الثواب إنها هو على الرضا بالفقر لاعلى أصل الفقر و حمل على أصول المتكلمين و هى أن الثواب هو الجزاء الدائم في الآخرة و هو لا يكون إلا على الفعل الاختيارى ، و أما ما يعطيه الله على الآلام التى يوردها على الدنيا أو في الآخرة على العبد في الدنيا أو في الآخرة أيضاً على قول بعضهم حيث جو دوا أن يكون انقطاعها على وجه لا يشعر به ، فلا يصير سبباً لا كمه ، و منهم من جو ذكون العوض دائماً في الآخرة .

قال العلامة قد سالله روحه في الباب الحاديمش: السادسة في أنه تمالي يجب عليه فعل عوض الآلام الصادرة عنه و معنى العوض هو النفع المستحق الخالى عن المعظيم و الاجلال، و إلا لكان ظالما ، تعالى الله عن ذلك ، ويجب زيادته على الآلام و إلا لكان عبثا .

و قال بعض الافاضل في شرحه: الآئم الحاصل للحيوان إمّا أن يعلم فيه وجه من وجوه القبح فذلك بصدر عنـًا خاصـًة أو لا يعلم فيه ذلك فيكون حسناً ، و قد

ثواب لكم .

ذكر لحسن الألم وجوه: الاول: كونه مستحقاً ، النانى: كونه مشتملا على النفع الزائد ، الثالث: كونه مشتملا على دفع الضرر الزائد عنه ، الرابع: كونه بمجرى العادة ، الخامس: كونه متصلا على وجه الدفع ، وذلك الحسن قد يكون صادراً عنه تعالى على وجه النفع فيجب فيه أمران: أحدهما العوض و إلا لكان ظالما تعالى الله عنه ، و يجب أن يكون زائداً على الألم إلى حد يرضى عند كل عاقل لا ند يقبح في الشاهد إيلام شخص لتعويضه ألمه من غير زيادة لاشتماله على العبث ، و نانيهما إشتماله على اللطف إمّا للمتألم أو لغيره ، ليخرج عن العبث فأمّا ما كان صادراً عنه مميّا فيه وجه من وجوه القبح فيجب عليه تعالى الانتصاف للمتألم من المولم لعدله ، و لدلالة السمعيّة عليه ، ويكون العوض هنا مساويا للإلم و إلا لكان ظلماً .

و هذا فوائد: الأول: الموض هو النفع المستحق الخالى عن تعظيم واجلال ، فبقيد المستحق خرج التفضل وبقيد الخلو عن تعظيم خرج النواب ، الثانى : لا يجب دوام الموض لا نده يحسن في الشاهد ركوب الأهوال العظيمة لنفع منقطع قليل ، الثالث: العوض لا يجب حصوله في الدنيا لجواز أن يعلم الله تعالى المصاحة في تأخر ، بل قد يكون حاصلاً في الدنيا و قد لا يكون ، الرابع : الذي يصل إليه عوض ألمه في الآخرة إمّا أن يكون من أهل الثواب أومن أهل العقاب ، فانكان من أهل الثراب في ينفي قها الله على الأوقات أو يتفضل الله عليه بمثلها، فكيفية إيصال إعواضه إليه بأن يفر قها الله على الأوقات أو يتفضل الله عليه بمثلها، و إن كان من أهل العقاب أسقط بهاجزءاً من عقابه ، بحيث لا يظهر له التخفيف بأن يفرق القدر على الأوقات ، الخامس : الألم الصادر عنما بأمره أو إباحته و الصادر عن غير العاقل كالعجماوات وكذا ما يصدر عنه تعالى من تفويت المنفعة طصلحة الغير و إنزال الغموم الحاصلة من غير فعل العبد عوض ذلك كله على الله تعالى لعدله وكرمه. وأقول : كون أعواض الا لآم الغير الاختيارية منقطعة ، مما لم يدل عليه برهان قاطع ، وبعض الروايات الدالة على أن حمى ليلة تعدل قاطع ، وبعض الروايات الدالة على أن حمى ليلة تعدل

من عدية من أصحابنا ، عن أحد بن خربن أبي المر ، عن عيسى الفر اه ، عن على الفر اه ، عن على مسلم ، عن أبي جعفل المحلك قال : إذا كان يوم القيامة أمر الله تبارك وتعالى منادياً ينادى بين يديه أبن الفقراء ؟ فيقوم عنق من من الناس كثير ، فيقرل : عبادى ! فيقولون لبنيك ربينا ، فيقول : إنهى لم ا فقر كم لهوان بكم على ولكنتى إنها اخترتكم لمثل هذا اليوم تصفحوا وجوه الناس فمن صنع إليكم معروفاً لم يصنعه إلا في فكافوه عنى بالجنة .

عبادة سنة ، وأن من عات له ولد يدخله الله البعنية عبراً ملم يصبر، جزع أم لم يجزع، و أمثال ذلك كثيرة و إن أمكن و أن من سلب الله كريمتيه وجبت له الجنية ، و أمثال ذلك كثيرة و إن أمكن تأويل بعضها مع الحاجة إليه ، و قيل للفقير ثلاثة أحوال: أحدها: الرضا بالفقر و الفرح به و هوشأن الأوصياء ، و ثانيها: الرضا به دون الفرح و له أيضا ثواب دون الأول ، وثالثها: عدم الراضا به والكراهة في القسمة ، و هذا ممنا لاثواب له أصلا و هو كلام على التشهيلي .

الحديث الخامس عشر: مجهول.

و « كان» تحتمل التامّة و الناقصة كمامر " « بين يديه» أى قد "ام عرشه و قيل : أى يصل نداؤه إلى كل أحد كما أنه حاضر عند كل أحد ، و في النهاية فيه: يخرج عنق من النار أى طائفة ، و قال : عنق من الناس أى جماعة « لهوان بكم على " » اى لمذلة و هوان على "كان بكم « و لكن إنها اخترتكم » أى اصطفيتكم « لمثل هذا اليوم » أى لهذا اليوم فكلمة مثل زائدة نحو قولهم مثلك لا يبخل ، أو لهذا اليوم و اليوم و مثله لا يثبكم ، قال في المصباح : المثل يستعمل على ثلاثة أوجه بمعنى التشبيه ، و بمعنى نفس الشيء ، و ذائدة ، و قال : صفحت الكتاب قلبت صفحاته ، و هي وجوه بمعنى نفس الشيء ، و ذائدة ، و صفحت القوم صفحاً رأيت صفحات وجوههم «لم يصنعه الأوراق و تصفحته كذلك ، و صفحت القوم صفحاً رأيت صفحات وجوههم «لم يصنعه إلا وراق و تصفحته خزاء الشرط أوصفة لقوله : معروفاً ، أى معروفاً يكون خالصا كي، و الأو ل أظهر ، و يؤمى إليه قوله : فكافوه عنى .

عن ابراهيم الحذّاء ، عن أحد بن على بن عيسى ، عن إبراهيم الحذّاء ، عن على بن صغير ، عن جدّ م شعيب ، عن مفضل قال: قال أبوعبدالله علينالاً : لو لا إلحاح هذه الشيعة على الله في طلب الرّزق لنقلهم من الحال التي هم فيها إلى ما هو أضيق منها .

الحسين بن كثير الخز اذ ، عن أبي عبدالله على على الحبار ، عن ابن فضال ، عن على بن الحسين بن كثير الخز اذ ، عن أبي عبدالله على قال : قال لي : أما تدخل السوق ؟ أما ترى الفاكهة تباع ؟ والشيء مما تشتهيه ؟ فقلت : بلى ، فقال : أما إن لك بكل ما تراه فلا تقدر على شرائه حسنة .

۱۸ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن على بن سنان ، عن على بن على بن عفقان ، عن مفضل بن عمر ، عن أبى عيدالله تخليله قال : إن الله جل أناؤه ليعتذر إلى عبده المؤمن المحوج في الدُني كما يعتذر الأخ إلى أخية ، فيقول : وعز تى

الحديث السادس عشر: ضعبف.

« هذه الشيعة » أى الامامية فان الشيعة أعم منهم أو إشارة إلى غير الخلس منهم ، فانهم لا يلحون ، وكأن الاشارة على الاول لبيان الاختصاص ، و على النانى للتحقير .

الحديث السابع عشر: مجهول.

«والشيء ممنّا تشتهيه» أى من غير الفاكهة أعمّ من المال و الملبوس و غير هما، و الظاهر من الحسنة المثوبة الاخروينّة ، وحمل على العوض أو على أنّ الحسنة للصّبر و الرّضاء بالقضاء على الأصل المتقدّم.

الحديث الثامن عشر: ضميف على المشهور.

«ليعتذر» كأن معجاز كما يؤمى إليه مامر في التاسع شبيها بالمعتذر و «المحوج» يحتمل كسر الواو و فتحها ، في المصباح : أحوج و ذان أكرم من الحاجة ويستعمل

وجلالي ما أحوجتك في الدُّنيا من هوان كان بك على "، فارفع هذا السجف فانظر إلى ما عو ضتك من الدُّنيا ، قال : فيرفع فيقول : ما ضر "ني ما منعتني مع ما عو ضتني .

١٩ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله تَلْقَالُمُ قال : إذا كان يوم القيامة قام عنق من الناس حتى يأتوا باب الجنة فيض بوا باب الجنة ، فيقال لهم : من أنتم ؟ فيقولون: نحن الفقراء ، فيقال لهم : أقبل الحساب ؟ فيقولون : ما أعطيتمونا شيئاً تحاسبونا عليه ، فيقول الله عز وجل : صدقوا الخنة .

أيضاً متمد ياً يقال أحوجه الله إلى كذا ، و في القاموس السجف و يكسر وككتاب الستر « ما ضر "ني» ما نافية «ما منعتني» ما مصدرية «مع ما عو "ضتني» ما موصولة و تحتمل المصدرية إيضاً.

## الحديث التاسع عشر: حسن كالصحيح.

«أقبل الحساب ، أى أندخلون الجنّة قبل الحساب ؟ على المتعجّب أوالانكار «ما أعطيتمونا» أى ما أعطانا الله شيئا و إضافته إلى الملائكة لا نتهم مقر " بواجنابه بمنزلة و كلائه « تحاسبونا » قيل : يجوز فيه تشديد النون كما قرء في سورة الزمر « تأمروني » بالتخفيف و بالتشديد و بالنونين ، و المخاطب في «صدقوا» الملائكة و في أدخلوا الفقراء إذا قرء على بناء المجرد "كما هو الظاهر ، و أمر هم بالدخوليستلزم أمن الملائكة بفتح الباب ، و يمكن أن يقر على بناء الافعال ، فالمخاطب الملائكة أيضا " ، و قيل : هومن قبيل ذكر اللازم و إرادة الملزوم أى إفتحوا الباب و لذا حذف المفعول ، بناء على أن فتح الباب سبب لدخول كل من يستحقيه و إن كان الباعث المفعول ، بناء على أن فتح الباب سبب لدخول كل من يستحقيه و إن كان الباعث المفعول ، بناء على أن فتح الباب سبب لدخول كل من يستحقيه و إن كان الباعث الفقراء ، و كأن "هذا مبني "على ما سيأتي من أن "الله تعالى لا يحاسب المؤمنين على ما أكلو او لبسوا و نكحوا و أمثال ذلك في الدنيا إذا كان من حلال .

عد من أصحابنا ، عن أحمد بن خلبن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عمان بن عيسى ، عن مبادك غلام شعيب قال : سمعت أبا الحسن موسى تُلْقِكُ بقول : إن الله عز وجل بقول إنهى لم ان غن الغنى لكرامة به على ولم افقر الفقير لهوان به على وهو مما ابتليت به الأغنياء بالفقراء ولولا الفقراء لم يستوجب الأغنياء الجنة .

عسى ، عن على عن على المنظم ، عن على الله على عن عن عن المنطق الله على محاويجهم ، فاحفظو نا فيهم يحفظكم الله .

الحديث العشرون: مجهول.

« و هو ممنّا ابتليت به الأغنياء» كأنّ ضمير هو راجع إلى التفاوت المفهوم من الكلام السابق.

أقول: إذا كان من للتبعيض يدل على أن إبتلاء الناس بعضهم ببعض يكون على وجوه شتى: منها إبتلاؤهم بالفقر و الغناء و يحتمل أن يكون من للتعليل ولو لا الفقراء » كأن المعنى أن عمدة عبادة الاغنياء إعانة الفقراء أو أنه يلزم الغناء أحوال لا يمكن تداركها إلا برعاية الفقراء فتأمّل.

الحديث الحادى و العشرون: كالسابق.

والمياسير والمحاويج جمعا الموسرو المحوج، لكن على غير القياس لأن القياس جمع مفعال على مفاعيل قال الفيروز آ بادى : أيسر ايساراً و يسراً صار ذاغنى فهو موسر ، و الجمع مياسير . وقال صاحب مصباح اللغة: أحوج و زان أكرم من الحاجة فهو محوج ، وقياس جمعه بالواو و النون لأنه صفة عاقل ، و الناس يقولون محاويج مثل مفاطير و مفاليس ، و بعضهم ينكره و يقول غير مسموع ، انتهى .

و أقول: وروده في الحديث يدل على مجيئه لكن قال بعضهم انتهما جمعاميسار و محواج إسمى آلة استعملا في الموسر و المحوج للمبالغة « أمناؤنا على محاويجهم» الله عن الله عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله على أبي عبدالله على أبي عبدالله على أبي عبدالله على عبدالله على المذار على عبدالله على المذار على عبدالله على عبدالله على المذار على عبدالله على عبداً الفرس .

كونهم أمناؤهم عَلَيْهِ إِمّا مبنى على ما مر" في آخر كناب الحجة أن الأموال كلها للامام و إنها رخيص لشيعتهم التصر في فيها فتصر فهم مشروط برعاية فقرا الشيعة و ضعفائهم ، أو على أنهم خلفاء الله و يلزمهم أخذ حقوق الله من الأغنياء و صرفها في مصارفها ، و لمنا لم يمكنهم في أذمنة التقية والغيبة أخذها منهم و صرفها في مصارفها وأمرواالا غنياء بذلك فهم أمناؤهم عَلَيْهِ ، أو على أنه لمناكان الخمس و ساير أموالهم من الغي و الأنفال بأيديهم ولم يمكنهم أيصالها إليهم عَلَيْهِ فهم أمناؤهم في ايصال ذلك إلى فقراء الشيعة ، فيدل على وجوب صرف حصة الامام من الخمس و ميراث من لا وادث له و غير ذلك من أموال الامام إلى فقراء الشيعة و لا يخلو من قو ته ، و الأحوط صرفها إلى الفقيه المحدث العادل لبصرفها في مصارفها نيابة عنهم عليه ،

«فاحفظونا فيهم» أى ارعواحق نافيهم لكونهم شيعتنا وبمنزلة عيالنا « يحفظكم الله » أى ليحفظكم الله في أنفسكم و أموالكم في الد نيا و من عذابه في الآخرة ، و يحتمل أن تكون جملة دعائية ، وقيل : يدل على أن الأغنيا اإذا لم يراعوا الفقرا اسلبت عنهم النعمة لأنه إذا ظهرت الخيافة من الأمين يؤخذ ما في يده كما قال أمير المؤمنين تَلْيَتِكُم : إن لله تعالى عباداً يخصهم بالنعم لمنافع العباد فيقر ها في أيديهم ما بذلوها فاذا منعوها نزعها منهم ثم حو لها إلى غيرهم .

الحديث الثاني و العشرون: حن كالصحيح.

د أذين للمؤمن ، اللام للتعدية و في النهاية فيه : الفقر أذين للمؤمن من عذاد حسن على خد فرس ، العذاران من الفرس كالعارضين من وجه الانسان ثم سملى به

٣٣ ـ عد أمن أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن غالب عن أبيه ، عن سعيد بن المسيت قال : سألت على بن الحسين عليه الله ، عن سعيد بن المسيت قال : سألت على بن الحسين عليه الله ، عن قول الله عن أوجل أن يكون الناس الم م واحدة الله واحدة ، واولا أن يكون الناس الم م واحد كفاراً كلهم و لجعلنا لمن يكفر بالر حمن لبيوتهم سقفاً من فضة ، ولو فعل الله ذلك بالم م وارتوهم ، ينا كحوهم ولم يوارتوهم ،

السِّين الذي يُكون عليه من اللجام عذاراً باسم موضعه، انتهى.

و أقول: يمكن أن يقال لتكميل التشبيه أن الفقر يمنع الانسان من الطغيان كما يمنع اللجام الفرس عن العصيان.

الحديث الثالث و العشرون: ضميف على المشهور.

وقد مر تقسير الآية وأمّا تأويله تَلْقِيْكُ فلعل المعنى أن المراد بالناس أمّة على المخالفون المنكرون المضادع في يكون و يكفر ، و المراد بمن يكفر بالرحمن المخالفون المنكرون الامامة و النّص على الامام ، و لذاعبر بالرحمن إشعاداً بأن رحمانية الله يقتضى عدم إهمالهم في أمور دينهم ، أو المراد أن المنكر للامام كافر برحمانية الله يقتضى عدم المحاسل أنّه لولا أنّه كان يصير سبباً لكفر المؤمنين برحمانية الملك العلام ، و الحاسل أنّه لولا أنّه كان يصير سبباً لكفر المؤمنين المحزنهم وغمّهم وانكسار قلبهم فيستولى عليهم الشيطان فيكفرون ويلحقون بالمخالفين الولا شاذ منهم لا يكفى وجودهم لنصرة الامام أو يهلكون غمّا و حزناً ، و أيضاً لو كان جميع المخالفين بهذه الدرجة من الفنا و الثروة ، و جميع المؤمنين في غاية الفقر و المهانة و المذلة «لم يناكحوهم» اى المخالفون المؤمنين بأن يعطوهم بناتهم أويأ خذوا منهم بناتهم ، فلم يكن يحصل بينهم نسب يصير سبباً للتوارث فبذلك ينقطع نسل المؤمنين و يصير سبباً لانقراضهم ، أو لمزيدغمّهم الموجب لارتدادهم ، وبتلك الأسباب المؤمنين و يصير سبباً لانقراضهم ، أو لمزيدغمّهم الموجب لارتدادهم ، وبتلك الأسباب

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف: ٣٣.

# ﴿ باب ﴾

يصير أمّة عمل وَالشَّكُ كلّهم كفرة و مخالفين ، فيكونوا أمنة واحدة كفرة إمنا مطلقا أو إلا من شذ منهم ممن محتض الايمان محضاً فعبتر بالناس عن الا كثر ين لقلة المؤمنين فكأنتهم ليسوا منهم ، فالمراد بالا منة في قوله : « عنى بذلك أمنة عمل » أعم من أمنة الدعوة و الاجابة قاطبة أو الا عم من المؤمنين و المنافقين و المخالفين ، و ذلك إشارة إلى الناس ، والمراد بالا منة في قوله : ولو فعل الله ذلك بأمنة عمل ، المنافقون والمخالفون ، أو الا عم من منهم و من ساير الكفار ، و الا و لا أظهر بقرينة و لم ينا كحوهم ، فان غيرهم من الكفار لاينا كحون الآن أيضاً ، و الضمير المرفوع راجع إلى المخالفين ، و لمناه ولم يوارثوهم .

#### باب

إنها جعله باباً آخر ولم يعنونه لأن أخباره مناسبة للباب الاول لكن بينهما فرق ، فان الباب الاول كن معقوداً لفضل الفقر و الخبران المذكوران في هذا الباب السابق يظهر منهما الفرق بين الفقر الممدوح و المذموم ، و قيل : لأن أخبار الباب السابق كانت تدل على مدح الفقراء منطوقاً ، و هذان يدلان عليه مفهوماً و كأن ماذكرنا أظهر .

الحديث الأول: ضميف.

د أصلحك الله ، مشتمل على سوء أدب إلا أن يكون المراد إصلاح أحوالهم في الدنياو تمكينهم في الأرض ودفع أعدائهم أوأنه جرى ذلك على لسانهم لالفهم به فيما

حاجة شديدة وقد تقر بن بذلك إلى أهل بيتى وقومى فلم يزدنى بذلك منهم إلا بعداً ، قال : فما آتاك الله خير مما أخذ منك قال : جعلت فداك أدع الله لى أن يغنيني عن خلقه ، قال : إن الله قسم وزق من شاء على يدى من شاء ولكن سل الله أن يغنيك عن الحاحة التى تضطر ك إلى لئام خلقه .

٧ عد"ة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن على "بن أسباط ، عمن ذكره ،

يجرى بينهم من غير تحقيق لمعناه و مورده دانتي رجل منقطع إليكم، كأنهضمن الانقطاع معنى التوجيه أي منقطع عن الخلق متوجيها إليكم بسبب موديّ تي لكم أو مود "تي مختصة بكم « و قد تقر "بت بذلك » الاشارة إمَّا إلى مصدر أصابتني أو إلى الحاجة ، و المستشر في قوله : فلم يزدني راجع الي مصدر تقرُّ بت ، و مرجع الاشارة ما تقدّم ، و قوله : إلا بعداً ، استثناء مفر ع و هو مفعول لم يزدني أي لم يزدني التقرُّ ب منهم بسبب فقرى شيئًا إلا بعداً منهم « فما آناك الله ، قيل : الفاء للتغريم على قوله انتى رجل منقطع إليكم، فقوله ما أتاك الله المودَّة، و قيل: هو الفقر و الأول أظهر د ممنا أخذ منك ، أي المال وإلى لئام خلقه ، اللئام جمع اللَّهم ، و في المصباح: لؤم بضم الهمزة لؤماً فهولئيم، يقال ذلك للشحيح والدني النفس و المهين و نحوهم ، لأنَّ اللَّوْم ضدَّ الكرم ، و يؤمى الحديث إلى أنَّ الفقر المذموم ما يصيرسبها لذلك، وغيره ممدوح، و ذمَّه لأنَّ اللَّهُم لا يقضى حاجة أحد و ربما يلومه في رفع الحاجة إليه ، و إذا قضاه لايخلومن منَّة ، و يمكن أن يشمل الظالم و الفاسق المملن بفسقه ، و في كثير من الأدعية : اللَّهم لاتجمل لظالم ولا فاسق على" يدأ ولا منية وذلك لان الفلب مجبول على حب من أحسن إليه ، وفي حب الظالم معاصى كثيرة كما قال تعالى : «و لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسلكم النار ، (١) .

الحديث الثاني: ضيف على المثهود.

<sup>(</sup>۱) سورة هود : ۱۱۳ .

الحسنة كذا قبل.

عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال: الفقر الموت الأحر، فقلت لأبي عبدالله عَلَيْكُ : الفقر من الدّينار والدّرهم، فقال: لا ولكن من الدّين.

وقال في النهاية: وفيه لو تعلمون ما في هذه الأمية من الموت الأحريعني الفتل لمافيه من حمرة الدم أو لشد ته يقال ؛ موت أحر اى شديد ، و منه حديث على تلكيل كنيا إذا احر البأس اتقينا برسول الله ، اى اذا اشتد ت الحرب استقبلنا العدو به وجعلناه لنه وقاية ، و قيل : أراد اذا اضطرمت ناد الحرب و تسعيرت كما يقال في الشر "بين القوم اضطرمت نارهم تشبيها بحمرة النار ، و كثيراً ما يطلقون الحمرة على الشدة. «و لكن من الدين ، نظيره قول أمير المؤمنين تلكيل الفقر و الفني بعد العرب على الله ، و المعنى أنهما يظهران بعد الحساب ، وهو ما أشار إليه رسول الله المنت بقوله : أتدرون ما المفلس ؟ فقالوا : المفلس فينا من لادرهم له و لا متاع له ، فقال : قدف هذا و أكل مال هذا ، و سفك دم هذا ، و ضرب هذا ، فيعطى هذا من حسناته قدا من حسناته ، فان فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه مُرّ طرح في النار ، بل قد يقال أن المفلس حقيقة هو هذا ، و يحتمل أن يراد بقوله تم المنتي فالفقير على هذا من المنتي على هذا من خطاياهم فطرحت في النار ، بل قد يقال أن المفلس حقيقة هو هذا ، و يحتمل أن يراد عليه مُرّ طرح في النار ، بل قد يقال أن المفلس حقيقة هو هذا ، و يحتمل أن يراد عليه مُرّ طرح في النار ، بل قد يقال أن المفلس حقيقة هو هذا ، و يحتمل أن يراد عليه مُرّ طرح في النار ، بل قد يقال أن المفلس حقيقة هو هذا ، و يحتمل أن عراد عليه مُرّ طرح في النار ، بل قد يقال أن المفلس حقيقة هو هذا ، و يحتمل أن عراد عليه مُرّ طرح في النار ، بل قد يقال أن المفلس حقيقة هو هذا ، و يحتمل أن عراد عليه مذا الفقيل على هذا من خليه الفلي فالفقير على هذا هذا الفلي فالفقير على هذا هذا الفلي فالفلي فالفلي فالفلي فلي هذا هذا المؤل هذا الفلي فالفلي فلي هذا هذا الفلي فالفلي فلي هذا هذا الفلي فالفلي فلي هذا هذا الفلي فلي فلي هذا هذا المؤلية المؤلية المؤلية الفلي فلي فلي هذا المؤلية المؤلية

و أقول: يحتمل أن يكون المعنى: الذى يض بالدين و لايصبر عليه ويتوسل بالظالمين و الفاسقين كما من .

من ليس له في الدُّين معرفة و علم بأحكامه ، ولا تقوى ولا ورع و غيرها من الصفات

## ﴿ باب ﴾

### ى ( أن للقلب اذنين ينفث فيهما الملك و الشيطان ) ت

١ على أبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمَّاد ، عن أبي عبدالله تَلْقِيْكُمْ قَالَ : مَا مِن قَلْبَ إِلا وَلَهُ أَدْنَانَ ، عَلَى إحداهما مِلْكُ مُرشَدُ وعَلَى الأُخرى شيطانمفتيَّن، هذا يأمره وهذا يزجره، الشيطان يأمره بالمعاصي والملك يزجره عنها

# باب ان للقلب أذنين ينفث فيهما الملك و الشيطان الحديث الأول: حسن كالصحيح.

إعلم أن معرفة القلب و حقيقته و صفاته ممًّا خفي على أكثر الخلق و لم يبيِّن أَثميَّتنا عَلَيْكُمْ ذلك إلا بكنايات و إشارات ، و الأحوط لنا أن نكتفي منذلك بما بسِّنوه لنا من صلاحه و فساده و آفاته و درجانه ، و نسعي في تكميل هذه الخلقة العجبية واللطيفة الربانيَّة وتهذيبها عن الصفات الذميمة الشيطانيَّة وتحليتها بالأخلاق الملكيَّة الروحانيَّة لنستعد بذلك للعروج إلى أعلى مدارج الكمال و إفاضة المعارف من حضرة ذي الجلال ، ولا يتوفُّف ذلك على معرفة حقيقة القلب ابتداءاً فانه لوكان متوقفاً على ذلك لأوضح موالينا و أثمَّتنا كَالْكُمْ لَمَا ذلك بأوضح البيان وحيث لم يبيِّنوا ذلك لنافالاحوط بناأن نسكت عمَّاسكت عنه الكريمالمنَّان.

لكن نذكرهنا بعض ما قيل في هذا المقام و نكتفي بذلك و الله المستعان .

فاعلم أن" المشهور بين الحكماء ومن يسلك مسلكهم أن" المراد بالفلبالنفس الناطقة و هي جوهر روحاني متوسيط بين العالم الروحاني الصرف و العالم البجسماني يفعل فيما دونه و ينفعل عمًّا فوقه ، و إثبات الأُذُن له على الاستعارة و التشبيه ، قال بعض المحقَّقين : القلب شرف الانسان و فضيلته التي بها فاق جملة من أصناف الخلق باستمداده لمعرفةالله سبحانه ، الَّتي في الدنيا جماله وكماله و فخره ، وفي الآخرةعدُّ ته وهو قول الله عز وجل: «عن اليمين وعن الشمال قعيد \* ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد " » (١) .

و ذخره ، و إنها استعد للمعرفة بقلبه لا بجارحة من جوارحه ، فالقلب هو العالم بالله ، و هو عامل لله و هو الساعى إلى الله وهو المتقر ب إليه ، و إنها الجوارح أتباع له و خدم و آلات يستخدمها القلب ، و يستعملها إستعمال الملك للعبيد و إستخدام الراعية ، و الصانع للآلة ، و القلب هو المقبول عندالله إذا سلم من غير الله ، وهو المحجوب عن الله إذا صار مستغرقاً بغيرالله ، وهو المطالب والمخاطب و هو المثاب و المعاقب و هو الذي يستسعد بالقرب من الله تعالى فيفلح إذا ذكاه ، و هو الذي يخيب و يشقى إذا دنسه و دساه ، و هو المطيع لله بالحقيقة .

و إنسما الذي ينتشر على الجوارح من العبادات أنواره وهو المعاصى المتمر و إنسما الذي ينتشر على الأعضاء من الفواحش آثاره و باظلامه و استنارته على الله محاسن الظاهر و مساويه ، إذ كل إناء يترشح بما فيه ، و هو الذي إذا عرفه الانسان فقدعرف نفسد، وإذا عرف نفسه فقد عرف ربه ، وهوالذي إذا جهلهالانسان فقدجهل نفسه ، و إذا جهل نفسه فقد جهل ربه ، و منجهل بقلبه فهو بغيره أجهل . و أكثر الخلق جاهلون بقلوبهم وأنفسهم وقد حيل بينهم و بين أنفسهم ، فان و أكثر الخلق جاهلون بقلوبهم وأنفسهم وقد حيل بينهم و بين أنفسهم ، فان الله يحول بين المرء و قلبه ، و حيلولته بأن لا يوفيقه لمشاهدته و مراقبته و معرفة

الله يحول بين المرء و قلبه ، و حيلولته بأن لا يوفيه لمشاهدته و مراقبته و معرفة صفاته و كيفية تقلبه بين إصبعين من أصابع الر حن ، و أنه كيف يهوى مرة إلى أسقل السافلين و ينخفض إلى أفق الشياطين و كيف يرتفع أخرى الى أعلى عليين، و من تقى إلى عالم الملائكة المقر بين ، ومن لم يعرف قلبه ليراقبه و يراعيه ويترصد ما يلوح من خزائن الملكوت عليه و فيه فهو ممين قال الله تعالى فيه : « ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم اولئك هم الفاسقون » (٢) فمعرفة القلب و حقيقة

<sup>(</sup>١) سورة ق : ١٨ .

<sup>(</sup>٢) سودة الحشر: ١٩.

أوصافه أصل الدّين و أساس طريق السالكين.

فاذا غرفت ذلك فاعلم أن النفس والروح والقلب والعقل ألفاظ متقاربة المعانى فالقلب يطلق لمعنيين أحدهما اللّحم الصنوبرى الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر، وهو لحم مخصوص وفي باطنه تجويف، وفي ذلك التجويف دم أسود وهو منبع الروح و معدنه، وهذا القلب موجود للبهائم بل هو موجود للميت، والمعنى الثانى هولطيفة ربانية روحانية لهابهذا القلب الجسماني تعلق، وقد تحييرت عقول أكثر الخلق في إدراك وجه علاقته فان تعلقها به يضاهي تعلق الأعراض بالاجسام و الأوصاف بالموصو وات أو تعلق المستعمل للآلة بالآلة أو تعلق المتمكن بالمكان، وتحقيقه يقتضي إفشاء سر الروح ولم يتكلم فيه رسول الله والته والتيكية فليس لغيره أن يتكلم فيه .

و الروح أيضاً بطلق على معنيين أحدهما جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني، و ينتشر بواسطة العروق الضوارب إلى ساير أجزاء البدن، و جريانها في البدن و فيضان أنواد الحياة و الحس و السمع و البصر و الشم منها على أعضائها يضاهى فيضان النور من السراج الذي يداد في زوايا الداد، فائه لاينتهى الى جزء من البيت إلا و يستنير به فالحياة مثالها النور الحاصل في الحيطان، و الروح مثالها السراج، و سريان الروح و حركتها في الباطن مثاله مثال حركة السراج في جوانب البيت بتحريك محر كه، والأطباء اذا اطلقوا إسم الروح أدادوا به هذا المعنى، و هو بخار لطيف أنضجته حرارة القلب.

و المعنى الثاني هو اللطيفة الربانية العالمة المدركة من الانسان ، و هوالذى شرحناه في أحد معنيي القلب ، و هو الذى أراده الله تعالى بقوله : « يسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربتي » (١) و هو أمر عجيب رباني يعجز أكثر العقول و

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء : ٨٥ .

الأفهام عن درك كنيه حقيقته.

و النفس أيضاً مشترك بين معانى ، و ما يتعلُّق بغرضنا منه معنيان : أحدُهما: أن يراد به المعنى الجامع لڤو"ة الغضب و الشهوة في الانسان، و هذا الاستعمال هو الغالب على الصوفيَّة ، لأ نتهم يريدون بالنفس الأصل الجامع للصفات المذمومة من الانسان فيقولون لابد من مجاهدة النفس وكسرها ، وإليه الاشارة بقوله وَاللَّهُ عَلَمُ : أعدى عدو ك نفيك التي بين جنبيك، المعنى الثاني: هو اللطيفة التي ذكر ناها، التي هو الانسان في الحقيقة ، وهي نفس الانسان وذاته ، ولكنتها توصف بأوساف مختلفة بحسب إختلافأحوالها، فاذاسكنت تحتالاً مروزايلها الاضطراب بسبب معارضةالشهوات سمنيت النفس المطمئنية ، قال تعالى : « يا أينتها النفس المطمئنية إرجعي إلى ربيك راضيةمر ضيَّة»(١) فالنفس بالمعنى الأوَّل لا يتصوَّر رجوعها إلى الله فانَّهامبعثَّدة عن اللهُ تعالى ، وهومن حزب الشيطان ، وإذا لم يتمّ سكونها ولكنُّها صارت مدافعة للنفس الشهوانيَّة ومعترضة عليها سمَّت النفس اللَّوامة ، لأنَّها تلوم صاحبها عند تقصيره في عبادة مولاها، قال الله تعالى : « ولا أقسم بالنفس اللوامّة »(٢)وإن تركت الاعتراض وأذ عنت وأطاعت لمقتضي الشهوات ودواعي الشيطان ، سميّيت النفس الأميّارة بالسُّومُ قالالله تعالى إخباراً عن يوسف غَلْيَـٰكُمُ : ﴿ وَمَا ابْرَ تُنْ عَالَى إِنَّ النَّفُسُ لا مَّارَةُ بالسوء (٢٠) وقد يجوز أن يقال: الأئمَّار، بالسوء هي النفس بالمعنى الاو"ل.

فاذن النفس بالمعنى الاو ّل مذمومة غاية الذم وبالمعنى الثاني محمودة لأنها نفس الانسان أي ذاته وحقيقته العالمة بالله تعالى وبسايس المعلومات.

والعقل أيضاً مشتركة لممان مختلفة ، والمناسب هنا مغنيان : أحدهما: العلم بحقايق الأمور أي صفة العلم الذي محله القلب ، والثاني أنه قد يطلق ويراد به

<sup>(</sup>١) سورة الفنجر : ٢٨ . (٢) سورة القيامة : ٢ .

<sup>(</sup>٣) سؤرة يوسف : ٥٣ .

المدرك المعلوم، فيكون حوالقلب أعنى تلك اللطيفة.

فاذن قد انكشف لك أن معانى هذه الاسامى موجودة وهو القلب الجسمانى ، والروح الجسمانى ، والنفس الشهوانية والعقل العلمى ، وهذه أربعة معان يطلق عليها الألفاظ أربعة ، ومعنى خامس وهو اللطيفة العالمة المدركة من الانسان ، فالالفاظ الأربعة بجملتها يتوارد عليها ، فالمعانى خمسة والالفاظ أربعة ، وكل لفظ أطلق لمعنيين ، وأكثر العلماء قد التبس عليهم إختلاف هذه الألفاظ وتواردها ، فتراهم يتكلمون في الخواطر ، ويقولون هذا خاطر العقل ، وهذا خاطر الروح ، وهذا خاطر النفس ، وهذا خاطر القلب ، وليس يدرى الناظر اختلاف معانى الاسماء .

وحيث ورد في الكتاب والسنة لفظ القلب ، فالمراد به المعنى الذي يفقه من الانسان ، ويعرف حقيقة الأشياء ، وقد يكنسي عنه بالقلب الذي في الصدر ، لأن بين تلك اللطيفة وبين جسم القلب علاقة خاصة ، فانسها وإن كانت متملقة بساير البدن ومستعملة له ، ولكنسها تتعلق به بواسطة القلب ، فتعلقها الأول بالقلب فكأنه محلها ومملكته اوعالمها ومطيستها ، ولذا شبه القلب بالعرش والصدر بالكرسي .

ثم قال في بيان تسلط الشيطان على القلب: إعلم أن القاب مثال قبة لها أبواب تنصب إليها الأحوال من كل باب، ومثاله أيضاً مثال هدف تنصب إليه السهام من الجوانب، أو هو مثال مرآة منصوبة يجتاز عليها أنواع الصور المختلفة، فيترائى فيها صورة بعد صورة ولا يخلو عنها، أو مثال حوض بنصب إليه مياه مختلفة من أنها دمفتوحة إليه، وإنها مداخل هذه الآثار المتجددة في القلب في كل حال، أمّا من الظاهر فالحواس الخمس وأمّا من الباطن فالخيال والشهوة والغضب والأخلاق المركّبة في مزاج الانسان، فانه إذا أدرك بالحواس شيئاً حصل منه أثر في القلب، وإن كف عن الاحساس والخيالات الحاصلة في النفس تبقى وبنتقل الخيال من شيء إلى صال، والمقصودان القلب من حال إلى حال، والمقصودان القلب إلى عن المالة عن القلب من حال إلى حال، والمقصودان القلب

في التقلّب و التأثير دائماً من هذه الآثار ، و أخص الآثار الحاصلة في القلب هي الخواطر ، وأعنى بالخواطر ما يعرض فيه من الافكار والاذكار ، وأعنى به ادراكاته علوماً إمّا على سبيل التجد د وإمّا على سبيل التذكر ، فانها تسمل خواطر من حيث أنها تخطر بعد أن كان القلب غافلاً عنها ، والخواطر هي المحر كات للارادات فان النبية والعزم والارادة إنها تكون بعد خطور المنوى بالبال لامحالة ، فمبدء الافعال الخواطر ، ثم الخاطر بحر ك الرغبة ، والرعبة تحرك العزم و يحرك العزم النبية ، والنبية تحرك الاعضاء .

والخواطر المحر "كة للرغبة تنقسم إلى ما يدعو إلى الشر أعنى ما يض في العاقبة وإلى ما يدعو إلى الشر أعنى ما يض في الماقبة وإلى ما يدعو إلى الخير أعنى ما ينفع في الآخرة ، فهما خاطران مختلفان ، فافتقر إلى اسمين مختلفين فالخاطر المحمود يسم إلهاماً ، والخاطر المذموم أعنى الداعى إلى الشر "يسم قي وسواساً ، ثم "انك تعلم أن هذه الخواطر حادثة وكل "حادث لابد له من سبب ، ومهما اختلفت الحوادث دل على إختلاف الاسباب .

هذا ما عرف من سنة الله عز وجل في ترتيب المسببات على الاسباب، فمهما استنار حيطان البيت بنورالنار وأظلم سقفه واسود بالدخان ، علمت أن سبب السواد غير سبب الاستنارة ، كذلك لانوار الفلب وظلماته سببان مختلفان ، فسبب الخاطن الداعى إلى الشر يسملى شيطانا ، الداعى إلى الشر يسملى شيطانا ، واللطف الذي به يتهيأ الفلب لقبول إلهام الملك يسملى توفيقا ، والذي به يتهيأ لقبول وسواس الشيطان يسملى إغواء وخذلانا ، فان المعاني المختلفة تفتقر إلى أسامى مختلفة ، والملك عبارة عن خلق خلقه الله شأنه إفاضة الخيروإفادة العلموكشف الحق والوعد بالمعروف ، وقد خلقه الله وسخره لذلك ، والشيطان عبارة عن خلق شأنه ضد والسيطان عبارة عن خلق شأنه والتخويف عندالهم بالخير بالفقر ، والوسوسة في مقابلة الالهام ، والشيطان في مقابلة الملك ، والتوفيق في مقابلة الخذلان ، وإليه في مقابلة الالهام ، والشيطان في مقابلة الملك ، والتوفيق في مقابلة الخذلان ، وإليه

الاشارة بقوله تعالى : « ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلَّكم تذكرون » (١) .

فان الموجودات كلها متقابلة مزدوجة إلا الله تعالى فانه لا مقابل له ، بلهو الواحد الحق الخالق للا زواج كلها ، والقلب متجاذب بين الشيطان والملك ، فقد قال والملك ، فقد قال والملك المناه وجددلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ، ولمنة من العدو إيعاد بالشر وتكذيب بالحق ونهى عن الخير ، فمن وجد ذلك فليتعو ذ من الشيطان ثم تلا: « الشيطان يعد كم الفقر » (١) الآية .

ولتجاذب القلب بين هاتين اللّمتين قال رسول الله والمتواقع المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن ، والله سبحانه منز "ه عن أن يكون له إصبع مركبة من دم ولحم وعظم ينقسم بالا نامل ، ولكن روح الاصبع سرعة التقليب والقدرة على التحريك والتغيير ، فاتلك لا تريد إصبعك لشخصها بل لقعلها في التقليب والترديد ، وكما أنت تتعاطى الا فعال بأصابعك فالله تعالى إنهايفعل مايفعله باستسخار الملك والشيطان ، وهما مسخران بقدرته في تقليب القلوب كما أن أصابعك مسخرة لك في تقليب الإجسام مثلا ، والقلب بأصل الفطرة صالح لقبول آثار الملائكة ولقبول آثار الملائكة ولقبول آثار الشياطين صلاحاً متساوياً ، ليس يترجيح أحدهما على الآخر ، وإنها يترجيح أحد الجانبين باتباع الهوى والاكباب على الشهوات أو الاعراض عنها ومخالفتها ، فان اتبع الانسان مقتضى الشهوة والغضب ظهر تسلط الشيطان بواسطة الهوى ، وصاد فان اتبع الانسان ومعدنه ، لا أن "الهوى هو مرعى الشيطان ومرتعه ، وإن جاهد الشهوات ولم يسلطها على نفسه ونشبة بأخلاق الملائكة صار قلبه مستقر "الملائكة ومهبطهم ، ولماكان لا يخلو قلب عن شهوة وغضب وحرص وطمع وطول أمل إلى غير ومهبطهم ، ولماكان لا يخلو قلب عن شهوة وغضب وحرص وطمع وطول أمل إلى غير

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات : ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ٢۶٨ .

ذلك من صفات البشرية المتشعبة عن الهوى لاجرم لم يخل قلب عن أن يكون للشيطان فيه جولان بالوسوسة ، ولذلك قال رسول الله وَ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا مَنكُم مِن أَحد إلا وله شيطان قالوا : ولا أنا إلا أن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم فلم يأمرني إلا بخير .

وإنها كان هذا لأن الشيطان لا يتصر في إلا بواسطة الشهوة ، فمن أعانهالله على شهوته حتى صاد لا ينبسط إلا حيث ينبغى وإلى الحد الذي ينبغى ، فشهوته لا تدعوه إلى الشر ، فالشيطان المتد رع بها لا يأمر إلا بالخير ، ومهما غلب على القلب في كر الدنيا ومقتضيات الهوى وجد الشيطان مجالا فوسوس، ومهما انصرف القلب إلى ذكر الله تعالى إد تحل الشيطان وضاق مجاله وأقبل الملك وألهم ، فالتطارد بين جنبى الملائكة والشيطان في معركة القلب دائم إلى أن ينقتح القلب لا حدهما فيسكن ويستوطن ، ويكون اجتياز الثاني اختلاسا ، وأكثر القلوب قد فتحها جنود الشيطان وملكوها ، فامتلات بالوساوس الداعية إلى ايثار العاجلة وإطراح الآخرة ، ومبد إستيلائها اتباع الهوى ولايمكن فتحها بعد ذلك إلا بتخلية القلب عن قوت الشيطان وهو الهوى والشهوات ، وعمارته بذكر الله إذ هو مطرح أثر الملائكة ، ولذلك قال الله تعالى : د إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ، (١) .

وكل من اتبع الهوى فهو عبدالهوى لا عبدالله ، فلذلك تسلّط عليه الشيطان وقال تعالى : « أفرأيت من انتخذ إلهه هوا ه (٢) إشارة الى أن الهوى إلهه ومعبؤده فهو عبد الهوى لا عبدالله ، ولايمحو وسوسة الشيطان عن القلب إلا ذكر شيء سوى ما يوسوس به ، لا ته إذا حض في القلب ذكر شيء انعدم عنه ما كان فيه من قبل ، ولكن كل شيء سوى ذكر الله وسوى ما يتعلّق به ، فيجوز أن يكون أيضاً مجالاً

<sup>(</sup>١) سورة الحجر : ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الجاثية : ٣٣ .

الشيطان، فذكرالله سبحانه هوالذي يؤمن جانبه، ويعلم أنه ليس للشيطان فيه مجال، ولا يعالج الشيطان إلا بضد وضد جميع وساوس الشيطان ذكرالله تعالى، والاستعادة به والتبر ي عن الحول والقوق، وهو معنى قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى المظيم، وذلك لايقدر عليه الا المتقون الذين الفالب عليهم ذكرالله، وإنما الشيطان يطوف بقلوبهم في أوقات الفلتات على سبيل الخلسة، قال الله تعالى: « إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون » (۱) وقال مجاهد في قوله: « من شر الوسواس الخناس ، قال: هو منبسط على قلب الانسان، فاذا ذكر الله سبحانه خئس وانقبض، واذا غفل انسطعلى عقله فالتطارد بين ذكرالله ووسوسة الشيطان كالتطارد بين النور والظلام وبين الليل والنتهار، ولتطاردهما قال الله تعالى: « إستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله خنس وأن نسى الله التقم قلبه .

و كما ان الشهوات ممتزجة بلحم الآدمى ودمه فسلطنة الشيطان أيضاً سادية في لحمه ودمه ومحيطة بالقلب من جوانبه ، ولذا قال وَالشَّفَاءُ : ان الشيطان ليجرى من ابن آدم بجرى الدم فضيقوا مجاديه بالجوع ، وذلك لان الجوع يكسر الشهوة ومجرى الشيطان الشهوات ولا جل اكتناف الشهوات للقلب من جوانبه قال الله تعالى إخباداً عن ابليس : « لاقعدن لهم صراطك المستقيم ، ثم لا تينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم » (٣) وقال رسول الله على الشيطان قعد لابن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم » (٣) وقال رسول الله عند لابن الشيطان قعد لابن آدم في طرقه فقعد له بطريق الاسلام فقالله : أتسلم وتترك دينك ودين آبائك فعصاء

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف: ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة: ١٩.

<sup>(</sup>٣) الخطم من الداية : مقدم انفها وفمها .

<sup>(</sup>٤) سورة الاعراف: ١٤.

فأسلم، ثم قمدله بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وتدع أرضك ونسائك فعصاه فهاجر ، ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: أتجاهد وهو تلف النفس و المال فتقاتل فتقدل فتنكح نساؤك و تقسم مالك فعصاه فجاهد، قال رسول الله والمنتقط : فمن فعل ذلك فعات كان حقاً على الله أن يدخله الجنة

فقد ذكر وَ الله المنظرة معنى الوسوسة فاذن الوسواس معلوم بالمشاهدة ، وكل خاطر فله سبب و يفتقر إلى إسم تعرفه ، فاسم سببه الشيطان و لا يتصور أن ينفك عنه آدمي و إنها يختلفون بعصيانه و متابعته ، و لذا قال وَ الهَ وَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَ لَهُ اللهُ وَلَهُ مَا مَنَ أَحِدَ إِلا وَ لَهُ شَيطان .

و قد إنسخ بهذا النوع من الاستبصار معنى الوسوسة و الإلهام و الملك و الشيطان و التوفيق و الخذلان، فبعد هذا نظر من ينظر في ذات الشيطان، وأنه جسم لطيف أو ليس بجسم، و إن كان جسماً فكيف يدخل في بدن الانسان ما هو جسم، فهذا الآن غير محتاج إليه في علم المعاملة، بل مثال الباحث عن هذا كمثال من دخل في ثوبه حية و هو محتاج إلى دفع ضرارتها، فاشتفل بالبحث عن لونها و طولها و عرضها، و ذلك عين الجهل لمصادفة الخواطر الباعثة على الشرور، وقد عامت، و دل ذلك على أنه عن سبب لا محالة، و علم أن الداعي إلى السر المحذور المستقبل عدو قد عرف العدو في نينبغي أن يشتغل بمجاهدته.

وقد عر "ف الله سبحانه عداوته في مواضع كثيرة من كتابه ليؤمن به و يحترز عنه فقال تعالى: ﴿ إِنْ الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو أَإِنَّما يدعوا حز بهليكونوا من أصحاب السعير ، (١) و قال تعالى: ﴿ أَلَم أَعَهَدُ إِلَيكُم يَا بَنَى آدم أَنْ لا تعبدوا الشيطان إنّه لكم عدو مبين ، (١) فينبغى للعبد أن يشتغل بدفع العدو عن نفسه لا بالسؤال عن أصله و نسبه و مسكنه ، نعم ينبغى أن يسأل عن سلاحه ليدفعه عن

 <sup>(</sup>١) سورة فاطر: ع.
 (٢) سورة يسن: ٤٠.

نفسه ، و سلاح الشيطان الهوى و الشهوات ، و ذلك كاف للعالمين ، فأمنا معرفة صفة ذاته وحقيقة الملائكة فذلك ميدان العارفين المتغلغلين في علوم المكاشفات ، ولا يحتاج في المعاملة إلى معرفته « إلى آخر ما حققه في هذا المقام».

وأقول: ما ذكره ان دفع الشيطان لا يتوقف على معرفته حق لكن تأويل الملك و الشيطان بما أو مى إليه في هذا المقام و ص ح به في غيره مع تصريح الكتاب بخلافه جرأة على الله تعالى وعلى رسوله ، كما حققناه في كتابنا الكبير والتوكل على الله العليم الخبير ، و إنها بسطناالكلام في هذا المقام ليسهل عليك فهم الأخبار الماضية و الآتية .

و شيطان مفترن ، بكسر التا المشد دة أو المخفيفة أى مضل ، في الفاموس : الفتنة بالكسر الخبرة و إعجابك بالشيء ، فتنه يفتنه فتنا و فتونا وافتنه ، والضلال و البينون والا ثم و الكفرو الفضيحة والعذاب ، و إذابة الذهب و الفضة ، و الاضلال و البينون و المحنة ، و اختلاف الناس في الآراء ، و فتنه يفتنه أوقعه في الفتنة كفتنه و افتنه . قال سبحانه : «إذ يتلقى المتلقيان » قال البيضاوي : مقد ر بأذكر ، أو متعلق بأقرب، يعنى في قوله : «و نحن أقرب إليه من حبل الوريد » اى هو أعلم بحاله من كل قريب حين يتلقي أى يتلقي الحقيظان ما يتلفيظ به «عن البيمين وعن الشمال قعيد » قريب حين يتلقي أى يتلقي الحقيظان ما يتلفيظ به «عن البيمين وعن الشمال قعيد ، أى عن البيمين قعيد و عن الشمال قعيد ، أى مقاعد كالجليس ، فحدف الأول لدلالة الثانى عليه كقوله : « فائي و قينار بها لغريب » (۱) و قيل : يطلق الفعيل للواحدو المتعد " دكوله : « و الملائكة بعد ذلك ظهير » « ما يلفظ من قول » ما يرمى به من المتعد " دكوله و يبا لديه رقيب ، ملك يرقب عمله «عثيد » معد "حاض و لعله يكتب عليه ما فيه ثواب أوعقاب ، انتهى .

<sup>(</sup>١) عجز بيت لضائيء بن حاث البرجمي وصدره: ﴿ فَمَنْ يُكُ أُمْسَى بِالْمَدَيْنَةُ رَحَلُهُ ﴾ والشعر في جامع الشواهد.

عن أبي بصير ، عن أحد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن القلب الذنين فا ذاهم العبد بذنب قال له روح

و أقول: ظاهر أكثرالا خبار الواردة من طريق الخاص و العام أن المتلقلين والرقيب العتيدهما الملكان الكاتبان للا عمال، فصاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، و ظاهر هذا الخبر أن الرقيب و العتيد الملك و الشيطان، بل المتلقلين أيضاً، ويحتمل أن يكون هذا بطن الآية أويكون الرقيب العبيد صاحب اليمين و يكون الزاجر و الكاتب متحداً.

#### الحديث الثاني : مجهول .

«فاذا هم العبد» المنفس طريق إلى الخير و طريق إلى الشر"، و للخيرمشقة حاضرة زائلة و لذ قائبة عائبة باقية ، و حاضرة زائلة و لذ قائبة عائبة باقية ، و النفس يطلب اللذة ويهرب عن المشقة، فهو دائماً مترد د بين الخير و الشر ، فروح الايمان يأمره بالخير و ينهاه عن الشر، و الشيطان بالمكس ، وقد مر " بعض الكلام في روح الايمان في كتاب الحجة في باب الأرواح التي فيهم كالكلا .

و هنا یحتمل وجوهاً : « الاول » : أن یکون المراد به الملك كما صرّح به فی بعض الاً خبار وسمّی بروحالایمان ، لا نّه مؤیّد له و سبب لبقائه فكأنّه روحه و به حیانه .

الثانى: أن يرادبه العقل فائه أيضاً كذلك، ومتى لم يغلب الهوى والشهوات النفسانيّـة العقل لم يرتكب الخطيئة، فكأن العقل يفارقه في تلك الحالة.

الثالث: أن يراد به الروح الانساني من حيث انسافه بالايمان فانها من هذه الجهة روح الايمان، فاذا غلبها الهوى و لم يعمل بمقتضاها فكأنها فارقته.

الرابع: أن يراد به قوة الايمان و كماله و نوده فان كمال الايمان باليقين و اليقين بالله و اليوم الآخر لايجتمع مع إرتكاب الكبائر والذنوب الموبقة ، فمفارقته

الأيمان: لا تفعل ؛ وقال له الشيطان: افعل ، وإذا كان على بطنها نزع منه روح الأيمان .

كناية عن ضعفه فاذا ندم بعد انكسار الشهوة مميًّا فعل و تفكيَّر في الا خرة و بقائها و شد ة عقوباتها ، و خلوس لذ اتها ، يقو عي يقينه فكأنَّه يعود إليه .

الخامس: أن يراد به نفس الايمان ، و تكون الاضافة للبيان فان الايمان الحقيقي ينافي إرتكاب موبقات المعاصي كما أشيراليه بقولهم كالي الإيزني الزاني حين بزني و هو مؤمن ، فان من آمن و أيقن بوجود النار و إيعاد الله تعالى على الزنا أشد المذاب فيها كيف يجترى على الزنا و أمثالها ، إذ لو أو عده بهض الملوك على فعل من الأفعال ضرباً شديداً أو قتلاً بل ضرباً خفيفاً أو إهانة ، و علم أن الملك سيطلع عليه لاير تكب هذا الفعل، وكذا لوكان صبي من غلمانه أو ضعيف من بهض خدمه فكيف الا جانب حاضراً ، لا يفعل الا مور القبيحة ، فكيف يجتمع الايمان خدمه فكيف القادر القاهر الناهي الآمر مطلع على السرائر ولا تخفي عليه المنماثر مع ارتكاب الكبائر بحضرته ، و هل هذا إلا من ضعف الايمان ؟ ولذا قيل : الفاسق مع ارتكاب الكبائر بحضرته ، و هل هذا إلا من ضعف الايمان ؟ ولذا قيل : الفاسق إمّا كافر أو مجنون .

السادس: أن يقال في الكافر ثلاثة أرواح هي موجودة في الحيوانات، وهي الروح الحيوانات، وهي الروح الحيوانية والقو"ة البديية و القو"ة الشهوانية فانهم ضيعوا الروح التي بها بمتاذ الانسان عن سائر الحيوان وجعلوها تابعة للشهوات النفسانية و القوى البهيمية فا مّا أن تفارقهم بالكلية كما قيل، أو لمنا صارت باطلة معطلة فكأنها فادقتهم و لذا قال تعالى: « إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا » (١) و في المؤمنين أدبعة أدواح فانه يتعلق بهم دوح يصيرون به أحياءاً بالحياة المعنوية الا بدية، فهي مع الا رواح البدنية تصير أربعاً، وفي الأنبياء و الأوصياء عليه ووح خامس هو دوح

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان : ٢٤ .

٣ - عَد ُبن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن على بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله تَلْقِيَاكُمُ قال : ما من مؤمن إلا ولقلبه أذنان في جوفه : أذن ينفث فيها الملك ، فيؤيدالله

القدس كما سيأني تفصيك.

و هذا على بعض الوجوه قريب من الوجه الثالث. و الحاصل أن الانسان في بدو الأمر عند كونه نطفة جماد ولهاصورة جمادية ثم يترقس إلى درجة النباتات فتتعلق به نفس حيوانية هي مبدء للحس و الحركة ، ثم يترقس إلى أن يتعلق به روح آخر هو مبدء الايمان و منشأ ساير الكمالات ، ثم يترقس إلى أن يتعلق به روح القدس فيحيط بجميع العوالم و يصير محلا للإلهامات الر بانية ، و الإفاضات السبحانية .

و قال بعضهم بناءً على القول بالحركمة في الجوهر: أن الصورة النوعيمة الجمادية المنتوية نترقى وتتحر ك إلى أن تصير نفساً نساتية ثم تترقى إلى أن تصير نفساً حيوانية وروحاً حيوانياً ثم تترقى إلى أن تصير نفسه مجر دة على زعمه مدركة للكليات، ثم تترقى إلى أن تصير نفساً و روح القدس، و على زعمه يتدد بالعقل.

هذا ما حضرنى ممنّا يمكن أن يقال في حلّ هذه الأخبار باختلاف مسالك العلماء و مذاهبهم في تلك الامور ، و الاول أظهر على قواعد متكلمى الامامينية و ظواهر الأخبار ، والله المطلع على غوامض الأسرار و حججه صلوات الله عليهم ما تعاقب الليل و النهار ، و أقول : البارز في قوله تَمْاتِينُ : على بطنها راجع إلى المرءة المزنى بها في الزنا ، ذكره على سبيل المثال .

الحديث الثالث: صحيح.

و قوله : في جوفه ، تأكيد لئلا يتوهم أن المراد بهما الاذنان اللتان في الرأس لأن لهما أيضاً طريقاً إلى القلب ، وقال البيضاوى : « من شر الوسواس » أى الوسوسة المؤمن بالملك ، فذلك قوله : « وأيندهم بروح منه » (١) .

كالزلزال بمعنى الزلزلة ، وأمّا المصدر فبالكسركالزلزال ، و المراد به الموسوس سمى به مبالغة «الخنّاس» الذي عادته أن يخنساى يتأخّر إذا ذكر الانسان ربّه «الذي يوسوس في صدود الناس» إذا غفلوا عن ذكر ربّهم ، و ذلك كالقو ة الوهمية فانها تساعد العقل في المقدّ مات ، فاذا آل الأمر إلى النتيجة خنست و أخذت توسوسه و تشكّلكه « من الجنّة و النّاس ، بيان للوسواس أو للذّى أو متعلق بيوسوس أى يوسوس في صدورهم من جهة الجنّة و النّاس ، و قيل : بيان للناس ، على أن المراد به ما يعم القبيلتين وفيه تعسّف إلا أن يراد به الناسي كقوله : « يوم يدع الداع» (١) فان نسيان حق الله يعم الثقلين .

و قال الطبرسى قد "س س" ه: فيه أقوال: أحدها: أن معناه من ش الوسوسة الواقعة من الجنة ، و الوسواس حديث النفس بما هو كالصوت الخفى " ، و أصله الصوت الخفى " و الوسوسة كالهمهمة ، و منه قولهم : فلان موسوس إذاغلب عليه ما يمتريه من المرة (٢) يقال : وسوس يوسوس وسواساً و وسوسة و توسوس ، والخنوس: الاختفاء بعد الظهور ، خنس يخنس ، و ثانيها : أن " معناه من ش " ذى الوسواس و هو الشيطان كما جاء في الأثر أنه يوسوس فاذا ذكر ربته خنس ، ثم " وصفه الله تعالى بقوله : « الذى يوسوس في بالكلام الخفى " الذى يصلمفهومه إلى قلوبهم من غير سماع ، ثم ذكر أنه من الجنة و هو الشياطين ، و الناس عطف على الوسواس ، وثالثها : أن " معناه من شر " ذى الوسواس الخناس ثم " فسره بقوله : من الجنة و الناس . فوسواس الجنة هو وسواس الشيطان .

و في وسواس الانس وجهان: أحدهما أنَّه وسوسة الشيطان من نفسه ، والثاني

<sup>(</sup>١) سورة المجالة : ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة القمر: ٤.

<sup>(</sup>٣)كذا في النسخ وكأنه مصحف «المرية» بمعنى الشك.

إغواء من بغويه من الناس ، و بدل عليه شياطين الانس و الجن فشيطان الجن يوسوس و شيطان الانس بأني علائية ، ويرى أنه بنصح و قصده الشر قال مجاهد : الخناس الشيطان إذا ذكر الله سبحانه خنس و انقبض ، و إذا لم يذكر الله سبحانه انبسط على القلب ، و بؤيده ما روى عن النبي عَلَيْكُلُهُ : ان الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم ، فاذا ذكر الله سبحانه خنس وإن نسى إلتقم قلبه ، فذلك الوسواس الخناس ، و قيل : الخناس معناه الكثير الاختفاء بعد الظهور و هو المستتر المختفى عن أعين الناس لأنه يوسوس من حيث لا يرى بالعين ، و قيل : ان المعنى يلقى الشغل في قلوبهم بوسواسه ، و المراد أن له رفقاً به يوصل الوسواس إلى الصدر و هو أعزب من خلوصه بنفسه إلى الصدر .

و روى العيّاشي عن الصّادق عَلَيّكُم قال: قال رسول الله عَلَيْهُ : مامن مؤمن إلا و لقلبه في صدره أذنان: أذن ينفث فيه الملك، و أذن ينفث فيها الوسواس الخنّاس فيؤيّد الله المؤمن بالملك، و هو قوله سبحانه: «و أينّدهم بروح منه» (١) و قال رحمه الله في قوله تعالى: «أولئك كتب في قلوبهم الايمان» (٦) اى ثبت في قلوبهم الايمان بما فعل بهم من الألطاف فصار كالمكتوب، و قيل: كتب في قلوبهم علامة الايمان، و معنى ذلك أنّها سمة لمن شاهدهم من الملائكة على أنّهم مؤمنون «و أينّدهم بروح منه» أى قو اهم بنور الايمان و يدل عليه قوله: «و كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان» (١) و قيل معناه: إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان» (١) و قيل معناه: قو اهم بنور الحجج و البرهان حتّى اهتدوا للحق و عملوا به ، و قيل: قو اهم بالقرآن الذى هو حياة القلوب من الجهل، و قيل: أينّدهم بجبرئيل في كثير من بالقرآن الذى هو حياة القلوب من الجهل، و قيل: أينّدهم بجبرئيل في كثير من

<sup>(</sup>١)و(٢) سورة المجادلة : ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الشودى : ٥٢ .

المواطن ينصرهم و يدفع عنهم .

و قال البيضاوى : « بروح منه » أى من عند الله ، و هو نور القلب أو القرآن أو النص على العدو" ، و قبل : الضمير للايمان فانه سبب لحياة القلب ، انتهى .

و روى من طريق العامّة أن "الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدام، قال الأزهرى: معناه أنه لا يفارق ابن آدم مادام حيّا كما لايفارقه دمه، و قال: هذا على طريق ضرب المثل و جهورهم حملوه على ظاهره، و قالوا: إن "الشيطان جملله هذا القدر من التطرق على باطن الآدمى بلطافة هيئته فيجرى في العروق التلىهى مجارى الدم إلى أن يصل إلى قلبه، فيوسوسه على حسب ضعف ايمان العبد، وقلة ذكره و كثرة غفلته، و يبعد عنه و يقل "تسلطه و سلوكه إلى باطنه بمقدار قو "نه و يقظته و دوام ذكره و إخلاص توحيده.

و نقل عن ابن عبّاس أنّه تعالى جعله بحيث يجرى من بنى آدم مجرى الدم و صدور بنى آدم مسكن له كما قال: «منشر الوسواس» النخ. و الجنّة الشياطين و كما قال النبى و المعنّى الشيطان ليجثم (٢) على قلب بنى آدم له خرطوم كخرطوم الكلب، إذا ذكر العبد لله عز وجل خنس أى رجع على عقبيه، و إذا غفل عن ذكر الله وسوس، فاشتق له إسمان من فعليه، الوسواس من وسوسته عند غفلة العبد، و الخنّاس من خنوسه عند ذكر العبد، قيل: و الناس عطف على الجننة و الانس لا يصل في وسوسته بذاته إلى باطن الا دمى فكذا الجننة في وسوسته، وأجيب بأنّ الانس ليس له ما للجن من اللطافة، فعدم وصول الانس إلى الجوف يستلزم عدم وصول الانس إلى الجوف يستلزم عدم وصول الانس إلى الجوف يستلزم

ثم أن الله تعالى بلطفه جعل للإنسان حفظة من الملائكة ، و أعطاهم قوى

<sup>(</sup>١) جثم : تلبد بالارض .

### ﴿ باب ﴾

#### \$( الروح الذي أيد به المؤمن )\$

۱ ـ الحسينُ بن عمل و عمل بن يحيى ، جميعاً ، عن على بن عمل بن سعد ، عن عمل مسلم ، عن أبي سلمة ، عن عمل بن سعيد بن غزوان ، عن أبي نجران ، عن عمل بن سنان ، عن أبي خديجة قال : دخلت على أبي الحسن عليه السلام فقال

الالهام والالمام بهم في بواطن الانسان في مقابلة لمنة الشيطان ، كما روى أن للملك لمنة بابن آدم و للشيطان لمنة ، لمنة الملك إبعاد بالخير و تصديق بالحق ، فمن وجد منذلك ذلك فليحمد الله ، ولمنة الشيطان إيعاد بالشر و تكذيب بالحق ، فمن وجد منذلك شيئاً فليستمذ بالله من الشيطان .

و في النهاية في حديث ابن مسعود: لا بن آدم لمستان لمسة من الملك و لمسة من الملك و لمسة من الملك أو الشيطان به ، و الشيطان ، اللمة : الهمشة والخطرة تقع في القلب ، أراد إلمام الملك أو الشيطان به ، و القرب منه ؛ فما كان من خطرات الخير فهو من الملك و ما كان من خطرات الشرقهو من الملك و ما كان من خطرات الشرقهو من الشيطان.

#### باب الروح الذى ايدبه المؤمن

الحديث الأول: ضميف.

و قد مر تفسير الر وح و الأظهر أن المرادهنا أيضاً الملك ، و المراد بالاحسان الاتيان بالطناعات و بالإنتقاء الإجتناب عن المنهينات ، والاعتداد التجاوز عن حدود الشريعة أو الظلم على غيره بل على نفسه أيضاً «تهتز» أى تتحر كسروراً ، في القاموس هز ه وبه حر كه ، والحادى الابل هزيزاً نشطها بحدائه ، والهز ة بالكسر النشاط و الارتياح ، وتهزهز إليه قلبي إرتاح للسرور ، و اهتزاً عرش الرحمن لموت سعد أى ارتاح بروحه و استبشر لكرامته على وبله ، وقال : ساخت قوائمه اى خاضت والشى التاح بروحه و استبشر لكرامته على وبله ، وقال : ساخت قوائمه اى خاضت والشى و

لى: إن الله تبارك و تعالى أيند المؤمن بروح منه تحصره في كل وقت 'يحسن فيه و يتنقى، و تغيب عنه في كل وقت يذنب فيه و يعتدى، فهى معه تهتز سروراً عند إحسانه و تسيخ في الثرى عند إساءته، فتعاهدوا عبادالله نعمه باصلاحكم أنفسكم

رسب، و الأرض بهم إنخسفت ، والثرى قيل: هوالتراب الندى وهو الذي تحت الظاهر من وجه الارض، فان لم يكن فهو تراب ، ولا يقال ثرى .

و أقول : يظهر من الأخبار أنَّه منتهى المخلوقات السفليَّـة و عند ذلك ضلَّ علم العلماء .

و قال الفيروز آبادى: الشرى الندى و التراب النداى، أو الذى إذا بلاً ام يصر طيناً و الأرض، و قال: تعهده وتعاهده تفقده و أحدث العهديه، و في المصباح: عهدت الشيء ترددت إليه و أصلحته، و حقيقته تجديد المهد به، و تعهدته حفظته قال ابن فارس: و لايقال تعاهدته لأن التفاعل لايكون إلا من اثنين، وقال الفارابي: تعهدته أصلح من تعاهدته، انتهى.

و الظاهر أن المراد هنا حفظ نعم الله واستبقاؤها ، واستعمال ما يوجب دوامها و بقاؤها ، والله أن المراد هنا النعم الروحانية من الايمان واليقين ، والتأييد بالروح و بقاؤها ، و المعاصى ، و الأخلاق والتوفيقات الربانية ، و تماهدها إنها يكون بترك الذنوب و المعاصى ، و الأخلاق الذميمة التي توجب نقصها أو زوالها ، كماقال تاليك : باصلاحكم أنفسكم .

و «يقيناً» تميز و زيادة اليقين لقوله تعالى : « لئن شكرتم لا زيدنكم» (١) و أيضاً إصلاح النفس يوجب الترقشي في الايمان واليقين و ما يوجب الفلاح في الآخرة كما قال سبحانه: «قد أفلح من زكيها ، وقدخاب من دسيها» (٢) و النفيس الكريم الشيف الذي يتنافس فيه، في المصباح : نفس الشيء نفاساً كرم فهو نفيس ، و نفست

<sup>(</sup>١) سودة ابراهيم : ٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشمس: ٩.

تزدادوايقيناً وتربحوا نفيساً ثميناً ، رحم الله المراجم بخيرفعمله أو هم بشر فارتدع عنه ، ثم قال : نحن نؤيد الروح بالطاعة لله و العمل له .

## ر باب الذنوب ،

ا \_ عَلَى بن يحيى ، عن أحمد بن عَلَى بن عيسى ، عن عَلَى بن سنان ، عن طلحة ابن ذيد ، عن أبى عبدالله عَلَيَكُ قال : كان أبى عَلَيَكُ يقول : ما من شيء أفسد للقلب من خطيئة ، إن القلب ليواقع الخطيئة فما تزال به حتى تغلب عليه فيصيس أعلاه

به مثل ضننت به لنفاسته و زناً ومعنى ، والثمين: العظيم الثمن ، والمراد بهما هذا الجندة و درجاتها العالية ، و السعادة الباقية « هم بخير » أى أداده و قصده « فارتدع عنه » اى إنزجر عنه و تركه و «تحن نؤيد الروح » أى نقو يه ، و في بعض النسخ نزيد، فيرجع إلى التأييد أيضاً فائه يتقولى بالطاعة كأنه يزيد .

#### باب الذنوب

ای غوائلها و تبعاتها و آثارها .

الحديث الأول : ضيف .

« أفسد للقلب من خطيئة ، فان قلت : ما يفسد القلب فهو خطيئة فما معنى التفضيل ؟ قلت : لانسلم ذلك فان كثيراً من المباحات تفسد القلب بل بعض الأمراض و الآلام و الأحزان و الهموم ، و الوساوس أيضاً تفسدها و إن لم تكن مما تستحق عليه العذاب ، و هي أعم من الخطايا الظاهرة إذ للظاهر تأثير في الباطن ، بل عند المتكلمين الواجبات البدنية لطف في الطاعات القلبية ، ومن الخطايا القلبية كالعقائد الفاسدة بالمعصية و الصفات الذميمة كالحقد و الحسد و العجب وأمثالها .

« ليواقع الخطيئة » أى يباشرها و يخالطها و يرتكبها خطيئة بمد خطيئة ، أو يقاتل و يدافع الخطيئة الواحدة أو جنس الخطيئة «فما نزال به» هو من الأفعال

أسفله

ج ۹

الناقصة وإسمه الضمير الراجع إلى الخطيئة ودبه، خبره أى متلبساً به، و قيل : متعلق بفعل محذوف أى تفعل به ، و المراد إمَّا جنس الخطيئة أو الخطيئة المخصوصة التي إرتكبها و لم يتب منها ، فتؤثَّس في الفلب بحلاوتها حتَّى تغلب على القلب بالسُّرين و الطبع، أو يدافعها و يحاربها فتغلب عليه حتَّى يرتكبها لعدم قلع موادًّ الشهوات عن قلبه على الاحتمال الثاني.

«فيصير أعلاه أسفله» أي يصير منكوساً كالاناء المقلوب المكبوب ، لا يستقر فيه شيء من الحق و لا يؤثر فيه شيء من المواعظ كما سيأتي في باب ظلمة قلب المنافق: القلوب ثلاثة ، قلب منكوس\لايميشيئاً من الخير ، و هو قلب الكافر «الخبر» .

و الحاصل أنَّ الخطيئة تلتبس بالقلب وتؤثَّر فيه حتَّى تصيره مقلوباً لايستقرُّ فيه شيء من الخيربمنزلة الكافر ، فان الاصرار على المعاصى طريق إلى الكفر كما قال سبحانه : ‹ ثم كان عاقبة الذين أساؤًا السُّوءَى أن كذُّ بوا بآيات الله ، (١) وهذا أظهر الوجوه المذكورة في تلك الآية و هذا الذي خطر بالبال أظهر الأقوال من حهة الأخبار .

وقيل: فيه وجوه أخر دالأوَّل، ما ذكره بمضالمحقَّقين: يعني فما تزال تفعل تلك الخطيئة بالقلب وتؤثّرفيه بحلاوتها حتّى تجعل وجهه الذي إلى جانب الحقُّ و الآخرة إلى جانب الباطل و الله نيا ، الثاني : أن المعنى ما نزال تفعل و نؤثُّر في القلب بميله إلى أمثالها من المعاصى حتمَّى تنقلب أحواله و يتزازل و برتفع نظامه، و حاصله يرجع إلى ما ذكرنا لكن الفرق بيُّن ، الثالث : ما قيل : فلا نزال بهحتمي تغلب عليه ، فان لم ترفع بالتوبة الخالصة فتصير أعلاء أسفله أى تكدُّره و تسودً. لأن الأعلى صاف والأسفل دردى من باب التمثيل.

<sup>(</sup>١) سورة الروم: ٧٠.

٢ عداً أمن أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله ابن مسكان ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله على قول الله عزاً و جل : « فما أصبرهم على النار» (١) فقال : ما أصبرهم على فعلما يعلمون أنه يصيرهم إلى الناد .

### الحديث الثاني: مرسل.

و الآية في سورة البقرة هكذا: وإن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم الفيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ، و ذكر البيضاوى قريباً مماورد في الخبر ، قال تعجلب من حالهم في الالتباس بموجبات النارمن غير مبالاة دما، تامّة مرفوعة بالابتداء ، و تخصيصها كتخصيص دشر أهر ذا ناب، أو إستفهامية و ما بعدها الخبر ، أوموصولة و ما بعدها صلة و الخبر محذوف .

وأقول: يعضده قوله تعالى فيالآية السابقة: دما يأكلون في بطونهم إلا النار، وقال البيضاوى فيه: أمّا في الحال لا تُهم أكلوا ما يلتبس بالنار لكونها عقوبة عليه، فكأنهم أكلوا النار، أو فيالمال أى لا يا كلون يوم الفيامة إلا النّار: انتهى.

وأقول: مثله قوله رَ الشِيْخَةُ :قوموا إلى نيرانكم الّتي أو قدتموها علىظهوركم فاطفتُوها بصلاتكم.

و قال الطبرسي (ره) فيه أقوال: أحدها: أن معناه ما أجرأهم على النار، نهب إليه الحسن و قتادة، و رواه على بن ابراهيم باسناده عن أبي عبدالله تَلْقِيْلُمُ و الثاني: ما أعملهم بأعمال أهل النار عن مجاهد و هو المروى عن أبي عبدالله تَلْقِيْلُهُو الثالث: ما أبقاهم على النار، كما يقال: ما أصبر فلاناً على الحبس عن الزجاج، والرابع: ما أدومهم على النارأي ما أدومهم على عمل أهل الناركما يقالماأشبه سخاك بحاتم، أي بسخاء حاتم، وعلى هذه الوجوه فظاهر الكلام التعجيب والتعجيب

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٧٥ .

٣ عنه ، عن أبيه ، عن النصر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن أما إنه ليس من عرق يضرب ولا نكبة ولا صداع ولا مرض إلا بذنب؛ و ذلك قول الله عز "و جل" في كتابه : «و ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم

لا يجوز على القديم سبحانه ، لا أنه عالم بجميع الا شياء لا يخفى عليه شيء والتعجلب إنها يكون مما لا يعرف سببه ، و إذا ثبت ذلك فالغرض أن يدلنا على ان الكفاد حلوا محل من يتعجلب منه ، فهو تعجيب لنا منهم ، و الخامس : ما روى عن ابن عباس أن المراد أي شيء أصبرهم على الناد أي حبسهم عليها ، فيكون للاستفهام ، و يجوز حمل الوجوه الثلاثة المتقد مة على الاستفهام أيضا ، فيكون المعنى أي شيء أجرأهم على الناد وأبقاهم على الناد ؟ وقال الكسائي: هو استفهام على وجه التعجلب، و قال المبرد : هذا حسن لا نه كالتوبيخ لهم والتعجيب لنا ، كما يقال لمن وقع في ورطة ما اضطر في إني هذا ؟ إذا كان غنيا عن التعرض للوقوع في مثلها ، و المرادبه الانكاد و التقريع على اكتساب سبب الهلاك ، و تعجيب الغير منه ، و من قال معناه ما أجرأهم على الناد فائه عنده من الصبر الذي هو الحبس أيضاً ، لأن بالجرأة يصبر على الشدة .

الحديث الثالث: حسن كالصحيح.

و النكبة وقوع الرّجل على الحجارة عند المشى أو المصيبة ، و الأوّل أظهر كمامر ، و قد وقع التصريح في بعض الأخبارالتي وردت في هذا المعنى بنكبة قدم . و المخاطب في هذه الآية من يقع منهم الخطايا و الذنوب لا المعمومون من الأنبياء والأوصياء عَلَيْتُكُم ، فانها فيهم رفع درجاتهم كماروى عن الصّادق عَلَيْتُكُم انّه لمّا دخل على بن الحسين عَلَيْقُكُم على يزيد نظر إليه ثم قال : يا على «ما أصابكم من لمّا دخل على " بن الحسين عَلَيْقُكُم على يزيد نظر إليه ثم قال : يا على «ما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ، فقال عَلَيْتُكُم : كلا ما هذه فينا ، إنّها نزل فينا : «ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك

و يعفو عن كثير ،(١) قال : ثم قال : و ما يعفوالله أكثر مما يؤاخذ به.

على الله يسير، لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ، (١) فنحن الذّين لا تأسى على ما فاتنا ولا نفرح بما أوتينا .

و روى الحميرى في قرب الاسناد عن إبن بكير قال: سألت أبا عبدالله عَلَيْكُ عَن قول الله عز و جل : « و ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم » فقال: هو « ويعفوعن كثير» قال: قلت: ماأصاب علياً وأشياعه من أهل بيته من ذلك ؟ قال: فقال: إن " رسول الله وَ الله عَلَيْكُ كان يتوب إلى الله عز " وجل " كل " يوم سبعين مر " من عير ذنب . و أقول: سيأني أخبار كثيرة في ذلك في باب نادر في أواخر هذا المجلد .

و قال الطبرسي ( ره ) : « و ما أصابكم ، معاش الخلق « من مصيبة » من بلوى في نفس أو مال « فيما كسبت أيديكم » من المعاصى « و يعفو عن كثير » منها فلا يعاقب بها ، قال الحسن : الآية خاصة بالحدود التي يستحق على وجه العقوبة ، و قال قتادة : هي عامة ، وروى عن على تَعْلِيلُمُ أنّه قال : قال رسول الله و اله

و قيل: الذنوب متفاونة بالذات ، و بالنسبة إلى الأشخاص ، و ترك الأولى ذنب بالنسبة إليهم ، فلذلك قيل: حسنات الأبر ارسيستات المقر بين ، و يؤيده ما أصاب آدم و يونس و غيرهما بسبب تركهم ما هو أولى بهم ، و لئن سلم فقد يصاب البرىء بذنب الجرىء ، و ما ذكرنا أظهر و أصوب و مؤيد بالأخباد .

 <sup>(</sup>١) سورة الشورى: ٣٠.
 (٢) سورة الحديد: ٣٠.

٣ \_ على " بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمَّاد ، عن حريز ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جمفر تَطَيُّكُمُ قال : ما من نكبة يصيب العبد إلا بذنب و ما يعفو الله عنه أكثر.

٥ على "، عن أبيه ، عن النوفلي" ، عن السكوني " ، عن أبي عبدالله عَلَيَّكُم قال: كان أمير المؤمنين ﷺ يقول: لا تبدين ۗ عن واضحة وقد عملت الاُعمال الفاضحة ،و لا يأمن البيات من عمل السيشات.

ع ــ عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي

الحديث الرابع: كالسابق سندأ و معنى .

ج ۹

الحديث الخامس: ضعيف على المشهور.

«لاتبدين َّعن واضحة» الا بداء الا ظهار و تعديته بعن لتضمين معنى الكشف، و في الصَّحاح و القاموس و المصباح : الواضحة الأسنان تبدو عند الضحك ، و في القاموس: فضحه كمنعه كشح مساويه، أي لاتضحك ضحكاً يبدوبه أسنانك ، ويكشف عن سرور قلبك، و قد علمت أعمالاً قبيحة إفتضحت بها عندالله و عند ملائكته وعند الرسول و الأئمَّة صلوات الله عليهم ، و لا تدري أغفر الله لك أم يعذَّ بك عليها ، ولذا كان منعلامة المؤمنين أن صحكهم التبسم ، ويؤينه ماروى عنه وَالشِّينَةِ : لوتعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا و بكيتم كثيراً لكن البشر في الجملة مطلوب كمامر" أن" بشره في وجهه و حزنه في قلبه ، و قوله : و قد عملت ، جملة حاليّة .

« و لا يأمن البيات » بكسر النون ليكون نهياً و الكسرة لالتقاء السَّاكنين ، أو بالرفع خبراً بمعنى النهي، و ما قيل : انَّه معطوف على الجملة الحاليَّة بعيد، و المراد بالبيات نزول الحوادث عليه ليلا أو غفلة و إن كان بالنهار ، في المصباح : البيات بالفتح الاغارة ليلاو هو إسم من بيَّته تبييتاً و بيَّت الأُمردبِّر. ليلا.

الحديث السادس: حسن أو موثق.

اُسامة عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ قال: سمعته يقول: تعو ذوا بالله من سطوات الله باللَّيل و النَّه اللَّه اللَّيل و النَّه الله الله الله الله الله على المعاصى.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحدبن أبي عيدالله ، عن أبيه ، عن سليمان الجعفري عن عبدالله بن بكير ، عن فرارة ، عن أبي جعفل المالي قال : الذنوب كلها شديدة و أشد ها مانبت عليه اللحم والدم ، لأنه إمّا مرحوم وإمّا معذ ب و الجنه لايدخلها إلا طيب .

و في القاموس: سطا عليه و به سطواً و سطوة صال أو قهر بالبطش ، و سياطاه شدد عليه ، و في المصباح هو الأخذ بشدة .

الحديث السابع: موثق.

« كلّها شديدة » لأن معصية الجليل جليلة ، أو استيجاب غضب الله و عقوبته مع عدم العلم بالعفو عظيم ، أو لأن التوبة المقبولة نادرة مشكلة ، و شرائطها كثيرة، و التوفيق لها عزيز «و أشد ها ما نبت عليه اللحم و الدم» كأن المراد به ماله دخل في قوام البدن من المأكول و المشروب الحرامين ، و يحتمل أن يكون المراد به ذنباً أصر و داوم عليه مد تن نبت فيه اللحم و العظم ، وإطلاق هذه العبارة في الدوام و الاستمراد شايع في عرف العرب و العجم ، بل أخبار الرضاع أيضاً ظاهرة في ذلك.

«لا أنه إمّا مرحوم وإمّامهذّ ب» أى آخراً أو في الجنّة و النار لكن لابد أن يعذّ ب في البرزخ أوالمحشر قدر ما يطيب جسمه الذى نبت على الذنوب ولا أنّ الجنّة لايد خلها إلا طيّب».

أقول: ويؤيده ماروى في النهج أن أمير المؤمنين عَلَيَكُمُ قال لقائل قال بحض ته أستغفر الله : ثكلتك أمّك أندرى ما الاستغفار ؟ ان الاستغفار درجة العليين و هو إسم واقع على ستّة معان: أو لها: الندم على ما مضى ، و الثانى: العزم على ترك العود إليه أبداً ، و الثالث : أن تؤد ي إلى المخلوقين حقوقهم حتّى تلقى الله عز و جل أملس

٨ ــ الحسينُ بن عمّل، عن معلى بن عمّل، عن الوشّاء، عن أبان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عمليًا قال: إن العبد ليذنب الذّ نب فيزوي عنه الرّزق.

نيس عليك تبعة ، و الرابع: أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤد ى حقيها، و الخامس: أن تعمد إلى اللّحم الذى نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى يلصق الجلد بالعظم و ينشأ بينهما لحم جديد ، والسادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية ، فعند ذلك تقول أستغفر الله .

وقيل: المرحوم من كفّرت ذنوبه بالتوبة أو البلايا أو العفو، و المعذّب من لم تكفّرذنوبه بأحد هذه الوجوه.

و أقول: هذا الخبر ينافي ظاهراً عموم الشفاعة و عمو الله و تكفير السيستات المحسنات على القول به ، وأجيب بوجوه: «الاولى أن يقال يعنىأن صاحبالذ نب الذى نبت عليه اللّحم والدم أمره في مشيلة الله لا نه ليس بطيب ولا يدخل الجنه قطعاً وحتما إلا طيب «الثاني» أن يخص هذا بغير تلك الصور، أى لا يدخلها بدون الشفاعة و العفو والتكفير «الثالث» ماقيل أنه تعالى ينزع عنهم الذنوب فيدخلونها، وهم طيبون من الذنوب، ويؤيده قوله تعالى: «و نزعنا ما في صدورهم منغل " (الله يه وهم بهيد.

الحديث الثامن: ضميد، على المشهود.

« فيزوى عنه الرلق ، أى يقبض أو يصرف و ينحى عنه ، أى قد يكون تقتير الرزق بسبب الذنب عقوبة أو لتكفير ذنبه ، و ليس هذا كلياً بل هو بالنسبة إلى غير المستدرجين ، فان كثيراً من أصحاب الكبائر يوستع عليهم الرزق ، و في النهاية زويت لى الأرض أى جمعت ، و في حديث الدعاء : و ما زويت عنتى مما أحب أى صرفته عنتي و قبضته .

<sup>(</sup>١) سورة الحدي: ٧٧.

٩ \_ على بن عن صالح بن أبي حمّاد، عن على بن إبراهيم النوفلي ، عن الحسين بن مختاد ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه قال: قال رسول الله وَالْمُوَالِمُنَّةُ بملمون المحسين بن مختاد ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه الله عليه الله عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه الله عليه الله عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه الله عليه الله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه الله عن الله عن أبي عبدالله عبدالله عبدالله عن أبي عبدالله عبدالله

#### الحديث التاسع: ضعيف على المشهود.

وقال الصدوق رضى الله عنه في كتاب معانى الأخبار بعد إيراد هذه الر واية: قال مصنف هذا الكتاب: معنى قوله: ملعون من كمه أعمى يعنى من أرشد متحيسراً في دينه إلى الكفر و قر ده في نفسه حتلى إعتقده و قوله: من عبد الديناد- و الدرهم يعتى به من يمنع ذكاة مانه ويبخل بمواساة إخوانه فيكون قد آثر عبادة الديناد و الدرهم على عبادة الله، و أمّا نكاح البهيمة فمعلوم، انتهى .

و أقول: اللّعن الطر"د و الا بعاد عن الخير من الله ، و من الخلق السب" و الدعاء و طلب البعد من الخير و كل" من أطاع من لم يأمره الله بطاعته فقد عبده ، كما قال تعالى: «أن لا تعبد واالشيطان» (١) و قال سبحانه: « إتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » (٢) و كذا من آثر حب" شيء على رضا الله و طاعته فقد عبده كعبادة الدّينار و الدّرهم .

قال الراغب: العبودية إظهار التذلل و العبادة أبلغ نهاية غاية التذلل ، و لا يستحقها إلا من له غاية الافضال ، و هو الله تعالى ، و العبد يقال على أضرب : للأول : عبد بحدكم الشرع و هو الإنسان الذي يصح بيعه و ابتياعه ، و الثاني عبد بالعبادة و الخدمة ، و الناس في هذا ضربان عبد لله مخلصا و هو المقصود بقوله : « و انكر عبدنا أيسوب (٣) و أمثاله و عبد الدنيا و أعراضها و هو المعتكف على خدمتها و مراعاتها، و إياه قصد النبي و المسكل بقوله : تعس عبد الدرهم ، تعس عبدالدينار ، و على هذا النحو يصح أن يقال : ليس كل إنسان عبدالله ، فان العبد على هذا المعنى على هذا المعنى

<sup>(</sup>١) سورة يس : ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة ص: ٢١.

ملمون من عبدالد ينار و الدرهم ، ملمون ملمون من كمه أعمى ، ملمون ملمون من نكح بهيمة .

العابد لكن العبد أبلغ من العابد، انتهى.

و أمّا قوله: من كمه أعمى ، ففى القاموس: الكمه محر "كة العمى ، يولد به الانسان أو عام" ، كمه كفرح عمى و صاد أعشى ، و بصره إعترته ظلمة تطمس عليه ، و المكمه العينين كمعظم من لم تنفتج عيناه ، و الكامه من ير كب دأسه ولا يدرى أين يتوجه كالمتكمله ، وقال الجوهرى : الأكمه الذي يولد أعمى وقد كمه بالكسر كمها و استعاده سويد فجعله عادضاً بقوله : كمهت عيناه حتى ابيضيّا ، أبوسهيد : الكامه الذي يركب دأسه لايدري أين يتوجه ، يقال : خرج يتكمه في الأرض ، انتهى . وقال الراغب : العمى يقال في افتقاد البصر و افتقاد البصيرة ، و يقال في الأول أعمى و عمى ، و في الثاني أعمى و عمى .

وإذا عرفت هذا فاعلم أن هذه الفقرة تحتمل وجوها : الأو لل : مامر عن الطريق و (ره) وكأنه أظهرها ، الثانى : أن يكون المعنى أضل أعمى البصر عن الطريق و حير أو لا يهديه إليها ، الثالث : أن يقول للاعمى با أعمى أو يا أكمه ، معيراً له بذلك ، الرابع : أن يكون المعنى من يذهب طريقا و يختار مذهبا لا يدرى هو حق أم لا كأ كثر الناس ، فيكون المعنى من المنيم المخفيفة مأ خوزاً من الكامه الذى ذكره الجوهرى و الفيروز آبادى ، فيكون أعمى حالاً عن المستتر في كمه ، أى أعمى القلب ، و هذا وجه وجيه مما خطر بالبال إن كان فعل المجر د استعمل بهذا المعنى كما هو الظاهر، ولقد أعجب بعض من كان في عصرنا حيث نقل عبارة القاموس: من يركب فرسه ، فقال : و يحتمل كمه بالتخفيف و المعنى من ركب أعمى فهو كناية عمن لم يسلك الطريق الواضحة ، الخامس : أن يقر ، بالتخفيف أيضاً ويكون المعنى من كان أعمى مواوداً على المعنى لم يهتد إلى الخير سبيلا قط " ، بخلاف من المعنى من كان أعمى مواوداً على المعنى لم يهتد إلى الخير سبيلا قط " ، بخلاف من

۱۰ ــ الحسينُ بن عمّل، عن معلى بن عمّل، عن الوشّاء، عن على بن أبي حزة، عن أبي حزة، عن أبي بعزة، عن أبي بعض عن أبي جعفر عَلَيْكُ قال: سمعته يقول: إنّقوا المحقّرات من الذّنوب، فا ن لها طالباً، يقول أحدكم: أذنب و أستغفر، إن الله عز و جل يقول: «سنكتب

يكون لو الما يتنب و يففل أحياناً ، السادس : أن يقر عبض الكاف و تشديد الميم إسماً ، و يكون عمى الكم كناية عن البخل .

و أقول: الأظهر على هذا الوجه أن يكون كناية عن أنه لا يبالى أن يأخذ المال من حرام أو شبهة أو حلال، أو يعطى المال كيفما اتفق و يبذر ولا يعلم مصارفه الشرعية.

و أمّا نكاح البهيمة فالظاهر أن المراد به الوطى كما فهمه الصّدوق (ره) و غيره، و ربما يحمل على المقد فيكون المراد بالبهيمة المرأة المخالفة أو تزويج البنت المخالف كمامر": أن الناس كلهم بهائم إلا قليلا من المؤمنين، وكما قيل في قولهم على المنزى حماراً على عتيقه، و دبما يقرء نكتّح بالتشديد على بعض الوجوه، ولا يخفى ما في الجميع من التكلّف.

الحديث العاشر: ضعيف على المشهود.

والمحقرات على بناء المفعول من الافعال أوالتفعيل: عد ها حقيرة ، في القاموس: الحقر الذاة كالحقربة بالضم و الحتمارة مثلثة و المحقرة و الفعل كضرب و كرم و الإ ذلال كالتحقير و الاحتقار و الاستحقار ، و الفعل كضرب و حقر الكلام تحقيراً صغره ، و المحقرات الصفائر و تحاقر تصاغر، و في المصباح حقر الشيء بالضم حقارة هان قدره فلا بعبا به فهو حقير ، و بعد ي بالحركة فيقال حقرته من باب ضرب و أحقرته ، وقال: الذنب الا ثم ، والجمع ذنوب ، وأذنب صارفا ذنب بمعنى تحمله . و فان له الها طالباً ، أى ان للذنوب طالباً بعلمها و بكتبها و قرار عليها عقاباً و إذا حقرها فهو يضر عليها و تصير كبيرة ، فيمكن أن لا يعفو عنها مع أنه قدود د

ما قدَّموا و آثارهم و كلَّ شيء أحصيناه في إمام مبين »(١)و قال عز ّ و جلَّ : ﴿ إِنَّهَا

أنها لا تغفر ، ولا ينبغى الا تكال على النوبة و الاستغفار فانه يمكن أن لا يوفق لها وتدركه المنية ، فيذهب بلا توبة ، و قيل : يستفاد من الحديث أن الجرأة على الذنب إنكالا على الاستغفار بعده تحقير له ، و هو كذلك كيف لا و هذا محقق معجد ل نقد ، و ذاك موهوم مؤجل نسية .

« إِنَّ الله عزو جلَّ يقولَ » بيان لقوله: انَّ لها طالبًا ، و الآية في سورة يس هكذا : « إِنَّا نحن نحيى الموتى و نكتب ما قدَّموا » و كأنَّه (٢) من النساخ أو الرَّواة ، و قيل : هذا نقل للآية بالمعنى لبيان أنَّ هذه الكتابة تكون بعد إحياء الموتى على أجسادهم لفضيحتهم .

و قال في مجمع البيان: « و نكتب ما قد موا » من طاعاتهم و معاصيهم في دارالدنيا ، و قيل: نكتب ما قد موه من عمل ليس له أثر ، و «آثارهم» أى ما يكون له أثر و قيل: يعنى بآثارهم أعمالهم التي صارت سنة بعدهم يقتدى فيها بهم حسنة كانت أم قبيحة و قيل: معناه و نكتب خطاهم إلى المساجد ، و سبب ذلك ما رواه الخدرى أن بني سلمة كانوا في ناحية المدينة فشكوا إلى رسول الله والموقية بعد منازلهم من المسجد و الصالاة معه ، فنزلت الآية « وكل شيء أحصيناه في إمام مبين » أى و أحسينا وعد دنا كل شيء من الحوادث في كتاب ظاهر و هو اللوح المحفوظ ، و الوجه في إحساء ذلك فيه إعتبار الملائكة به إذا قابلوا به ما يحدث من الأمور ، و يكون فيه دلالة على معلومات الله سبحانه على التفصيل ، و قيل : أداد به صحائف يكون فيه دلالة على معلومات الله سبحانه على التفصيل ، و قيل : أداد به صحائف

و قد ورد في كثير من الأخبار أن الامام المبين أمير المؤمنين عَلَيْكُم ، و قيل :

<sup>(</sup>۱)سورة يس: ۱۲.

<sup>(</sup>۲) اى اضافة السين في «سنكتب».

إن تك مثقال حبَّة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض بأت بها الله إن الله لطيف خبير ،(١) .

أديد بالآثار الأعمال، و بما قد موا النيات المقد مة عليها ، و قال (ره) في قوله تعالى : «يا بنى إنها إن تك مثقال حبة من خردل » معناه أن قسلة الانسان من خير أو شرا إن كانت مقدار حبة خردل في الوزن، ويجوز أن يكون الهاء في أنها ضمير القصة «فتكن في صخرة» أى فتكن تلك الحبة في جبل أى في حجرة عظيمة، لائن الحبة فيها أخفى و أبعد من الاستخراج «أو في السماوات أو في الارض » ذكر السماوات و الأرض بعد ذكر السخرة و إن كان لابد أن تكون الصخرة في الأرض على وجه التأكيد، و قال السدى : هذه الصخرة ليست في السماوات و لا في الأرض على وجه التأكيد، و قال السدى : هذه الصخرة ليست في السماوات و لا في الأرض وهي تحت سبع أرضين، و هذا قول مرغوب عنه « يأت بها الله » أى يوم الفيامة و يجازى عليها اى يأت بجزاء ما واذنها من خير أو شرا، و قيل : معناه يعلمها الله فيأنى بها إذا شاء كذلك قليل العمل من خير أو شرا «يعلمه الله فيجازى عليه ، فهو مثل قوله : « فمن يعمل مثقال ذراة خيراً يره و من يعمل مثقال ذراة ضراً يره ،

روى العيّاشي عن ابن مسكان عن أبيعبدالله عَلَيّا فال : اتَّـفوا المحقّرات من الذنوب فان لها طالباً ، لا يقولن أحدكم أذنب وأستغفر الله تعالى ، إن الله تعالى يقول : « إن تك مثقال حبّة من خردل > الآية .

د إن الله لطيف، باستخراجها دخبير، بمستقر ها، انتهى.

و قال بعض المحقّقين : خفاء الشيء إمّا لغاية صغره ، و إمّا لاحتجابه ، و إمّا لكونه بعيداً ، و إمّا لكونه في ظلمة ، فأشار إلى الأوثل بقوله : مثقال حبّة ، و إلى الثانى بقوله : فتكن في صخرة ، وإلى الثالث بقوله :

<sup>(</sup>١) سورة لقمان : ١٤.

الم من أبوعلى الأشهري ، عن مجّل بن عبدالجبّار ، عن أبن فضّال ، عن أملبة ، عن سليمان بن طريف ، عن مجّل بن مسلم ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُ قال : سمعتميقول : إن الذ نب يحرم العبد الر "زق .

١٢ ـ على أبن يحيى ، عن عبدالله بن على ، عن على بن الحكم ، عن أبان بن عثمان عن الفضيل ، عن أبي جعفر عَلَيْ قال: إن الر جل ليذنب الذنب فيدرء عنه

أو في الأرض.

و أقول: قد ورد في بعض الأخبار أن المراد بالصّخرة هي الّتي تحت الارضين و قد أوردتها في الكتاب الكبير، و الاستشهاد بالآيتين لأن يعلم أن الله سبحانه عالم بجميع أعمال العباد واحصاها وكتبها وأوعد عليها العقاب، فلا ينبغي تحقير المعاصي لائن الوعيد معلوم.

الحديث الحاديعشر: مجهول.

و في القاموس: حرمه الشيء كضربه و علمه حريماً و حرماناً بالكسر منعه و أحرمه لغة .

### الحديث الثانيعشر: مجهول.

و في القاموس درأه كجعله درئ دفعه ، و الفعل هنا على بناء المجهول ، و يحتمل المعلوم بارجاع المستتر إلى الذنب، واللام في الذنب للعهد الذهني أىأي ذنب كان بل يمكن شموله للمكروهات و ترك المستحبّات كما تشعر به الآية و إن أمكن حملها على أنهم لم يؤد وا الزكاة الواجبة ، أو كان الزكاة عندهم حق الجواد و الصرام ، أو كان هذا أيضاً واجباً في شرعهم كما قيل بوجوبه في شرعنا أيضاً .

قال الطبرسي (ره) في جامع الجوامع: «إنّا بلوناهم» أى أهل مكنّة بالجوع و القحط بدعاء الرسول مَلْقَيْقُ «كما بلونا أصحاب الجننّة» و هم إخوة كانت لأبيهم هذه الجننَّة دون صنعاء اليمن بفرسخين فكان يأخذ منها قوت سنة ويتصدّق بالباقي،

الرَّزق و تلا هذه الآية : « إذ أقسموا ليصرمنتها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها

و كان يتزك للمساكين ما أخطاه المنجل و ما في أسفل الأكداس و ما أخطأه الفطاف (۱) من العنب وما بقى من البساط الذي يبسط تحت النخلة إذا صرمت ، فكان يجتمع لهم شيء كثير ، فلمنا مات قال بنوه : إن فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق علينا الأمر و نحن أولوا عيال ، فحلفوا ليصرمنها داخلين في وقت الصبناح خفية عز المساكين « ولا يستثنون » اى لم يقولوا إنشاء الله في يمينهم فأحرق الله جناتهم .

و قال البيضاوي « ولا يستثنون » ولا يقولون إنشاء الله و إنهما سمّاه استثناء لما فيه من الاخراج غير أن المخرج به خلاف المذكور ، و المخرج بالاستثناء عينه أو لا أن معنى لا أخرج إنشاء الله و لا أخرج إلا أن يشاء الله واحد ، أو لا يستثنون حصّة المساكين كما كان يخرج أبوهم « فطاف عليها » على الجنسة « طائف » بلاء طائف «من ربسك » مبتدءاً منه .

و قال في المجمع: أى أحاطت بها النار «فاحتر قت» أو طرقها طارق من أمر الله «و هم نائمون» قال مقاتل: بعث الله ناراً بالليل إلى جنستهم فأحر قتها حتى صارت مسودة فذلك قوله «كالسريم» اى كالليل المظلم، والصريمان الليل و النهار لا نصرام أحدهما عن الآخر، و قيل: كالمصروم ثماره أى المقطوع، و قيل: أى الذى صرم عنه الخير فليس فيه شيء منه، و قيل: اى كالرملة إنصر مت من معظم الرمل ، وقيل: كالرعاد الأسود « فتنادوا مصبحين » أى نادى بعضهم بعضاً وقت الصباح « أن أغدوا ، أى بأن اغدوا «على حرثكم» الحرث الزروع و الأعناب «إن كنتم صارمين» أى قاطعين النخل «فانطلقوا» أى فمضوا إليها «و هم يتخافتون» يتسار ون بينهم «أن كار دخلنيها اليوم عليكم مسكين» هذا ما كانوا يتخافتون به «و غدوا على حرد» اى كليد خلنيها اليوم عليكم مسكين» هذا ما كانوا يتخافتون به «و غدوا على حرد» اى على قصد منع الفقراء « قادرين » عند أنفسهم و في إعتقادهم على منعهم و إحراز

<sup>(</sup>١) المنجل: آلة من حديد يقضب بها الزرع (داس). والكدس بضم الكاف: الحب المحصود المجموع. وقطف الثمر: جناه.

طائف من ربيّك و هم نائمون » (١).

ما في جنتهم ، و قيل : على حرد أى على جد وجهد من أمرهم و قيل : على حنق وغضب من الفقراء ، وقيل : قادرين مقد وين موافاتهم الجنة في الوقت الذى قد وفاوا المناها فيه ، و هو وقت الصبح و فلما رأوها أى رأوا الجنة على تلك الصفة وقالوا إنا لضالون و ضللنا عن الطريق فليس هذا بستاننا ، أو لضالون عن الحق في أمرنا فلذلك عوقبنا بذلك ، ثم استدر كوا فقالوا و بلنحن محرومون ، اى هذه جنتنا ولكن حرمنا نفعها و خيرها لمنعنا حقوق المساكين ، و تركنا الاستثناء .

« قال أوسطهم» اى أعداهم قولاً أو أفضلهم وأعقلهم ، أو أوسطهم في السن دألم أقل لكم لولا تسبُّحون » كأنَّه كان حذَّرهم سوء فعالهم فقال لو لا تستثنون لأنَّ في الاستثناء التوكيُّل على الله و التعظيم لله و الاقرار على أنيَّه لايقدر أحد على فعل شيء إلا " بمشيئة الله فلذلك سمَّاه تسبيحاً ، و قيل : معناه هلا " تعظُّمون الله بعبادته و انتَّباع أمره ، أو هلاًّ تذكرون نعم الله عليكم فتؤدُّوا شكرها بأن تخرجوا حقٌّ الفقراء من أموالكم أو هلا" نز "هتم الله عن الظلم و اعترفتم بأنيَّه لايظلم و لا يرضى منكم بالظلم ، وقيل : أى لم لاتصلون ، ثم حكى عنهم أنهم « قالوا سبحان ربّناإنّا كنيًا ظالمين » في عزمنا على حرمان المساكين من حصَّتهم عند الصَّرام أو أنَّه نمالي منزً م عن الظلم فلم يفعل بنا مافعله ظلماً ، وإنَّما الظلم وقع منًّا حيث منعناالحقُّ « فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، أى يلوم بعضهم بعضاً على ما فرط منهم « قالوا ماويلنا إنَّاكنَّا طاغين، قدعلونا فيالظلم وتجاوزنا الحدُّ فيه، و الويل غلظالمكروم الشاقُّ على النفس « عسى ربِّننا أن يبدلنا خيراً منها ، اى لمَّا تابوا و رجعوا إلى الله قالوا لعلَّ الله يخلف علينا و يولينا خيراً من الجنَّة الَّتي هلكت « إنَّا إلى دبُّنا راغبون » أى نرغب إلى الله و نسأله ذلك و نتوب إليه ممَّا فعلناه «كذلك العذاب » في الدنيا للماصين « و لعذاب الآخرة أكبر لوكانوا يعلمون» .

<sup>(</sup>١) سورة القلم : ٢٨–١٩٠

١٣ \_ عنه ، عن أحمد بن على ، عن ابن فضَّال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عَلَيَّكُ يقول : إذا أذنب الرَّ جل خرج في قلبه نكتة سوداء ، فا إن

و روى عن ابن مسعود أنه قال: بلغنى أن القوم أخلصوا و عرف الله منهم الصدق فأبدلهم بها جنة يقال لها الجيوان، فيها عنب يحمل البغل منها عنقوداً، وقال أبوخالد الهامى: رأيت تلك الجنة و رأيت كل عنقود منها كالرجل الأسود القائم.

الحديث الثالث عشر: موثق كالصخيح.

« خرج في قلبه نكتة » النكتة : النقطة و كل " نقطة في الشيء بخلاف لونه فهى نكتة ، و قيل : إن " الله خلق قلب المؤمن نورانيا قابلا " للصفات النورانية ، فان أذنب خرج فيه نقطة سوداء ، فان تاب زالت تلك النقطة و عاد محلها إلى نورانيته و إن زاد في الذنب سواء كان من نوع ذلك الذنب أم من غيره زادت نقطة أخرى سودا و هكذا حتى تغلب النقاط السود على جميع قلبه ، فلا يفلح بعدها أبدا لأن "القلب حينتُذ لا يقبل شيئاً من الصفات النورانية ، و الظاهر أنه إن تاب من ذنب ثم عاد لم تبطل التوبة الأولى ، وأنه إن تاب من بعض الذنوب دون بعض فهى صحيحة على أحد القولين فيهما .

أقول: وقال بعض المحققين بعد أن حقيق أن القلب هو اللطيفة الربانية الروحانية التي لها تعلق بالقلب الصنوبرى كمامر ذكره: القلب في حكم مرآة قد اكتنفته هذه الأمور المؤثرة فيه، وهذه الآثارعلى التوالى واصلة إلى القلب، أمّا الأثار المحمودة فانها تزيد مرآة القلب جلاءاً و إشراقاً ونوراً وضياءاً حتى يتلائلاً فيه جلية الحق و تنكشف فيه حقيقة الأمر المطلوب في الدين ، و إلى مثل هذا القلب الإشارة بقوله وَالله فيه عقيقة الأمر المطلوب في الدين ، و إلى مثل هذا القلب الإشارة بقوله وَالله عن قلبه ، وبقوله والقلب الإشارة بقوله من قلبه واعظ كان عليه من الله حافظ، و هذا القلب هو الذي

تاب انمحت و إن زاد زادت حتمي تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبداً.

يستقر" فيه الذكر قال الله تعالى: «ألا بذكر الله تطمئن القلوب» (١) وأمّا الآثار المذهومة فانها مثل دخان مظلم يتصاعد إلى مرآة القلب، ولا يزال يتراكم عليه مر"ة بعد اخري إلى أن يسو دويظلم، ويصير بالكلية محجوباً عنالله تعالى، وهو الطبع والرين، قال الله تعالى: «كلا بل دان على قلوبهم ما كانوا يكسبون» (١) وقال الله تعالى: «أن لونشاء لأصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لايسمعون» أفر بط عدم السماع والطبع بالذنوب كما دبط السماع بالتقوى حيث قال: «و اتقوا الله و اسمعوا» (١) « فاتقوا الله و أطيعون» (٥) « و اتقوا الله و يعلمكم الله» (١) ومهما نراكمت الذنوب طبع على القلب، وعند ذلك يعمى القلب عن إدراك الحق وصلاح الدين و يستهين بالآخرة و يشتعظم أمر الدنيا، و يصير مقصور الهم عليه، والذا قرع سمعه أمر الآخرة و مافيها من الأخطار دخل من أذن وخرج من الأخرى، و لم يستقر" في القلب و لم يحر كه إلى التوبة و التدارك «أولئك الذين يئسوا من الآخرة كما يئس الكفارمن أصحاب القبور» و هذا هو معنى إسوداد القلب بالذنوب كما نطق به القرآن و السنية .

قال بعضهم : روى عن النبى بَالسَّكُونَ : قلب المؤهن آجرد فيه سراج يزهر ، و قلب الكافر أسود منكوس ، فطاعة الله تعالى بمخالفة الشهوات مصفى الات للقلب و معصيته مسود ات له فمن أقبل على المعاصى اسود قلبه ، و من أتبع السيئة الحسنة و محى أثرها لم يظلم قلبه ، و لكن ينقص نوده كالمرآة التي يتنفس فيها ، ثم يمسح ثم يتنفس ثم يمسح فانها لا تخلوعن كدورة ، قال الله تعالى : «إن الذين

(٢) سورة المطفقين : ١۴.

<sup>(</sup>١) سورة الرعد: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الاعراف: ١٠٠ . (٢) سورة المائدة : ١٠٨.

<sup>(</sup>۵) سورة الشعراء : ۱۲۶.

<sup>(</sup>ع) سورة البقرة : ٢٨٢ .

۱۴ ــ عنه ، عن أحمد بن على ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن على بن مسلم ، عن أبي جعفر تَهُلَيَّكُمُ قال: إن العبد يسأل الله الحاجة فيكون من شأنه قضاؤها إلى أجل قريب أو إلى وقت بطيء ، فيذنب العبد ذنباً فيقول الله تبارك وتعالى للملك: لا تقض حاجته واحرمه إيّاها ، فا ننّه تعر "ض لسخطي و استوجب الحرمان منتي .

اتتقوا إذا مستهم طائف من الشيطان تذكيروا فاذا هم مبصرون ، (۱) فأخبر أن جلاء القلب و إبصاره يحصل بالذكر و أنته لا يتمكين منه إلا الذين اتتقوا ، فالتقوى باب الذكر و الذكر باب الكشف ، و الكشف باب الفوذ الأكبر و هو الفوز بلقاء الله تعالى .

أقول: هذا من تحقيقات بعض الصوفيّة أوردناه استطراداً ، و فيه حقّ وباطل و الله الملهم للخير و الصواب .

الحديث الرابع عشر: صحيح،

« فيكون من شأنه » ضمير شأنه داجع إلى الله تعالى و يحتمل رجوعه إلى مصدر يسأل أو العبد ، ومآل الجميع واحد ، أى له قابلية قضاء الحاجة ، قيل : لا يقال هذا ينافي ما في بعض الروايات من أن العاصى إذا دعاه أجابه بسرعة كراهة سماع صوته ؟ لا نيّا نقول الامنافاة بينهمالا ن هناك شيئين احدهما المعصية وهي تناسب عدم الاجابة ، و الثانى كراهة سماع صوته و هي تناسب سرعة الاجابة فربما ينظر إلى الأوال فلا يجيبه ، و ربسما ينظر إلى الثانى فيجيبه ، و ليس في الأخبار ما يدل الأوال فلا يجيبه ، و ربسما ينظر إلى الثانى فيجيبه ، و ليس في الأخبار ما يدل على أن العاصى يجاب دائماً ، ولوسلم لا مكن حمل هذا الخبرعلى أن المؤمن الصالح إذا أذنب و تعر ش لسخط ربية استوجب الحرمان ، ولا يقضى الله حاجته تأديباً له لينزجر عماً يفعله .

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف: ٢٠١.

الحديث الخامس عشر : صحيح و معلق على السند السابق .

« إلى غيرهم » أى من المطيعين إن كانوا مستحقين للمطر «و إلا فالى الفيافي» و في النهاية: الفيافي هي البرادي الواسعة جمع فيفاء ، و في الفاموس ، الفيف المكان المستوى أو المفاذة لا ماء فيها كالفيفاة والفيفاء و يقصر ، و قال : الجعل كصرد دويبة ، و في المصباح : الجعل وزان عمر الحرباء و هو ذكر أم جبين ، و قال : المحل بفتح الحاء والكسرلغة موضع الحلول ، والمحلة بالفتح المكان ينزله القوم «عن الأرض التي الحاء والكسرلغة موضع الحلول ، والمحلة بالفتح المكان ينزله القوم أي الأرض التي هي بمحلها ، الظاهر أن الضمير في قوله: بمحلها راجع إلى الجعل ، أي الأرض التي هي متلبسة بمحل الجعل ، اي مشتملة عليه ، أو ضمير هي راجع إلى الجعل وضمير محلها إلى الارض ، فتكون إضافة المحل إلى الضمير من إضافة الجزء إلى الكل ، و الأول أظهر و ضمير «بحضر تها » للجعل .

« فاعتبروا يا أولى الأبصار » الاعتبار الاتعاظ و النفكتر في العواقب و قبول النصيحة ، و أولوا الابصار أصحاب البصائر و العقول ، اى تفكتروا في أنه إذا كان حال الحيوان الغير المكلف القليل الشعور أو عديمه هكذا في النض "ر بمجاورة أهل المعاصى ، فكيف تكون حالك في المعصية ومجاورة أهلها ؟ وهذا الخبر مما يدل على أن " للحيوانات شعوراً و عاماً ببعض التكاليف الشرعية و أفعال العباد و أعمالهم ، و

الله عنه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : منهم بسيسة فلا يعملها فا نه ربسما عمل العبد السيسة فيراه الرّبُ تبارك و تعالى فيقول: وعز "تي و جلالي لا أغفر اك بعد ذلك أبداً .

١٨ ــ الحسين بن عن عن على بن أحمد النهدي ، عن عمرو بن عثمان ، عن رجل،

ان لهم نوعاً من التكليف خلافاً لأكثر الحكماء والمتكلّمين ، ويؤينده قصنّة الهدهد وساير الأخبار التي أوردتها في الكتاب الكبير ، و ربنّما يأو ل الجعل بأن المراد بها ضعفاء بني آدم ، ولا يخفي بعده .

ثم إن الخبر يدل على وجوب المهاجرة من بلاد أهل المُعاصى إذا لم يمكن نهيهم عن المنكر .

الحديث السادس عشر: موثن كالصحيح.

و الذنب منصوب مفعول مطلق و اللام للعهد الذهنى « أسرع » اى نفوذاً أو تأثيراً في صاحبه ، وكما أن كثرة نفوذ السكين في المرع يوجب هلاكه البدنى فكذا كثرة الخطايا توجب هلاكه الروحاني".

الحديث السابع عشر: كالسابق.

«السيئة» أى نوعاً من السيئة تكون مع تحقيرها والاستهانة بها أوغير ذلك، والعز " القدرة والغلبة ، والجلال الكبرياء والعظمة « لا أغفرلك » أى يستحق لمنع اللطف وعدم التوفيق للتوبة ، ولا يستحق المغفرة ، و فيه تحذير عن جميع السيئات فان "كل " سيئة يمكن أن تكون هذه السيئة .

الحديث الثامن عشر: مرسل.

عن أبي الحسن عَلَيَكُمُ قال: حقُّ على الله أن لا يعصى في دار إلا أضحاها للشمس حتَّى تطهيَّرها.

١٩ ــ عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن ذياد ، عن على بن الحسن بن شمدون عن عبد الله على الله على عن عبد الله على عن عبد الله على الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله على قال : قال رسول الله على المناه على العبد ليحبس على ذنب من ذنو به مائة عام و إنه لينظر إلى أزواجه في الجندة يتنعد من .

٢٠ ـ أبو علي " الأشعري ، عن عيسى بن أيدُّوب ، عن عليٌّ بن مهزيار ، عن

«حق على الله أى جعلها سبحانه واجباً لازماً على نفسه «أن لا يعصى» كأن المراد كثرة وقوع المعاصى فيها « إلا أضحاها » أى خربها و أظهر أرضها للشمس حتى تشرق عليها و تطهرها من النجاسة المعنويية ، وهي كناية عن أن المعاصى تخرب الديار ، وفيه إشعار بأن الشمس تطهر الأرض ، وفي القاموس : أضحى الشيء أظهره وضحى ضحوا برز للشمس و كسعى و رضى أصابته الشمس ، و أرض مضحاة لانكاد تغيب عنه الشمس و ضحى الطريق ضحواً بدا وظهر .

#### الحديث التاسع عشر: ضعيف.

وقد روى عن أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ أنّه قال: لا تتكلموا بشفاعتنا فان شفاعتنا فد لاتلحق بأحد كم إلا بعد ثلاثماً تسنة ، و في الخبر دلالة على أن الذنب يمنع من دخول الجنيّة في تلك المدّة في النار أو في شدائد القيامة ، و في المصباح: النعمة بالفتح إسم من التنعيّم و التمتيّع و هو النعيم و نعم عيشه كتعب انسع ولان ، ونعيّمه الله تنعيماً جعله ذا دفاهييّة .

الحديث العشرون: مجهول.

و قد مر شرحه و روى مثله عن أميرالمؤمنين عَلَيَــُكُمُ في النهج حيث قال: ان الايمان يبدو لمنظة في القلب كلما ازداد الايمان ازدادت اللمظة ، و قال ابن ميثم:

القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ قال : [قال : ] ما من عبد إلا و في قلبه نكتة بيضاء ، فا ذا أذنبذنباً خرج في النكتة نكتة سوداء . فا ن تاب ذهب ذلك السواد وإن تمادى في الذُّنوب زاد ذلك السواد حتى يغطى البياض فا ذا [ت] خطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خيراً بداً وهو قول الله عز و جل ": «كلا أ

اللمظة مثل النكتة أو نحوها من البياض ، و منه قيل : فرس لمظ إذا كان بجحفلته شيء من البياض ، و توضيح الكلام أن بأصل الايمان تظهر نكتة أبيض في قلب من آمن أو ل مر أة ، ثم إذا أقر اللسان اذدادت تلك النكتة ، و إذا عمل بالجوارح عملا صالحاً إذدادت حتى يصير قلبه نورانياً كالنيس الأعظم ، و بمكس ذلك في العمل الساع .

و تحقيق الكلام في هذا المقام أن المقصود بالقصد الأول بالأعمال الظاهرة والأمر بمحاسنها و النهى عن مقابحها ، هو ما تكتسب النفس منها من الأخلاق الفاضلة و الصفات الفاسدة ، فمن عمل عملا صالحاً أثر في نفسه ، و باذدياد العمل يزداد الصياء و الصفاء ، حتى تصير كمر آة مجلوة صافية ، و من أذنب ذنبا أثر ذلك أيضاً و أورث لها كدورة فان تحقق عنده قبحه و تاب عنه ذال الأثرو صارت النفس مصقولة صافية ، و إن أص عليه زاد الأثر الميشوم و فشا في النفس و استعلى عليها و صار من أهل الطبع و لم ترجع إلى خير أبداً ، إذدواء هذا الداء هو الانكسار و هضم النفس و الاعتراف بالتقصير و الرجوع إلى الله بالتوبة و الاستغفار ، و الانقلاع عن المعاصى ، ولا محل لشيء من ذلك إلى هذا القلب المظلم ، ولا حول ولا قوة إلا المناعلى العظيم .

ثم" أشار إلى أن" ذلك هو الر" بن المذكور في الآية الكريمة بقوله ؛ و هو قول الله تمالى : «كلا" بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » قيل : اى غلب على قلوبهم ما كانوا يكسبون حتى قبلت الطبع و الختم على وجه لا يدخل فيها شىء

بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » (١) .

الحسن الرِّ ضارَ تَطَيِّلُمُ قال : قال أمير المؤمنين تَطَيِّلُمُ : لاتبدين عن واضحة و قد عملت

من الحقّ، و المراد بماكانوا يكسبون الأعمال الظاهرة القبيحة و الأخلاق الباطنة النجبيثة ، فان ذلك سبب لرين القلب و صداه ، و موجب لظلمته و عماه ، فلا يقدر أن ينظر إلى وجوه الخيرات ولا يستطيع أن يشاهد صور المعقولات كما أن المرآة إذا ألقيت في مواضع الندا دكبها الصّداء وأذهب صفائها وأبطل جلائها ، فلاينتقش فيها صور المحوسات .

و بالجملة يشبه القلب في قسوته و غلظته و ذهاب نوره بما يعلوه من الذنوب و الهوى وما يكسوه من الغفلة و الردى ، بالمرآة المنكدرة من الندى ، و كما ان هذه المرآة يمكن إذالة ظلمتها بالعمل المعلوم كذلك هذا القلب يمكن تصفيته من ظلمات الذنوب و كدورات الاخلاق بدوام الذكر والتوبة الخالصة، والا عمال الصالحة و الا خلاق الفاضلة حتى ينظر إلى عالم الغيب بنور الايمان ، و يشاهده مشاهدة العيان ، إلى أن يبلغ إلى أعلى درجات الإحسان فيعبدالله كأنه يراه ، و يرى الجنة و ما أعد الله فيها لا عدائه .

و قال البيضاوى عند قوله تعالى: « و ما يكذّب به إلا كل معتد أثيم ، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأو لين ، كلا بل دان على قلوبهم ما كانوا يكسبون » رد طا قالوه ، و بيان لما أدّى بهم إلى هذا القول بأن غلب عليهم حب المعاصى بالانهماك فيه حتى صاد ذلك صداء على قلوبهم، فعمى عليهم معرفة الحق والباطل، فان كثرة الأفعال سبب لحصول الملكات كما قال والمنتقط : ان العبد كلما أذنب ذنبا حصل في قلبه نكتة سوداء ، حتى يسود قلبه ، و الرين الصداء .

الحديث الحادى و العشرون : ضعيف على المشهور و قدمر مضمونه .

<sup>(</sup>١) سورة المطففين : ١۴ .

الأعجال الفاضحة ، ولا تأمن البيات و قد عمات السيسَّات .

٢٢ - على أبن يحيى و أبوعلى الأشعري ، عن الحسين بن إسحاق ، عن على البن مهزياد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبى عمر و المدائني ، عن أبى عبدالله عَلَيْنَا قال: سمعته يقول : كان أبى عَلَيْنَا يقول : إن الله قضى قضاءً حتماً ألا ينعم على العبد بنعمة فيسلبها إيناه حتى يُحدث العبد ذنباً يستحق بذلك النقمة .

٣٣ \_ على " بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ،عن سدير قال : سأل رجل أباعبدالله عَلَيَكُم عن قول الله عز و جِل : «قالوا ربّنا باعدبين

#### الحديث الثاني و العثرون : مجهول .

«لاينعم استيناف بياني أو منصوب بتقدير أن ، و قوله: فيسلبها معطوف على المنفى لاعلى النفى ، و حتى للاستثناء و المشار إليه في قوله: بذلك إمّا مصدر يحدث أو الذنب و المآل واحد، و في القاموس: النقمة بالكسر والفتح و كفرحه المكافاة بالعقوبة، وفيه تلميح إلى قوله سبحانه: «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » (١).

#### الحديث الثالث و العشرون: حسن.

و الآيات في سورة سبأ هكذا ولقد كان لسبأ في مسكنهم آية » و قرء أكثر القراء في مساكنهم قال الطبرسي (ره): ثم أخبر سبحانه عن قصة سبأ بمادل على حسن عاقبة الشكور و سوء عاقبة الكفور، فقال: «لقد كان لسبأ» و هو أبو عرب اليمن كلها و قد تسمل بها القبيلة وفي الحديث عن فروة بن مسيك أنه قال: سألت رسول الله والتحديث عن سبأ أرجل هو أم إمرءة؟ فقال: هو رجل من العرب، ولد له عشر تيامن منهم ستة و تشاءم منهم أربعة ، فاما الذين تيامنو افالا زد و كندة و مذحج و الاشعرون و أنمار وحير، فقال رجل من القوم: ما أنمار؟ قال: الذين منهم خثعم

<sup>(</sup>١) سورة الرعد: ١١.

أسفارنا وظلموا أنفسهم . . . الآية » (١) فقال : هؤلاء قوم كانت لهم قرى متصلة ينظر بعضهم إلى يعض و أنهار جارية و أموال ظاهرة فكفروا نعم الله عز و جل و غيسروا

وبجيلة ، وأمَّا الذين تشاءموا فعاملة وجدام ولخم وغسَّان ، فالمراد بسباً هنا القبيلة الذين هم أولاد سبأ بن يشخب بن يعرب بن قحطان .

«في مساكنهم» أى في بلدهم «آية» أى حجية على وحدانية الله عن اسمه وكمال قدرته و علامة على سبوغ نعمه ، ثم فسس سبحانه الآية فقال « جنيتان عن يمين و شمال » أى بستانان عن يمين من أتاهما و شماله ، و قيل : عن يمين البلد و شماله ، و قيل : أنه لم يرد جنيتين اثنتين ، و المراد كانت ديارهم على و تيرة واحدة إذكانت البسانين عن يمينهم و شمالهم متصلة بعضها ببعض ، و كان من كثرة النعم أن المراة كانت تعشى و المكتل (١) على رأسها فيمتلى بالفواكه من غير أن تمس بيدها شمئاً .

وقيل: الآية المذكورة هي أنه لم تكن في قريتهم بعوضة و لا ذباب ولابرغوث ولا عقرب و لا حينة ، و كان الغريب إذا دخل بلدهم و في ثيابه قمنل ودواب ماتت عن ابن زيد ، و قيل: ان المراد بالآية خروج الأزهار و الثمار من الأشجار على اختلاف ألوانها وطعومها، وقيل: أنها كانت ثلاث عشرة قرية في كل قرية نبي يدعوهم إلى الله سبحانه، يقولون لهم «كلوا من رزق ربنكم و اشكروا له، أى كلوا ممنارز فكم الله في هذه الجنبات واشكروا له يزدكم من نعمه واستغفروه يغفر لكم «بلدة طيبة» اى هذه بلدة طيبة مخصبة نزهة أرضها عذبة تخرج النبات و ليست بسبخة ، و ليس فيها شيء من الهوام الموذية و قيل: أراد به صحية هوائها و عذوبة ما ها و سلامة تربتها ، و أنه ليس فيها حرايؤذى في القيظ ، و لا برد يؤذي في الشياء و ورب غفور .

<sup>(</sup>۱) سو<sup>ر</sup>ة سبأ : ۱۹.

ما بأنفسهم من عافية الله فغيس الله ما يعمل من نعمة . وإن الله لا يغيس ما بقوم حتى يغيس وا ما بأنفسهم ، فأرسل الله عليهم سيل العرم فغر "ق قراهم و خر "ب ديارهم و أذهب

« فأعرضوا » عن الحق و لم يشكروا الله سبحانه ولم يقبلوا ممن دعاهم إلى الله من أنبيائه « فأرسلنا عليهم سيل العرم » و ذلك أن الماء كان يأتى أرض سبأ من أودية اليمن و كان هناك جبلان يجتمع ماء المطر و السيول بينهما ، فسد وا ما بين الجبلين فاذا احتاجوا إلى الماء نقبوا السد بقدر الحاجة فكانوا يسقون زروعهم و بساتينهم ، فلما كذ بوا رسلهم وتركوا أمرالله بعثالله جرذاً (١) نقبت ذلك الردم و فاض الماء عليهم فأغرقهم .

والعرم المسناة التى تحبس الما واحدها عرمة أخذ من عرامة الماء و هي ذهابه كلّ مذهب و قيل : العرم إسم واد كان يجتمع فيه سيول من أودية شتّى ، و قيل : العرم هنا إسم الجرذ الذي نقب السكر (٢) عليهم ، و هو الذي يقال له : الخلد ، و قيل : العرم المطر الشديد ، و قال ابن الاعرابي : العرم السيل الذي لا يطاق «وبد لناهم بجنتيهم » اللّتين فيهما أنواع الفواكه و الخيرات « جنتين » أخراوين سماها جنتين لازدواج الكلام كما قال : « و مكروا و مكرالله » .

« ذواتي أكل خمط و أثل، أى صاحبتى أكل و هو إسم لثمر كل " شجرة ، و ثمر الخمط البرير ، قال ابن عباس: الخمط هو الأراك و قيل: هو شجرة الفضا ، و قيل: هو كل شجرله شوك ، و الأثل الطرفاء عن ابن عباس ، و قيل: ضرب من الخشب ، و قيل: هو السمر « و شيء من سدر قليل » يعنى ان " الخمط و الأثل كانا أكثر فيهما من السدر وهو النبق ، قال قتادة: كان شجرهم خير شجر فصيسة الششر " شجر بسوء أعمالهم « ذلك» أى ما فعلنا بهم «جزيناهم بما كفروا » أى بكفرهم بهذا

<sup>(</sup>١) الجرذ - كصرد - : ضرب من الفاد .

<sup>(</sup>٢) السكر: اسم من سكر النهر أي سده .

## أموالهم ، و أبدلهم مكان جناتهم جناتين ذواتي أكل خمط و أثل ، و شيء من سدر

الجزاء و هل نجازی ، هذا الجزاء و إلا الكفور ، الذی یكفر نعم الله ، و قیل : معناه هل نجازی بجمیع سیستانه إلا الكافر ، لائن المؤمن قدیكفتر عنه بعض سیستانه و قیل : ان المجاذاة من التجازی و هو التقاضی أی لا یقتنی و لا بر تجع ما أعطی إلا الكافرو إنهم لما كفروا النعمة اقتنوا ما أعطوا أی ارتجع منهم عن أبی مسلم . و وجعلنا بینهم و بین القری التی بار كنا فیها قری ظاهرة ، أی وقد كان من قصتهم أنا جعلنا بینهم و بین قری الشام التی بار كنا فیها بالماء و الشجر قری منواصلة ، وكان متجرهم من أدض الیمن إلی الشام ، و كانوا ببیتون بقریة و بقیلون بأخری حتی بر جموا ، و كانوا لا یحتاجون إلی زاد من وادی سبأ إلی الشام ، و معنی الظاهرة أن الثانیة كانت تری من الأولی لقر بها منها و و قد رنا فیها السیر ، القری و بالی و أیاماً » ای لیلا شئم المسیر أو نهاراً «آمنین» من الجوع و العطش القیی د لیالی و أیاماً » ای لیلا شئم المسیر أو نهاراً «آمنین» من الجوع و العطش و التعب ومن السباع و كل المخاوف ، وفی هذا إشارة إلی تکامل نعمه علیهم فی السفر كما أنه كذلك فی الحضر .

ثم أخبر سبحانه أنهم بصروا وبغوا « فقالوا ربنا باعدبين أسفارنا » اى اجعل بيننا و بين الشام فلوات و مفاوز لتركب إليها الرواحل ، و نقطع المنازل ، و هذا كما قالت بنو اسرائيل لما ملوا النعمة « أخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها و قدائها » بدلا من المن و السلوى « و ظلموا أنفسهم » بارتكاب الكفرو المعاصى « فجعلناهم أحاديث » لمن بعدهم يتحد أون بأمرهم و شأنهم و يضربون بهم المثل فيقولون : تفر قوا أيادى سبا إذا تشتروا أعظم التشترة « ومز قناهم كل ممز ق، أي فر قناهم في كل معز ق، ومر قناهم في كل وجه من البلاد كل تفريق « ان في ذلك لا يات » أى دلالات

قليل ، ثم قال : « ذلك جزيناهم بماكفروا و هل نجازي إلا الكفور » .

٢٢ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن على بن سنان ، عن سماعة قال: سمعت أباعبدالله عَلَيْنَا ، يقول : ما أنعم الله على عبد نعمة فسلبها إيناه حتى يذنب ذنباً يستحق بذلك السلب .

« لكل صبار» على الشدائد « شكور» على النعماء و قيل : لكل صبار عن المعاصى بشكور للنعم بالطاعات .

ثم "نقل عن الكلبي عن أبي صالح قال: ألقت طريفة الكاهنة إلى عمرو بن عامر الذي يقال له مزيقياء بن ما السما ، وكانت قد رأت في كهانتها أن سد مأرب سيخرب و أنَّه سيأتي سيل العرم فيخرب الجنُّدين ، فباع عمرو بن عامر أمواله و سار هوو قومه حتَّى انتهوا إلى مكَّة فأقاموا بها و ما حولها ، فأصابتهم الحمَّى و كانوا ببلد لايدرون فيه ما الحملي فدعوا طريفة و شكوا إليها الذي أصابهم ، فقالت لهم: قد أصابني الذي تشكون وهو مفر"ق بيننا ، قالوا : فماذا تأمرين ؟ قالت :من كان منكم ذاهم بميد و جمل شديد ومزاد جديد فليلحق بقص عمان المشيد، فكانت أُذِد عملًان ، ثم قالت : من كان منكم ذاجله و قسر و صبر على أزمات الدهر (١) فعليه بالأراك من بطن مر" فكانت خزاعة ، ثم قالت : من كان منكم يريد الر"اسيات في الوحل المطعمات فيالمحل فليلحق بيثرب ذات النخل ، فكانت الأوس و الخزرج، ثم قالت : من كان منكم يريد الخمر و الخمير و الملك و التأمير و ملابس التاج و الحرير ، فليلحق ببصرى و عوير و هما من أرض الشام و كان الذى سكنوها آل جفنة بن غسَّان ، ثمُّ قالت : من كان منكم يريد النياب الرقاق و الخيل العتاق و كنوز الأرزاق و الدُّم المهراق فليلحق بأرض العراق، فكان الذي يسكنوها آل جذيمة الأبرش و من كان بالحيرة وآل محرق.

الحديث الرابع و العشرون: ضيف على المشهود .

<sup>(</sup>١) الجلد : القوة والشدة . والقسر بمعنى القهر والغلبة . وأزمات الدهر : شدّائده .

۲۵ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على ؛ و على أبن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعاً عن ابن محبوب ، عن الهيثم بن واقد الجزري قال : سمعت أباعبدالله عليه على النه عز و جل بعث نبياً من أنبيائه إلى قومه و أوحى إليه أن قل لقومك : إنه ليس من أهل قرية و لا [1] ناس كانوا على طاعتى فأصابهم فيها سر ا و فتحو لوا عما أحب إلى ما أكره إلا تحو الت لهم عما يحبون إلى ما يكرهون ، و ليس من أهل قرية و لا أهل بيت كانوا على معصيتى فأصابهم فيها ضر " و فتحو لوا عما أكره إلى ما احب إلا تحو لت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون ، و قل لهم : إن تحو ألت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون ، و قل لهم : إن تحو ألت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون ، و قل لهم : إن تحو ألت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون ، و قل لهم : إن تحو ألت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون ، و قل لهم : إن تحو ألت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون ، و قل لهم : إن تحو ألت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون ، و قل لهم : إن تحو ألت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون ، و قل لهم : إن تحو ألت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون ، و قل لهم : إن تحو ألت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون ، و قل لهم : إن تحو ألت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون ، و قل لهم : إن تحو ألت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون ، و قل لهم : إن تحو ألت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون ، و قل لهم : إن تحو ألت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون ، و قل لهم : إن تحو ألت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون ، و قل لهم : إن تحو ألت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون ، و قل لهم : إن تحو ألت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون إلى ما يكرهون إلى ما يكرهون إلى ما يكرهون إلى ما يحبون إلى ما يكرهون إلى ما يحبون إلى ما يكرهون إلى ما يكرهو

### الحديث الخامس والعشرون: مجهول.

«و لا أناس» هم أقل من أهل القرية كأهل بيت كما قال في الشق الثانى مكانه ولا أهل بيت ، و في القاموس: السلّر اء المسر ته و الضلّر اء الزمانة و الشداة والنقس في الأموال والأنفس، وفي المصباح: سراه أفرحه و المسراة منه وهوما يسر به الانسان و السرّاء الخير و الفضل، والضلّراء نقيض السلّراء.

و ان " رحمتى سبقت غضبى » هذا يحتمل وجوها : الأول : أن يكون المراد بالسبق الغلبة ، أى رحمتى غالبة على غضبى وزائدة عليه ، فانه إذا اشتد "سبب الغضب و كان هناك سبب ضعيف للرحمة تتملق الرحمة بفضله تعالى . الثانى : أن يكون المراد به السبق المعنوى أيضاً على وجه آخر فان أسباب الرحمة من إقامة دلائل الربوبية في الآفاق و الأنفس و بعثة الأنبياء و الأوصياء و إنزال الكتب و خلق الملائكة و بعثهم لهداية الخلق و إرشادهم ، و دفع و ساوس الشياطين و غير ذلك من أسباب التوفيق أكثر من أسباب الضلالة من القوى الشهوانية و الغضبية ، وخلق الشياطين و عدم دفع أثمة الضلالة وأشباه ذلك من أسباب الخدلان . الثالث : أن يراد به السبق الزمانى " فان " تقدير وجود الانسان و إيجاده و إعطاء الجوارح و السمع و البصر و ساير القوى و نصب الدلائل و الحجج وغير ذلك كلها قبل التكليف ، و التكليف

غضبى فلا تفنطوا من رحمتى فاينه لايتعاظم عندى ذنب أغفره و قل لهم: لا يتعر ضوا معاندين لسخطى ولا يستخفوا بأوليائي فاين لى سطوات عند غضبى ، لا يقوم لهاشىء من خُلقى .

على" بن إبراهيم الهاشمي ، عن جد م على بن الحسن بن على بن عبيدالله عن سليمان الجعفري، عن الرضا عليه الله قال: أوحى الله عز وجل إلى نبي من الأنبياء: إذا الطعت أدضيت وإذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية وإذا عُصيت غضبت وإذا غضبت لعنت و لعنتي نبلغ السابع من الوراء.

مقدم على الغضب و العقاب، و يمكن إدادة الجميع بل هو أظهر .

« لا يتعر "ضوا معاندين » اى مصر "بن على المعاصى فان " من أذنب لغلبة شهوة أو غضب ثم " تاب عن قريب لا يكون معانداً ، و الاستحفاف بالا ولياء شامل لقتلهم و ضربهم و شتمهم و إهانتهم و عدم متابعتهم و الاعراض عن مواعظهم و نواهيهم و أوامرهم، والسطوة القهر والبطش بشد "ة «لا يقوم لها شيء » أى لا يطيقها أو لا يتعر " فل لدفعها .

#### الحديث السادس و العشرون: مجهول.

« باد كت أى ذدت نعمتى عليهم في الدنيا و الآخرة و ليس لبر كتى نهاية لا في الشد"ة ولا في المد"ة «لعنت أى أبعدتهم من رحتى «ولعنتى أى أثرها «تبلغ السابع من الوراء في الصّحاح و القاموس: الوراء ولد الولد، ويستشكل بأنّه أى تقصير لا ولاد الأولاد حتى تبلغ اللّمنة إليهم إلى البطن السابع، فمنهم من حله على أنّه قد يبلغهم و هو إذا رضوا بفعل آبائهم كما ورد أن القائم عَلَيْنَا المُعلَم أولاد قتلة الحسين عَلَيْنَا للله بفعل آبائهم .

و أقول: يمكن أن يكون المراد به الآثار الدنيوية كالفقر و الفاقة والبلايا و الأمراض و الحبس و المظلومية كما نشاهد أكثر ذلك في أولاد الظلمة و ذلك ونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله على أن الحسن بن على ، عن على بن الوليد ، عن على يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله على أنه ] قال : إن أحد كم ليكثر به الخوف من السلطان و ما ذلك إلا بالذ نوب فتوقّوها ما استطعتم ولا تمادوا فيها .

المؤمنين تَالِيَّالِيُّ ؛ لا وجع أوجع للفلوب من الذُّنوب ، و لا خوف أشد من الموت ؛ و

عقوبة لآ بائهم ، فان الناس يرتدعون عن الظلم بذلك احبتهم لأ ولادهم ، و يمو س الله الأ ولاد في الآخرة كما قال تعالى : «و ليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم » (١) الآية و هذا جائز على مذهب العدلية بناءاً على أنه يمكن إيلام شخص لمصلحة الغير مع التعويض بأكثر منه بحيث يرضى من وصل إليه الاالم، مع أن في هذه الأمور مصالح للأولاد أيضاً فان أولاد المترفين بالنعم إذا كانوا مثل آبائهم يصير ذلك سبباً لبغيهم وطغيانهم أكثر من غيرهم .

#### الحديث السابع والعشرون: موثق.

دو ما ذلك إلا بالذنوب ، أى الذنوب تصير سبباً لتسلّط السلاطين و الخوف منهم كما سيأتي عنقريب ، و ما قيل : أن المراد بالذنوب مخالفة السلاطين أى كما أن من خالف بعض السلاطين يخاف بطشه و عقوبته ، فلابد أن يكون خوفه من السلطان الا عظم أكثر ، فلا يخفي بعده ، ثم أمر عَلَيَكُم الوقاية من الذنوب بقدد الاستطاعة ونهى عن الاصرارعليها والتمادى فيها على تقدير الوقوع ، و في المصباح: تمادى فلان في الا مر إذا لج و داوم على فعله.

#### الحديث الثامن و العشرون : مرنوع .

« لا وجع أوجع للقلوب من الذنوب، أى الذنوب تصير سبباً لهم القلب و حزيه أذيد عن غيرها من المخو فات، لا ن الذنوب تصير سبباً للخوف من عقاب الله

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ٩ .

كفي بما سلف تفكُّدراً ، وكفِّي بالموت واعظاً .

٢٩٠ ـ أحمد بن على الكوني ، عن على بن الحسن الميثمي ، عن العباس بن هلال

الذى هو أعظم المفاسد وأشد ها ، فالمراد به من الهم الحاصل من الذنوب ، أوالمعنى أن الأوجاع و الأمراض الصورية و المعنوية و المجسمانية و الروحانية المارضة للإنسان ليس شيء منها أشد تأثيراً في القلب من الذنوب التي هي من الأمراض الروحانية والأوجاع المعنوية أو المعنى أن المقلب أمراضاً و أوجاعاً مختلفة بعضها الروحانية و بعضها جسمانية ، وليس شيء منها أشد و أوجع و أض من الذنوب ، فاتها بنفسها أمراض للقلب كالحقد و الحسد و ضعف التوكيل و أمثالها ، أو سبب لأمراضها فان الذنوب أسباب لضعف الايمان واليقين كما قال سبحانه : «في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً » (١).

د و لاخوف أشد من الموت ، أى من خوف الموت إذ كل شيء يخاف وقوعه غير متيقان بخلاف الموت ، و لا أن الخوف إنها هو من ألم و الموت ألم شديد مع ما يعقبه من الآلام التي لا يعلم النجاة منها ، ويحتمل أن يراد بالخوف المخوف فلا حاجة إلى تقديره و كفي بما سلف تفكراً » الباء بعد كفي في الموضعين زائدة وتفكراً تميز ، و الحاصل أنه كفي التفكر فيما سلف من أحوال نفسه و أحوال غيره وعدم بفاء لذ ات الذنوب و بقاء تبعاتها و فناء الدنيا و ذهاب من ذهب قبل بلوغ آماله و حسن عواقب الصالحين و المحسنين ، و سوء عاقبة الظالمين و الفاسقين و أمثال ذلك. « و كفي بالموت واعظاً » قوله: واعظاً تميز كقولهم: لله در "ه فارسا" ، أى يكفي الموت و المتفكر فيه وفيما يتعقبه من الأحوال والأهوال للاتعاظ به و عدم الاغترار الموت و التفكر فيه وفيما يتعقبه من الأحوال والأهوال اللاتعاظ به و عدم الموت الموت و الذاتها ، فانه هادم اللذات ومهو "ن المصيبات كما قالوا عليه في الموت المو

الحديث التاسع و العشرون: مجهول.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٠.

الشامي مولى لا بي الحسن موسى تَطْيَحْكُمُ قال : سمعت الر شا تَطْيَحُكُمُ يقول : كلما أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعملون ، أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون .

٣٠ ـ. على بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبَّاد بن صهيب ، عن أبي عبدالله تُطَيِّلُ قال : يقول الله عز و جل : إذا عصائي من عرفني سلطت عليه من لايعرفني .

٣١ ــ عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن على بن أسباط ، عن ابن عرفة عن أبي الحسن عَلَيْتُ قال : إن لله عز وجل في كل يوم و ليلة منادياً ينادي :

«مالم یکونوا یعملون» أى من البدع التى أحدثوها أو الذنب الذى لم يصدر منهم قبل ذلك و إن صدر من غيرهم « مالم يكونوا يُعرفون » أى لم يروا مثله أولم يبتلوا بمثله .

الحديث الثلاثون: حسن موثق.

« منعرفنى » أى أقل بربوبيتنى وبالأنبياء والأوصياء و كان على دين الحق أو كان ممن يعرف الله حق المعرفة ولاينافى صدور الذنب منه نادراً « من لايعرفنى» من الكفيار و المخالفين أو الأعم منهم و من ساير الظلمة ، و يمكن شموله للشياطين أيضاً .

الحديث الحادى و الثلاثون: ضيف على المشهود.

و مهلاً إسم فعل بمعنى أمهل ، وقيل : مصدر والنصب على الأغراء اى ألزموا مهلاً ، والمهل بالتسكين والتحريك الرفق والتأني والتأخير ، اى تأن في المعاصى ولا تعجل أو تأخير عنها ولا تقربها ، قال في النهاية : في حديث على تَلْيَكُمُ : إذا سرتم إلى العدو فمهلاً مهلاً ، فاذا وقعت العين على العين فمهلاً مهلاً الساكن الرفق و المتحر ك التقدام اى إذا سرتم فتأنيوا و إذا لفيتم فا جلوا ، كذا قال الأزهرى و

مهاراً مهلاً عباد الله عن معاصى الله ، فلولا بهائم ُ رَبَّتُع ، و صبية ُ رَضَّع ، و شيوخ ُ رُضَّع ، و شيوخ ُ رُكِّع ، لصب عليكم العذاب صباً ، ترضُّون به رَضَّاً .

غيره ، قال الجوهرى : المهل بالتحريك التؤدة و التباطى ، و الاسم المهلة و فلان ذو مهل بالتحريك أى ذو تقدّم في الخير ، ولا يقال في الشرّ ، يقال : مهللته أى سكنته و أخسّرته ، و يقال : مهلا للواحد و الاثنين ، و الجمع و المؤنث بلفظ واحد بمعنى أمهل .

و الرتاع و الرضاع والركاع بالضم و التشديد في الجميع جمع داتم وداصر و داكع ، في القاموس رتم كمنم دتما ودتوعاً و دتاعاً بالكسر أكل و شرب ماشاء في خصب وسعة ، أو هو الأكل والشرب دغداً في الريف أوبشره ، و جمل دائم من إبل رتاع كنائم و نيام ، و رتبع كركام و دتام بضماتين ، و قال : دضع أمّه كسمم و ضرب فهو داضع و الجمع كركام و منم دضاعة فهو داضع و دضيم من دخل من دخل و و الجمع كركام و منم دخل المعام عن دخل من دخل من دخل من و قال : الصبى من لم يقطم من دخلت حاله و كل شيء يخفض دأسة فهو داكم ، و قال : الصبى من لم يقطم بعد و الجمع صبية و يضم ، و في الصحاح : الصبى الغلام و الجمع صبية و صبيان و هو من الواو ، وفي النهاية : الرض الدق الجريش ، و منه الحديث : لصب عليكم العذاب صبا ثم لرض دضاً هكذا جاء في دواية ، و الصحيح بالصاد المهملة و قال في المهملة : فيه تراصوا في الصفوف أي تلاصقوا حتى لا يكون بينكم أدج ، و أصله تراصوا من دص البناء يرصد دصا إذالصق بعضه ببعض فأدغم ، و منه الحديث الصب عليكم المذاب صبا ثم لرص دصا أناهي .

و لا يخفى أن ما في روايتنا أبلغ و أظهر ، و الظاهر أن المراد بالعذاب العذاب الدنيوى وكفى بنا عجزاً وذلا بسوء فعالنا أن يرحمنا ربتنا الكريم ببركة بهائمنا و أطفالنا .

إلى هنا (١) انتهى هذا الجزء من كتاب مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، على يد مؤلفه أفقر العباد إلى عفوربته الغنى على باقربن على تقى عفى عنهما في عاشر شهر جميدى الاولى من سنة ست و مأة بعد الألف الهجرية، و الحمد لله أو لا و آخراً.

<sup>(</sup>١) صورة خط المؤلف (ره).

وبه تم الجزء التاسع حسب تجز تتنامن هذه الطبعة ايضاً والحمدلة على التوفيق والوفاق ، وقدفرغت من تصحيحه ومقابلته والتعليق عليه في غراة شهرذى القعدة من شهور سنة ١٣٧٩ من الهجرة النبوية على ها جرها آلاف الثناء والتحية.

واتا العبدالفاتي

السيدهاشمالرسولي المحلاتي

# الفهرست

العنوان

رقم الصفحة

عدد الاحاديث

| 11 | باب الاهتمام بأمور المسلمين و النصيحة لهم و نفعهم              | 1   |
|----|----------------------------------------------------------------|-----|
| ٣  | » اجلال الكبير                                                 | ٧   |
| 11 | » اخوة المؤمنين بعضهم لبعض                                     | ٨   |
| Ň  | <ul> <li>ه فيما يوجب الحق لمن انتحل الإيمان و ينقصه</li> </ul> | 14  |
| 4  | ، في ان التواخي لم يقع على الدين و انهما هوالتعارف             | ۲.  |
| 18 | ، حقّ المؤمن على أخيه و أداء حقّه                              | **  |
| 4  | ، التراحم و التعاطف                                            | ۵۰  |
| 15 | » زيارة الاخوان                                                | ۵۲  |
| 71 | ، المصافحة                                                     | ۶١  |
| *  | » المعانقة                                                     | 44  |
| ۶  | <ul> <li>التقبيل</li> </ul>                                    | YA  |
| ٧  | » تذاكر الأنجوان                                               | ٨٣  |
| 15 | <ul> <li>الدخال السرور على المؤمنين</li> </ul>                 | 4.  |
| 14 | » قضاء حاجة المؤمن                                             | 1+1 |
| 11 | » السمى في حاجة المؤمن                                         | 113 |
| ۵  | <ul> <li>تفریج کرب المؤمن</li> </ul>                           | 114 |
|    | •                                                              |     |

اطعام المؤمن

، من كسى مؤمناً

171

144

| بد الاحاديث | العنوان عد                                                        | رقم الصفحة |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| ٩           | <ul> <li>باب في الطاف المؤمن و اكرامه</li> </ul>                  | 145        |
| 1           | ، باب في خدمته                                                    | 141        |
| ۶.,         | <ul> <li>السيحة المؤمن</li> </ul>                                 | 144        |
| ٧           | <ul> <li>الاصلاح بين الناس</li> </ul>                             | 144        |
| ٣           | » في احياء المؤمن                                                 | 149        |
| 1           | » في الدعاء للاهل إلى الايمان                                     | 104        |
| ٧           | » في ترك دعاء الناس                                               | 104        |
| 4           | » ان الله انسما يعطى الدين من يحبه                                | 109        |
| *           | » سلامة الدين                                                     | 181        |
| 74          | » التقيية                                                         | 180        |
| 18          | » الكتمان                                                         | 128        |
| 44          | <ul> <li>المؤمن و علاماته و صفاته</li> </ul>                      | 7.7        |
| Y           | ﴾ في قلَّة عدد المؤمنين                                           | ۵۸۲        |
| ۶           | » الرضا بموهبة الايمان و الصبر على كل شيء بعده                    | 797        |
| 1           | <ul> <li>هي سكون المؤمن الى المؤمن</li> </ul>                     | ***        |
| ٣           | » فيما يدفع الله بالمؤمنين                                        | 4.1        |
| ٣           | » في ان المؤمن صنفان                                              | 4.4        |
|             | <ul> <li>ها اخذه الله على المؤمن من الصبر على ما يلحقه</li> </ul> | ٣١٠        |
| 14          | غیما ابتلی به                                                     |            |
| 4.          | » باب شدَّة ابتلاء المؤمن                                         | 447        |
| 74          | <ul> <li>ه فضل فقراء المسلمين</li> </ul>                          | 400        |
|             |                                                                   |            |

| _475_        | الفهرست                                                       | ج ۹        |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| عدد الاحاديث | العنوان                                                       | رقم الصفحة |
| ۲            | » _ بدون العنوان _                                            | 474        |
| ٣            | <ul> <li>ان للقلب اذنین ینفث فیهما الملك و الشیطان</li> </ul> | **         |
| \            | <ul> <li>الروح الذي أيد به المؤمن</li> </ul>                  | 494        |
| ۳۱           | <ul> <li>الذنوب</li> </ul>                                    | 495        |